# الجزء الرابع عهد الانقلابات العسكرية

# القصل الأول انقلاب حسنى الزعميم

لعل هذا الموضوع اكثر المواضيع التي يتثوق الجميع الىالاطلاع عليها . وفي الفصول التالية سرد للحوادث التي تعامبت على سورية لحة عامة عن منذ الثلاثين من آذار ١٩٤٩ ، سواء في ذلك ما علم منها وما خفي الوضع السباسي على الكثيرين . وقد اثمتركت في جميع هذه الانقلابات ، لا كفريق قام باحدها ، بل كشيريك في الحوادث التي ادت اليها ، مقد كنت على راس الحكم في الانقلاب الاول ، وعضوا في الحكومة في الانقلاب الثاني ، ومطلعا على الانقلاب الثالث وما تلاه .

> ويحسن بي ان ابدأ ، ولو باختصار ، بيوم ١٧ آب ١٩٤٣ ، حين تسلمت سوريهة ادارة شؤونها وانتخب مجلس النواب السيد شكري القوتلي رئيسا للجمهورية . ثم تألفت الحكومة الاولى برئاسة السيد سعد الله الجابري واشترك فيها كل من السادة: جميل مردم ولطفي الحفار ، ونصوح البخاري ، وانا ... من الرؤساء السابقين والسادة : مظهر رسلان ، وعبد الرحمن الكيالي ، وتوفيق شامية .

> واعتقد ان اول خطيئة ارتكبت كانت تعيين هؤلاء الوزراء الثلاثة الاخرين . فقد اساء الاول منهم الى سمعة الحكومة ، والحكم اجمالا ، بتوليه وزارة الاعاشة ، وبتركه لبعض موظفيه الحبل على الغارب . اما الآخران ، وان لم يبد منهما ما يسىء ، الا انهما لم يبذلا ما كان مطلوبا منهما من جهود . وهكذا اصبحا عبنا على السوزارة .

> كان على الوزارة ، في بدء اعمالها ، ان تتسلم من الافرنسيين ما في ايديهم من الملطات الخاصة بالمصالح المشتركة والجيش والامن العام وما الى ذلك من المرافق العامة . كما كان عليها أن تعهد، بعد تسلم هذه السلطات ، الى موظفين اكفاء بادارة هذه المرافق . وذلك بالاضافة الى مراقبة الموظفين في بقية دوائر الدولة وتوجيه نشاطهم. وكانت الكفاءات قليلة ، والمطامع المالية وحب الاثراء يملأ صدور اكثر التجار ، فبداوا بحاصرون الموظفين رؤساء ومرؤوسين ، كما

يحاصر الشيطان مريسته ، موقع من وقع في الفخ ونجا من تغلب عقله على عواطفه . ولفطت الالسن بفضائح وزارة الاعاشة وما يجرى فيها من مساومات للحصول على القطع النادر ورخص الاستيراد وتمهدات الدولة ، حتى انحطت في نظر الناس مكانة الحكام ، واصبحت النهم بالرشوة وقضاء المنافع الخاصة تهما يتراشبتها النسواب والوزراء جزاها . وكانت لجان التحقيق تحقق ثم تطوي تقاريرها، وكان النواب يهاجمون الوزارة تلو الوزارة ، فتتبدل الاوجه وقلما تتبدل الخطط والاعمال . وتعاقب على رمّاسة الحكم التطاب الكتلة الوطنية : سعد الله الجابري ، ثم مارس الخوري ، ثم سعد الله الجابري مرة ثانية ، ثم جميل مردم . وكان كل منهم يغير ويعدل وزارته مرات عديدة . نبين آب ١٩٤٣ وآخر حزيران ١٩٤٩، اي في خمس سنين ونصف السنة ، تسلم الوزارة عدد كبير من الوزراء ، بعضهم من رؤساء الوزارات كسعد الله الجابري ، وفارس الخوري ، وجميل مردم ، وخالد العظم ، ولطفى الحفار ، ونصوح البخاري ، والبعض الآخر من الوزراء كمظهر رسلان ، والدكتور عبد الرحمن الكيالي ، وتونيق شاميه ، وصبري العسلى ، واحمد الشرباتي ، وسعيد الفزي ، ونعيم انطاكي ، وحسن جبارة ، والدكتور حكمت الحكيم ، ومخائيل اليان ، وادمون حمصى ، وعادل ارسلان ، وعدنان الاتاسى ، ونبيه العظمة ، وعادل العظمة ، ومحسن البرازي ، ومحمد العايش ، واحمد الرفاعي ، ومنير العجلاني ، وحنين صحفاوي ، ومجد الدين الجابري .

اما مجلس النواب ، فكان عند اجتماعه الاول في ١٦ آب ١٩٤٣ كتلة واحدة تسير بتوجيه شكري القوتلي وسعد الله الجابري . ولم يشذ عن هذا الاجماع سوى نائبين وقفا في صفوف المعارضة التي استمرت حتى ١٩٤٩ ، وذلك حين استنكفا عن تاييد وزارة سعد الله الجابري الاولى ، وظلل هذان النائبان يعملان في صفوف النواب ، وخاصة في الطبقة المثقفة منهم والشابة ، حتى تكتل معهما أنواب ، وخاصة غي الطبقة المثقفة منهم والشابة ، حتى تكتل معهما خمسة عشر نائبا ، تألفت منهم كتلة قوية في تساندها واندفاعها الجريء ، رغم كونها لا تزيد على ١٧ نائبا من ١٠٧ نواب يؤيدون الحكومات المتعلقبة تأييدا مستمرا ، والحق أن تلسك المعارضة المستمرة ، وذلك التأييد المطلق الدائم ، لم ينفعا المسلحة العامة المستمرة ، وذلك التأييد المعارضة المفيدة توجه المسؤولين وتراقب بل اضراها ، اذ أن المعارضة المفيدة توجه المسؤولين وتراقب اعمالهم وترشدهم الى الصواب وتنبههم الى اخطائهم بتصد الاصلاح لا بقصد الاجريح والتخريب وقلب الحقائق في بعض الاحوال ، والتجني

#### الغصل الاول: انقلاب حسني الزعيم

في اتهام الحكم بسوء الادارة . وذلك لمجرد التشفي من وزير لم يراع خاطر نائب ، ولم يمكنه من قضاء منفعته الخاصة او الموكل عو بها .

اما المهيمن على مصالح الدولة وموجه الامور كما يشاء ، فكان رئيس الجمهورية السيد شكري القوتلي وحده ، اما الوزراء فلم يكن استمرار بقائهم في الحكم الا بنسبة توافق رايهم مع رايه ، حتى اذا جاد احدهم عنه او عمل بما لا يتفق مع ما يراه الرئيس ، ازيل عسن الكرسي بشتى وسائل الضغط . ولم ينج مسن الاقصاء سعد الله الجابري او فارس الخوري او جميل مردم او لطفي الحفسار او غيرهم ، فكان كلما بدى من احدهم ما يعكر مزاج الرئيس او يخالف غيرهم ، نمان كلما بدى من احدهم ما يعكر مزاج الرئيس او يخالف خطته ، نحاه عن العمل ، وكان يعمل بدهائه على ايقاع الفتنة بين الجميع ، بقصد الابقاء على زعامته ، وأبعاد كل من يمكن ان ينازعه البها ، لكن النتيجة النبي وصل اليها في آخر مدة حكمه ، هي ان جميع من تعاونوا معه في بدء عهده ، اي في ١٩٤٣ ، اصبحوا بعيدين عنه وأخصاما الداء له ، ولم يرتفع صوت بالدفاع عنه عند انقلاب حسني الزعيم الاول ، بل ارتفعت الاصوات المخنوقة وأيدت حسني الزعيم الذي ازاح كرسي الرئاسة من تحته .

وقبل سرد حوادث هذه الانقلابات ، لا بد لي من القول بأن الاسباب الحقيقية لقيام الانقلاب الاول لم تكن كما يظن ، سوء الحالة اسباب الانقلاب في البلاد ورغبة الشعب في التخلص من القائمين على الحكم ، غانا لا والحالة التي ادت أنكر سوء الحالة ، لكني لا أعتبره سببا حقيقيا لوقوع الانقلاب ، بل الى نجاهه اعتبره من عوامل نجاحه ، وسأذكر في بحث عوامل النجاح ما كانت عليه الحال قبل الانقلاب ،

اما الاسباب الحقيقية فتنحصر في كونها حركة طائشة قام بها رجل أحمق متهور هو حسني الزعيم ، اراد حماية نفسه من العزل والاحالة على المحاكمة بتهمة الاشتراك في صفقات مريبة وخاسرة تعاقدت عليها مصلحة التموين في الجيش مع بعض الملتزمين الذين قدموا بضاعة فاسدة وقبضوا ثمنها مضاعفا ، الا أنني لا أستبعد الدور الذي قامست به بعض الدول الاجنبية في تحضير الانقلاب وفي تشجيع حسني الزعيم علسسى الاقدام عليسه ، وفيها يأتي تفصيل الاحداث التي سبقت ورافقت انقلاب حسني الزعيم :

في الصباح المبكر من أحد أيام آذار ١٩٤٩ ، هتف لي رئيس الجمهورية ودعاني للحضور حالا أليه ، وحين اجتمعت به قال لي :

#### الجزء الثاتي : عهد الانتلابات المسكرية

تعال معي نحضر تجربة الاسلحة والذخائر التي اشتريناها حديثا ». فامتطينا سيارته وذهبنا السى سهل المزة ، حيث كان في انتظارنا القائد العام حسني الزعيم ولفيسف مسن الضباط ، وهذك شاهدنا ثلاثة مدافع ضد الطائرات مصوبة الى الجبل ، وبدأ الجنود عملية التجارب ، فلاحظنا أنها كانت في ناجحة ، أذ أن الكثير من الطلقات لم يكن يخرج من فوهسة المدفع ، أما القليل الذي كان ينطلق ، فلم يكن يصيب المرمسى ، وكانست وزارة الدفاع اشترت هذه المدافع يكن يصيب المرمسى ، وكانست وزارة الدفاع اشترت هذه المدافع من فائز المالكي ، ورفيق رضا سعيد ، وابراهيم مردم ، وعادل الحنبلي ، وخالد الايوبي ، وشركاهم ،

بعد ان مكثنا ما يزيد على الساعة دون ان يتمكن الضباط والجنود الاخصائيون مسن استعمال المدافع والذخائر على وجه مرض ، تحقق لدينا ان المدافع غير صالحة ، وان الذخائر فاسدة . وسلم حسني الزعيم بذلك ، فقفلنا راجعين .

وعندما وصلنا الى قرية المزة طلب الرئيس الى سائق سيارته الانحراف الى اليسار بدلا من اتباع طريق المدينة ، فسألته : السى اين ؟ فاجاب : « انتظر » . ووصلت بنا السيارة » ووراءها السيارة التي تقل حسني الزعيم ومعاونيه الى مستودعات الجيش . وهناك دخلنا احد العنابر ، وبدا الرئيس يتجول بين اكياس وصناديق عديدة يسأل عن محتويات كل منها . وكانت الفاصوليا اليابسة تتكدس الى جانسب قمر الدين والزيست . وكان الرئيس يتظاهر بالارتياح كلما شاهد نوعا من الانواع وتفحصه بيذه ، حتى وصلنا الى مجموعة من التنكات المعبأة سمنا . فطلب فتح احداها ففتحت ، واذ بنا نشاهد لون السمن أقرب الى السواد ، فأظهرنا استغرابنا .

ونظرت الـــى حسنسي الزعيم ، غرايته ممتقع اللون بادي الاضطراب ، وطلب الرئيس من أمين المستودع ان يحضر « وابور كاز » ومقلاة وبيضا غفعل ، ووضعت قطعة من السمن ضمن المقلاة غلما حميت تصاعدت منها رائحة كريهة حتى أننا اضطررنا الى سد انوغنا بمحارمنا مهوكان حسني الزعيم يزداد اضطرابا وامتعاضا ، وطلب الرئيس ان تحمل تنكـة السمن الــى سيارته لياخذها معه لفحصها ، ثم بارحنا المكان ،

قال لسي الرئيس عندما انفردنا في السيارة: « هذه هي الصفقات النسى تعقدها وزارة الدماع ، وهذه هي النماذج الفاسدة

#### الفصل الاول: انقلاب حسنى الزعيم

لمسترياتها » . فقلت : « انظن ان لحسني الزعيم يدا في الامر ؟ » فقال : « الم تر اضطرابه ؟ » قلت : «بلى» . قال : « ابعث بهذا النموذج الى مخبرين كيمائيين لتحليل السمن وبيان ما فيه من المواد الغريبة وما هو عليه من فساد » .

وذهبت راسا الـــى وزارة الدفاع وتبعني حسني الزعيم .
فسالته عمن يعقد هذه الصفقات فأجاب : « هناك لجنة للعقود
ولجان للاستلام » . وقلـت لـه : « من يشرف على هذه الشؤون
كلها ؟ » فقال : « العقيد بستاني » ثم امرت بارسال النماذج للتحليل
وبتفيير أعضاء لجان الاستلام ، ريثها تعرف النتائيج ، وكان
الصحفيون قد سمعوا بالخبر ، فسالوني عنه ، فأجبتهم بأن تحقيقا
الصحفيون قد سمعوا بالخبر ، فسالوني عنه ، فأجبتهم بأن تحقيقا
الجرائد الخبر مقتضبا وذكرت اني امرت باجراء النحقيق ، استاء
الجرائد الخبر مقتضبا وذكرت اني امرت باجراء النحقيق ، استاء
دكرت الجرائد اني انه الذي تدخل في الامر واظهر الفساد ، فأوعز
الى الصحف بأن تسرد زيارته للمستودع بالتفصيل وتذكر انه هو
الذي امر وزير الدفاع بفتح باب التحقيق ومعاقبة المسؤولين .

وجاءتني في اليوم التالي نتائج تحليل السهن تؤكد ، بشكل لا يدع مجالا للشك ، ان ثمة مواد غريبة ومضرة بالصحة . فاصدرت الامر شفاها الى حسني الزعيم باحالة العقيد البستاني على المحاكمة وتوقيفه . فأتزعج كثيرا وقال : « ارجوك ان توقع بنفسك مذكرة التوقيسف » . فأجبته قائلا : « ارسلها لاوقعها » . وهكذا كان . ويظهر ان حسني الزعيم رغب في تجنب توقيع مذكرة التوقيف بنفسه حتى لا يزعل منه البستاني ، فيدلي في اثناء التحقيق بالحقائق التي تدين الزعيم . وقد اوقه النائب العام العسكري المتهمين المدنيين وبعض الضباط ، وعلى الاثر سرت في اروقة مجلس النواب وفي المجتمعات اخبار التلاعب في مشتريات الجيش ، وشماع ان الحكومة تنوي فتح أبواب التحقيق في كثير من الصفقات العسكرية ، وان ثمة ضباطا عديدين سيحالون الى المحاكمة .

وفي جلسة مجلس النواب المعتودة في ١٧ آذار ١٩٤٩ ، شن النائب فيصل العسلي حملة عنيفة على حسني الزعيم ، مفندا اعماله ومواقفه ، واتهمه بالخيانة والتآمر مع الملك عبد الله ، وطالب باحالته على المحاكمة ، ثم صرح بأن ثمة محاضر وتقارير تثبت ذلك ، وبلغ حسنى الزعيم ما قيل عنه في الجلسة فحضر الى المجلس

وانتظر انتهاء الجلسة ، وقال لي عند خروجي من القاعة : « انقبلون ان يقال عسن رئيس الجيش ما قيل في هذه الجلسة ؟ » فاجبته باني متعب الليلة ولا استطيع الاجتماع به لبحث الموضوع ، واشرت عليه بالمجيء الى مكتبى في الصباح لنتداول الامر ، فخرج من عندي ثائرا وهو يقول : « كيسف لا يدافع وزير الدفاع عسن قائد الجيش عندما يهاجم في مجلس النواب علسى هذا الشكل ؟ » وكنست قد اجبته بان حملة العسلي لم تكن موجهة ضد الجيش بل ضده شخصيا وبانسي ازاء الاعلان عن وجود محاضر ووثائق ، لا استطيع الا انتظار الوقت الكافي للاطلاع عليها ، وعندها اتخذ الموقف المناسب ، وفي اليوم التالي القيت على دار العسلي قنبلة لم تصبه ، لكنها تركت آثارا في الجدران ، وجاعني العسلي معلنا اتهامه حسني الزعيم بارسال من الجدران ، وجاعني العسلي معلنا اتهامه حسني الزعيم بارسال من العسلي نفسه هو الذي دبر امر القاء القنبلة ، ليتهم خصمه حسني الزعيم بمحاولة اغتياله .

أما عن الاسلحة والذخائر الفاسدة المذكورة فيما سبق ، فقد ارسل الى حسنى الزعيم سند صرف بقيمتها ، طالبا منى توقيعه . معجبت من ذلك وسالت حسنى الزعيم : « كيف تدمعون أثمان ذخيرة فاسدة واسلحة غير صالحة ؟ » فأجاب بأن لجنسة الاستلام أنهت المعاملة واستلمت المواد بعد تنزيل قيمة الفاسد منها . فأجبته بأني غير تانع بصحة هذا العمل ولا اوقع على سند الصرف ما لم يثبت لدى لجنة جديدة جودة المواد . ثم اطلعت الرئيس على ذلك ماخبرني بانه ذهب الى المزة مرة ثانية وشاهد جنودا يمسحون الصدأ عسن خرطوش البنادق ، مسالهم : « هسل هذه النخيرة مسسن مخلفات الافرنسيين ؟ » فأجابوا: « لا ، بل من المستريات الجديدة » . فها كان منه الا أن نادى أحد العقداء وصفعه على وجهه ، وقلت للرئيس ان حسنى الزعيم يطلب منى ان نسدد ثمن هذه الذخيرة ، مدعيا انه اسقط الفاسد منها . فأجاب الرئيس : « أنهم يمسحون الصدا بواسطة الجنود ثم يحضرون محاضر استلام " . وعلم بعد التحقيق ان هذه الذخيرة الناست مخبأة تحت الارض في ايطاليا ، فاستوردتها الشركة بأثمان رخيصة وسلمتها الى وزارة النفاع .

وازدادت هذه الاخبار شيوعا في البلد ، حتى أصبحت حديث المجالس ، وشعر حسنسي الزعيسم بسوء العاقبسة اذا استمرت الحكومة في التحقيق ، وثبت لديه ان الامر سائر الى غير مصلحته ،

#### الفصل الاول : انقلاب حسني الزعيم

وانه اذا لم يتدارك فسوف يقع في الفخ . وتراءت المامه ذكريات الايام العصيبة التي عاشمها مسرحا من الجيش ، ملاحقا المام المحاكم ، فقيرا معدما يلتجىء الى لعب القمار ليكسب عيشه ، فاذا ما خانه الحظ هدد اللاعبين بسلاحه وتناول بيده ما على طاولة اللعب من أموال ووضعها في جيبه وانصرف . وتمثلت أمامه حياته السابقة ، وسكناه في غرفة حقيرة بدار أحد انسبائه ، وعادت الى مخيلته ذكرى تشبئاته المستمرة لدى أصحاب الالهر ، مستجديا اعادته الى الجيش الذي طرد منه .

وكنت ممن سعى الزعيم لديهم لاستجلاب عطفهم ومساندتهم له في العودة الى الجيش ، ولكم تحدثت مع الرئيس القوتلي بشأنه وسألته عسن أسباب عدم اعادته ، فكان يقول لي دائما أنه رجل خطر ، وغير مؤتمسن ، وذو أخلاق سيئة ، فأذا أعيد الى الجيش المسده وأقدم على قلب الامور .

وانه لمن مضحكات الزمن ان يعود حسني الزعيم الى الجيش وان يعهد اليه بمديرية الامن العام ثم بقيادة الجيش ، وذلك بأمر من شكري القوتلي نفسه ، حين كنت في باريسز اشغل منصب وزير مغوض غيها ، وقد غهمت ان سبب اطمئنان القوتلي اليه وتعيينه في هذين المنصبين الكبيرين ، كان المرحوم محسن البرازي الذي اخذه على عاتقه ، وجعله يقسم بالقرآن أمام القوتلي انه سيكون له وغيا مخلصا ما دام حيا ، وقد كشفت الإيام كيف صدق في يمينه ، وماذا صنع غيما بعد ، على انني اشك في ان القوتلي اطمان كل الاطمئنان الى شخص معروف بحمقه وتطرفه وعدم اخلاصه ، لكنني اظن ان الرئيس قصد من تعيينه الى الافادة من قوة شخصيته ، وذلك لكي يهدد به جميل مردم ، اذا شسد هذا الاخير عسن سياسسة القوتلي يهدد به جميل مردم ، اذا شسد هذا الاخير عسن سياسسة القوتلي الزعماء السياسيين حتى لا يتفتوا ضده ، غيبقى دائما مسيطرا على الموقسة وحده ،

والان لنعد الى متابعة تسلسل الحوادث .

عندما كبر الامر على حسني الزعيم ورأى مركزه معرضا للخطر ، بدأ يجتمع السلى الضباط ويقول لهم : « أن الحكومة تريد السوء بالجيش وتنوي تسريل اكثر الضباط وأحالة بعضهم على المحاكمة لاسباب شمتى ، فاذا لم نوحد صفوفنا ونتخذ التدابير اللازمة

الجزء الثانى : عهد الانتلابات المسكرية

مضت الحكومة علينا » . وقد تمكن بذلك من اغراء البعض بالسير حسب خطته .

والى جانب هذه التشبثات كان النواب الناتمون على شكرى القوتلي وسياسته يقومون بمساع لدى الضباط ، اذكر على راسهم اكرم الحوراني الذي كانت له اتصالات عديدة بكثير من الضباط .

ولا استبعد وجود ايد اجنبية سعت السي قلب الاوضاع في سورية . ولئن كان من الصعب اثبات هذا الامر بأدلة محسوسة ، مَان تطور الحوادث السابقة واللاحقة تسمح بالشك في ذلك .

ذات صباح دعاني الرئيس القوتلي وقال لي : « هل بلغك ما حدث في الليلــة الماضيــة ؟ » مقلت : « لا . » مقال : « دعا حسني منكرة المباط الى الزعيم عددا كبيرا مـن الضباط الى عقد مؤتمر في مركز قيادته في رئيس الجمهورية القنيطرة ، ماجتمعوا ليلا . وبلغني الامر في أثناء اجتماعهم ، محاولت الاتصال به هاتفيا متهرب . وطلبت من معاونيه تبليغه لزوم حضوره الي حالا ، ماجابوا بأن الطريق مسدودة بالثلوج ، لكنسى أصررت عليهم بلزوم حضوره الى صباحا . وحين سالته عن الاجتماع ، قال بان قادة الالوية وغيرهم من كبار الضباط اجتمعوا الليلة وتداولوا ما وصلت اليه حالة الجيش . ثم وضعوا مذكرة وكلفوه بتقديمها الى . وسلمني المذكرة ، مأذا هسى تطالب بتوقيف النائب غيصل العسلى واحالته على المحاكمية لخطابيه في المجلس واتهامه قائد الجيش بالخيانة ، كما تطالب بوجوب موامقة مجلس النواب على مشروع قانون الجيش فورا ، وغير ذلك من المطالب ·

وهذا هو نص المذكرة التسى قدمها حسني الزعيم الى رئيس الجمهوريـــة:

الى حضرة صاحب الفخامة قائدنا المظم .

كان لما جرى في جنسة المجلس الندامي المنعقدة بتاريخ ١٧ الجاري ( آذار ) من تهجمات على الجيش واستهزاء بقادته واستخفاف بعتوقه واستهتار بارواح شهدائه وعقوق بماضيه وهاضره وعدم تقدير لما يتحمله بجملته شباطا ورتمسساء والمراد من مغاطر ومثمال وحرمان ، أسوا الآثر وصدى أليما في أوساط الجيش ، غقد أسفرت الجلمية المذكورة مرج اهانات لا تقبل وعن أجراءات تعددت وتكررت على بننا نرى وراءها سعيا حثيثا متصودا لتعطيم الجيش والقضاء عليه ، وقد تبلنا في الماضي التأجيل والتسويف والماطلة مدنومين بقوميتنا الصادقة واخلاصنا العميق للبلاد ولشخصكم المدى ، الا أن التطاول والاعتقار اللذين تمخضت عنهما الجلسة المنوه هنها قد هجما ما تبقى في النفوس من صبر واناة وقوة اعتمال .

#### الفصل الاول : انقلاب حسنى الزعيم

١ ــ عقد وصم الجيش بالخيانة العظمى مباشرة الانباره بامرة تائد هوجم في الندوة النيابية واتهم بتآمره على سلامة البلاد .

٢ ــ اعترفت الدولة والمجلس النيابي بصحة هذه الوصمة وذلك بسكوت اعضاء
 الحكومة والنواب عنها وعدم نفيها فورا .

٣ - ضربت بحقوق الجيش عرض الحائط ، قرد المجلس قانونه واعيدت النفية القديمة في الماطلة والتأجيل مع ان المنطق والعدل يتضيان بالإسراع في البت بهذا القانون والانتهاء منه ، خصوصا والجيش برابط امام العدو ويتعرض افراده للموت باشكاله المتعددة دون اي ضمان لشهدائه ومشوعيه .

ه — اعتبر الجيش غاسدا في قيادته لقيامها كما قيل في المجلس بتقسيم الجيش على نفسه واقصاء الاكفاء .

ان السكوت من هذه الاغتراءات والاجراءات يا صاحب الفخامة يهدد الجيش في سلامته وكرامته ويجعله غير كفل لتحمل الاعباء والدغاع عن الامائة الفالية التي تفضلتم غوضمتموها في عنته ، والاهائة التي وجهت البسبه في المجلس النيابي هي اهائة للامة بوجه عام ولشخصكم الكريم بوجه خاص ، ولما كان هذا الجيش يأبي الا ان يظل عند حسن ظنكم به ، يطلب ان تتكرموا فتندخلوا شخصيا لتحقيق الاهداف النسالية :

العداد القاء القبض على الديد نيصل العدلي غورا واحالته عدل القضاء العدكري ليحاكم على أفتراآته واكاذيبه او لاتبات اتهامه ، وعندئذ محاكمة الزهيم حدثي الزهيم والمسؤولين عن عدم معاتبته في حينه .

٢ ــ محاكمة المسؤولين عن عدم تحضير الجيسش واعداده وتسليحه وتجهيزه
 مثذ ١٩٤٥ حتى حرب فلسطين .

٣ ــ تصديق قاتون الجبش من قبل الجلس النبابي وفي دورتــه الحالية وقبل
 الموازنة وغيرها من القوانين .

إ ــ اذا وجد من بعترش على القانون الموضوع حاليا قيد المناقشة ، غاقرار
 قانون الجيش المسري على علاته في نفس المدة المطلوبة او قانون الجيش العراقي .

٥ ــ الفاء المرسوم الاشترامي رقم ( ٧٤ ) والاستماضة عنه بدلاك مطابعة
 للاك وزارة الدفاع المعربة أو جلاك وزارة الدفاع العراقية .

٦ - عدم التعرض في المستقبل لمناقشة المورّ الجيش في جلسات علنية .

٧ ... الكف عن مناقشة المسائل المسكرية من قبل الجهلة وتعبين اللجأن لها

#### الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

من المسكريين الموجودين في الحدمة الفعلية .

ان الجيش يا صاحب الفقامة في توتر وهياج من جراء ما حدث ، وسيزداد هياجا وتوترا كلما طال التأخير في تحقيق المطالب المذكورة اعلاه ، واتنا اذ نرفسع شكوانا ومطالبنا الى مقامكم ، فاتنا ترفعها الى زعيم البلاد وسند الجيش وقائده الاعلى ، وقد عودتمونا في كافة المناسبات على الكثير مسن رهابة سدركم وتفهمكم المميق لهذا الجيش الذي يدين لكم بالولاء النام والثقة الممياء ، حفظكم الله ذهرا وصندا والمعروبة ملاذا وللامةزعيما وهدى ، ( بدون تاريخ )

قالد اللواء الثاني ... المقدم محمد صفا ( سرحه الشيشكلي ) ، قائد اللواء الاول المقيد سامي العناوي ( قطه ابن البرازي ) ، قائد الجيش العام - حسني الزعيم ( قتله الجيش ) ، آمر سلاح الطيران ـ العقيد مسلاح خاتكان ( سرح )، آمر المدنسية المقدم كرو متوكيان ( اصبح زهيما ثم سرح ) ، قائد اللواء الثالث - المقيد غوزي صلو ( عين رئيسا للدولة من قبل الشيشكلي ثم أهاله على التقاعد ) ، مشاون آمر اللواء ــ المقدم اديب الشيشكلي ( اصبح رئيسا للجمهورية ثم حرب ) ، قائد اللواء الرابع - المدم بشور ( سرحه الشيشكلي )، قائد موقع دمشق هسالم الدين عابدين ( سرهه الشيشكلي ) ، معاون الاركان ... المقدم بهيج الكلاس (سرحه الشيشكلي) ، رئيس شعبة المبليات - الرئيس عننان المالكي ( سجنه الشيشكلي ثم سرحه ثسم الهتيل ) ، معاون آمر اللواء الاول ـ المتدم عبر خان تبر ( عين قائدا الوقع علب ثم صرح ايام حكومة العسلسي الاولى ) ، آمسر كتيبسة الغرصان الاولى - المقدم محمسود شبيان ( مسرهه الشيشكلي ) ، آمسر قسوم المشاة الاول ـ الرئيس محمود شوكت ( رقع الى رتبة مقدم ثم سرح ) ، آمر قوج المشاة الثاني ــ الرئيس غواد الاسود ( رفع زهيما ثم سرهه الشيشكلي ) ، آمر قسوج المدفعية الثالث ... الرئيس بأسبل صوايا ( سرح ) ٤ كمر كتببة الفرسكن الثانية - المقدم جميل ماميش ( سرح ) ، آمر النوج الكردي" - الرئيس توطرش ( سرح ) ، آمر المشاة الغامس ـ الرقيس موفق القدمس ( رغع مقدما ثم سرح ) ، أمسر غوج المشاة الرابع ــ الرئيس مورا (١) ) ٢ كمر غوج المدرمات الثالث ــ الرئيس شوان (١) ، ٢ كمــر غوج الشرطة المسكرية - الرئيس ابراهيم الحسيلي : رفع عنيدا ثم سمرح وحكم عليه ) ، آمر غوج المدنعية الأولى ... الرئيس مستقيس ١١) .

وقيما يأتي ملاحظاتي على مذكرة الضباط:

١ ــ المذكرة تنضب بالريساء تملقسا لرئيس الجمهوريسة ،
 واستجلابا لعطفه ودعمه مطالب الضباط ، وهي محشوة بالجمل التي تثير ارتياح الرئيس وتلمس أوتار عنفوانه الخاصة .

٢ ـ يحاول والمسعو المذكرة تركيز الاهانات والاتهامات التي

#### الغصل الاول: انقلاب حسنى الزعيم

يدعون انها وجهت الى حسني الزعيم في شخص رئيس الجمهورية والحكومة والجيش والبلاد . كأنما قصد فيصل العسلي اهانة هؤلاء عن طريق اتهام حسني الزعيم بالخيانة . وهذا تضليل محض . والامثلة عديدة في التاريخ على خيانة قائد دون ان يشترك معه الجيش كليه .

٣ ــ لم يقصد أحد أعضاء الحكومة ولا أعضاء مجلس النواب الى تحطيم الجيش ، بل قصدوا الى تحسين حاله والترفيه عن قواده وافراده . أما مشروع القانون الذي قدمت قيادة الجيش ورده مجلس النواب ، فكان محشوا بمواد يفيد منها بعض الضباط بصورة فردية ، ولما افتضح الامر وكثرت التعديلات التي كان بعض الضباط يطلبها ، قرر المجلس اعادة المشروع برمته الــى اللجنة لصياغته مجـــددا .

إ ـ طلب القاء القبض على النائب غيصل العسلي ، شطط
 وجهل بالدستور الذي ينص على عدم مسؤولية النائب عن اقواله
 في الجلسات ، والذي ينص ايضا على استحالة القاء القبض على النائب مهما كان جرمه دون موافقة المجلس نفسه .

ه ــ اذا صح عدم جواز بحث بعض شؤون الجيش السرية في الجلسات العلنية ، اذا كانــت نتائج البحث مضرة بسلامــة البلاد وسلامــة الجيش ، فلا يجوز ان تحدث في المستقبل مناقشــة المور الجيش في جلسات سرية .

٦ - أما الكف عن مناقشة المسائل العسكرية من قبل الجهلة وتعيين اللجان من إلعسكريين الموجودين في الخدمة ، فمطلب ينبىء عن جهل واضعه بالشؤون الدستورية والنيابية .

٧ ــ وأما ذكر توتر الجيش وهياجــ وأمكانيــة ازدياد هذا
 الشعور ، غليس الا انذارا صلفا .

٨ ــ لم يبق مــن الموتعين على هذه العريضة قيد الحياة او في الخدمة الفعلية احد من الضباط . وقد قتل منهم من قتل وسرح من سرح ، خلال مدة لا تتجاوز خمسة اعوام . اما الاتهام الذي وجهه النائب فيصل العسلي في المجلس الـــى قائد الجيش حسني الزعيم بالخيانة العظمى والاتصال بدولة اجنبية ، فيتلخص ، كما علمت منه ومن قراءة الوثائق التي اطلعت عليها ( وكانت محفوظة لدى رئيس الجمهورية ، ولا ادري الان اين هـــي ) في ان رئيس الجمهورية كان يشتبه بوجود صلات بين الامير عبد الله ، امير شرق الاردن ( الملك يشتبه بوجود صلات بين الامير عبد الله ، امير شرق الاردن ( الملك

#### الجزء الثانى : مهد الانتلابات المسكرية

عبد الله) وبين بعض الضباط في الجيش السوري ، فاراد التحقق من الامر ، فعهد الى الرئيس توفيسق شاتيلا بهذه المهمة السرية ، فذهب الموما اليه الى الحدود السورية الاردنية ودخل مخفر الحدود الاردني وادعى بانه يرغب في الالتجاء الى الامير عبد الله لانه مطارد من الرئيس القوتلي ، وبعد المخابرة الهاتفية مع عمان ، أرفق شاتيلا باحد الضباط وتوجه اليها ، فاستقبله الامير واستمع الى حديثه ، ويظهر ان بساطة الامير وسلامة طويته جعلته ينخدع باقوال شاتيلا ، فصدقه ، وبدا يبسط له آراءه في وحدة سورية مع الاردن تحت تاجه ، وانتهسى به الحديث الى ذكر الاشخاص الدين يعتمد عليهم الامير وفي جملتهم حسني الزعيم ، والزعيم عبد الوهاب الحكيم من الضباط ، وذكر له ما يجب القيام والزعيم عبد الوهاب الحكيم من الضباط ، وذكر له ما يجب القيام به من تدابير ، ثم طلسب اليه الاجتماع بهؤلاء الاشخاص ، وفي آخر الامر اهداه خنجرا ،

فلما عاد شاتيلا الى سورية ونقل هذه الاحاديث الى الرئيس ، طلب اليه ان يجتمع بهذين الضابطين لاستدراجهما ففعل ، ثم قدم له تقريرا خطيا ذكر فيه ما دار في تلك الاجتماعات بينه وبين الامير اولا ، ثم بينه وبين حسني الزعيم والزعيم عبد الوهاب الحكيم ، كلا على حدة ، وقال أنه موقن بأن الصلات متمكنة بين هؤلاء الثلاثة ، وأن لم تكن وصلت بعد السى حد الاتفاق على خطة لتحقيق فكرة سورية الكبرى .

ولا اعلم اذا كانت هذه الانباء وصلت الى غيصل المسلي عن طريق الرئيس القوتلي أم عن طريق سواه . لكن ما يجدر ذكره هو ان الصلاة بينهما كانست وثيقسة جدا في ١٩٤٧ و ١٩٤٨ ، حتى ان الرئيس القوتلي استدعى غيصل المسلي من باريس ، تبيل انتخابات ١٩٤٧ ، ليشد أزره وازر جماعته غيها . كما أنه مد له يد المساعدة ليصبح نائبا عن الزبداني .

ولا شك في ان خطاب غيصل العسلى في مجلس النواب واتهامه حسني الزعيم بالتآمر على سلامة الدولة وطلبه احالته على القضاء كان له اعظم الاثر في نفس الزعيم ، اذ بات موقنا بان الحلقة اوشكت ان تطهىق عليه ، فها احد النواب يطلب محاكمته بجرم الخيانة ، وها رئيس الجمهوريسة يثير عليه قضايا تتعلق بسوء السلوك ، ويتهمه بالرشوة وسوء التصرف ، وها ان على رأس الحكومة رجلا يخشى باسه ، فكل هذه العوامل كانست ، بحسب رايه ، ستؤدي به الى التسريح ثم الى المحاكمة وسوء المصير . فلا

### الفصل الاول : انقلاب حسني الزعيم

غرابة ، اذن ، أن يسمى للتخلص من هذا المأزق ، ولو عن طريق قلب نظام الحكم وابعاد الذين يريدون به سوءا .

ولنعد الان الى سرد تتمة الحديث بيني وبين الرئيس القوتلي .
قال : « بعد ان قرأت هذه المذكرة ، قلت لحسني الزعيم انني اعتقد
ان الامر جد ، وسأبحث مع من يلزم بشأن تحقيق ما جاء فيها . ثم
انصرف على ان يعود بعد قليل » .

فقلت للرئيس ، بعد قراءتي المذكرة ، باني اعتقد ان الامور ستتطور بشكل غير مرض اذا لم تتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون انساع الخرق ، فقال لي : « انتظر ما سوف افعل » ، ثم طلب من حسني الزعيم المجيء الى القصر فحضر مخفورا بسيارتي « جيب » ، فيهما عدد من شرطة الجيش بكامل اسلحتهم ، ودخل على الرئيس الذي كان واقفا امام منضدته وانا السي جانبه ، فحياه تحية عسكرية ، دون ان يستطيع اخفاء ما في نفسه من اضطراب ، وما على وجهه من احمرار ،

فوجه الرئيس الكلام اليه قائلا : « لقد تمعنت في المذكرة ، لكنني لن اسلمها الـى وزير الدفاع . خذها وقدمها له بنفسك » . فتردد حسني ، بادىء الامر ، ثم ما لبث ان مد يده وتناولها ووضعها في جيبه ، وأردف الرئيس قائلا : « اننا حريصون على حقوق الضباط وسنعمل اللازم . . . ، مع السلامة » .

وظهر العجب على ملامح حسني من موقف الرئيس ، ولعله كان يخشى ان يقابله الرئيس بمرسوم عزله ، او بأية ملاحظة قاسية لما يحوكه من مؤامرات ولما حوته المذكرة من لهجة غير مناسبة ، فتنفس الصعداء وخرج بعد تحية عسكرية ثانية ، دون ان يتقدم لمصافحة الرئيس ، وبعد خروجه التفت السي الرئيس قائلا : « كيف ؟ » فأجبته : « الم ترى كيف فرح حسني بنجاته مسن هذه الورطة على اسلم شكل ؟ » فقال الرئيس : « ماذا كان علينا ان نعمل ؟ » فاجبت : « هذا الرجل خطر ، وقبل ان يتعشى بنا يجب ان نتغدى به ، فلنصدر فورا مرسوما بتسريحه ، » فقال الرئيس : « من تشاء ، » فقال الرئيس : « موزي سلو ، اجتمع به في هذين اليومين وانشىء معه علاقة طيبة » ، فقلت : « عرفته في باريس ، حينها ارسلتهوه ليساعدني في مشترى الاسلحة ، لا بأس به ، لكني لا اظن انه يملا المنصب في هذه الازمة ، » وقال الرئيس : « هـو افضل من سواه ومؤتمن ، »

### الجزء الثالي : عهد الانقلابات المسكرية

لمقلت: « اذن ، لنسرع في العمل . » لمقال: « لا . نعقد الهدنسة مع اليهود اولا ، ثم نسرح حسني الزعيم . له أنا أخشى ان تحدث لمتنة في الجيش وتنفكك الجبهة العسكرية . » لمقلت : « لا اظن . » لمقال : « بلى ! اعمل كما اقول لك » .

وهكذا سمحنا لحسنى الزعيم ان يتغدى بنا!

وبعد يومين ارسل لي حسني الزعيم كتابا فيه كثير من اللؤم ، قال فيه ان رواتب الضباط والجنود يتأخر دفعها ، فباذا استمر العمل على هذا الشكل ، فهو يخشى ان يترك الضباط والجنود مراكزهم في خط القتال ويعودوا الى دورهم .

وعجبت من هذا الكتاب ، اذ لم اكن ادري ان الرواتب تتاخر . فسالت وزير الماليـــة ، فقال : « ليس هناك مــن تأخر يستوجب الشــكوى ، واذاتأخسرت بعض المعاملات ، فسنعمــل علمـــى استعجالهـــا » .

ولم يسعني الا ان اكتب الى حسني الزعيم جوابا رسميا على كتابه ، قلت له فيه ان الضباط والجنود يتحلون بوطنية كافية تحول دون تركهم خط القتال ، لا لشيء الا لان معاملات صرف رواتبهم تأخرت عن غير قصد .

وقبل ان اوقع الكتاب جاءني المرحوم محسن البرازي ، وكان ذلك في التاسع والعشرين مسن آذار ، فاطلعته على كتاب حسني الزعيم وجوابي عليه . ولما اظهر موافقته على الصيغة ، وقعت الجواب وارسلته ليلا . وكان هذا الجواب بمثابسة الشرارة التي المعلت الغار ، اذ ما ان تسلمه حسني الزعيم حتى جن جنونه وعزم على التحرك دون تردد او تأخر ، غذهب منذ صباح الثلاثين من آذار الى القنيطرة وجمع بعض الضباط وأخذ يصدر الاوامر والتعليمات الى الجيش ليجمعه في دمشتى صباح الغد ، شم قطع الخطوط الهاتفية بين دمشتى وبقية المدن ، ونحن في فقلة عما يجري ، وبينما الهاتفية بين دمشتى وبقية المدن ، ونحن في فقلة عما يجري ، وبينما العادية ، وفي المساء عقد مجلس الوزراء اجتماعه العادي ، غبحثنا عدة شؤون ادارية عامة ، وسالني احد الوزراء عن موقف الجيش وما يدور على الالسنة من ان مذكرة قدمت الى الرئيس ، فأجبت : وليس لدي الان ما استطيع عرضه على المجلس ، وانما نحن جادون في انهاء المباحثات التمهيدية لاجتماع قبرص المقرر عقده لوضع

#### النصل الاول : انقلاب حسني الزعيم

شروط الهدنة بين سورية واليهود . وبعد الانتهاء من ذلك نرى ما يجب عمله . " وحين انتهت الجلسسة بادرت الى تغيير ملابسي وارتداء ملابس السهرة لحنسور الوليمة التي كان وزيسر الولايات المتحدة الاميركية المفوض قد دعاني اليها . واستمرت الحفلة حتى الساعة الاولى من الصباح . وكان المرح يسود المدعوين ، لما كان الوزير المفوض يفرضه على الجو من انس وكرم . ولا بدلي هنا من بيان حقيقة ، وهي ان المرحوم محسن البرازي الذي كان يشارك المدعوين المرح والبهجة ، لم يظهر عليه ما يدل على علمه بما كان مبيتا بعد ساعات قليلة من انقلاب يزعزع اركان الدولة في اسسها . وانه ليصعب عسلي الظلن بأنه كان يملك الاعصاب القوية التي يستطيع بها اخفاء شعوره على هذا الشكل . لذلك كنت وما ازال غير مقتنع بما يشاع عن البرازي ، وهو انه كان عالما بعزم حسني الزعيم على اجراء الانقلاب . وعندما ذكرت ذلك للرئيس القوتلي ، لم يشأ الاخذ برايي ، بل ظل مصرا على رايه في ان البرازي كان عالما بالامر .

وانصرفت من الحفلة في الساعة الاولى من صباح يوم الانقلاب، كما انصرف البرازي في الوقت نفسه . ووصلت الى داري ، حيث اويت الى مرأشى ، دون ان يخطر في بالى ما كان يخبؤه المستقبل .

ونحو الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، استيقظت فجأة على صوت طلق ناري غير يعيد . ذلك ان الجنود ، كما علمت فيما بعد ، وتوع انتلاب طرقوا باب داري إلم يشأ الحارس الداخلي فتحه ، فأطلقوا رصاصة الزعم واعتقالي على القفل فكسرته ثم فتحوا الباب ودخلوا ، وبعد برهة وجيزة في داري سمعت وقع اقدام في فسحة الدار ، فانتبهت الى الصوت ، فانقطع . فظننت ان الحارس يتجول كعادته في فسحة الدار ، ثم سرعان ما سمعت اصواتا في الممر المؤدي الى البهو الملاصق لغرفة نومي ، فظننت ان ثمة برقية مستعجلة او خبرا مهما اتى به احد مرافقي . فقمت عن السرير وفتحت باب الغرفة مناديا : « من التادم ؟ » وساد فقمت ، فاتجهت الى المر وفتحت بابه ، فاذا بضابط وجندي ومعهما الحارس المسكين الذي طلبا اليه تحت التهديد ايصالهما الي . فقلت للضابط « من انتم ؟ » فأجاب : « نحن الحكومة . » وصوب الجندي رشاشه الى صدري ، فأمسكته وحولته عني . وكيف وقال الضابط : « اياك والمقاومة ! نقتلك اذا قاومت . » وكيف السبيل الى المقاومة وانا اعزل من السلاح وهما اثنان ، وفي يد كل

منها رشاش ومسدس ؟ وامسك بي الضابط وقال : « امش معنا . » نقلت : « الى ابن ، وماذا تريدان ؟ » فأجابا : « امش ! » وقاداني بالقوة الى السلم . واذ هرولنا نزولا ، وقعت على الارض في آخر درجات السلم وسقطت نظارتاي . ولم يتركاني التقطهما ، بل امسكا بي واخرجاني بسرعة من الدار . فاذا بسيارة نقل امامها عدد من الجنود، وهم شاهرون رشاشاتهم، وكان الحارس الخارجي هناك والمسدس مصوب الى صدره ، والى جانبه سائق سيارتي الخاص وعلى وجهه علائم الذهول . فقلت له : « اركب معي . » فصعد الى داخل السيارة ، اما انا فجلست بجانب السائق ، بينما جلس الضابط عن يميني والمسدس في يده .

ولم اكن ، حتى ذلك الحين ، تمالكت وعيي بعد ، ولا علمت ، لشدة الظلام ، من هم هؤلاء الضباط والجنود . وهذا كله جهى في دتيتة او دتيتنين .

ثم وجدت نفسي في سيارة النقل هذه ، حافي القدمين ، ليس علي من اللباس سوى بيجاما حريرية رقيقة ، وكنت حاسر الراس وبدون نظارتي ،

وامر الضابط سائق السيارة بأن يدور بها ويسير الى الامام ، فمررنا بسوق ساروجة ، ثم بشارع فؤاد الاول ، ثم اجتزنا جسر فيكتوريا ومحطة الحجاز ، حتى وصلنا الى الثكنة العسكرية التي هي الآن مقر الجامعة السورية ، ودخلت بنا السيارة الى حديقة بناية عرفت ، فيما بعد ، انها مركز الشرطة العسكرية ، وفتح الضابط باب السيارة وانزلني ، ثم قادني الى غرفة صغيرة داخل البناية لا يتجاوز طولها مترين ، وعرضها مترا ونصف المتر ، وكانت الربح تلعب في الغرفة ، فقلت لهم : « لا اقدر ان ابقى في هدف الفرفة ، وحالتها هكذا ، وزجاج شباكها مكسور ، » فأخذوني الى غرفة اوسع منها ، فيها ستة اسرة ، ودخل ورائي سائق سيارتي ، فجلس كل منا على سرير ،

وجاعني احد الجنود بمعطف وسألني : « هل تريد شايا ؟ » فتلت : « اريد سوكارة ، » فناولني واحدة ، ثم خرج واغلق الباب ، واثر دخان السيكارة في تفكيري وتمييزي للامور ، فبدأت افكر في وضوح ، وكنت ، حتى دخولي مركز الشرطة العسكرية ، اظن ان الضابط اردني ، ذلك لان لباس راسه كان ، مندما رايته في الظلام ، يشبه الفيصلية ، وظننت ان الملك عبد الله هجم بجنوده على دمشق

#### الغصل الاول : انقلاب حسنى الزعيم

لاحتلالها ، فأوقفني ، وربما غيري ايضا ، ثم نجلى لي بوضوح ان حسني الزعيم وراء هذا العمل ، ودخل الجندي مرة اخرى ومعه كاس من الشماي ، فشربته لارطب لسماني واقوى على الكلام . وشماهد الجندي جرحا في يدي اليمنى ، فقال : « ما هذا الجرح ؛ » فنظرت متعجبا الى يدي ، فوجدت الدم يسيل من جرح صغير لم اكن حتى السماعة قد شعرت به ، فأسرع خارج الغرفة ، ثم عاد يحمل زجاجة من محلول اليود وقطعة من القطن ، فدهنت السمائل على الجرح والصقت القطن ، ثم التفت اليه وقلت : « اريد ان اتحدث على الجرح والصقت القطن ، ثم قال : « سأسأل عنه . » وخرج مرة انية ، ثم عاد وقال : « الزعيم مشغول لا يستطيع الاتصال بكم ، وبامكانكم ان تكتبوا له . » فقلت : « لا ، اريد ان اكتب سعلرين الى زوجتي لاطمئنها عني ، » فجاءني بورقة وقسلم رصادس ، فكتبت زوجتي اني اتمتع بصحة جيدة وان لا نقلق على . .

وبعد برهة ، فتح الباب ودخل بعض الجنود . وحين طلبوا منى السمير معهم ، سالتهم : « الى اين ؟ » لكنهم لـم يجيبوا . غسرت معهم الى خارج البناية ، فرايت سيارة النقل ذاتها ، ولم يتركوني اركب بجانب السائق ، بل مادوني الى الداخل ، وركب الى جانبي جنديان ، وبيد كل منهما رشاش ، اما سائق سيارتي ، غلم يسمحوا له بمرافقتي رغم الحاحي ، وخرجت السيارة من جهة غير التي دخلنا منها ، ثم سارت في شارع لم استطع بدون نظارتي ان اتعرف اليه ، على ضوء انوار الكهرباء الخانتة التي ارتفعت على جانبيه . وبدأت السيارة تدور الى اليمين تارة ، والى اليسار تارة اخرى ، حتى اضمعت تماما تقدير الاتجاه . ولاحظت ان جانبي الطريق يخلوان من اية دورية . ثم بدات السيارة تصعد وتلف المنعطفات الواحدة بعد الاخرى حتى وصلت بنا امام بناية لم اكن اعرفها . مقلت في نفسى : ها نحن في قلعة من قلاع جبل المهاجرين ، ونزلنا من السيارة الى غرنمة خلف الباب ، نيها ثلاثة اسرة . ولم يطل بي الانتظار حتى اخذوني وادخلوني غرفة مستطيلة واغلقوا الباب على" . فالتفت يمنة ويسرة ، فاذا هناك نور كهربائي ساطع ، ومقعد ترابى ، ونامذة صغيرة في اعلى الجدار ، وثغرة الى جانب الباب تخرج منها رائحة كريهة . وكانت الارض من تسراب ، والجدران كذلك ! اذن ، هذه هي « السلول » ، اي الزنزانة .

ومنح الباب ودخل جندي يحمل بطانيتين ، مسالته : « هل انا

وحدي هنا ؟ واين نحن ؟ » فقال : « لا استطيع الجواب » ، وخرج . وسمعت اصواتا في المهرات ، ورايت من غوهة الباب ظلال اشخاص يروحون ويجيئون ، ملا استطيع تمييزهم بدون نظارتي ، وارتفع عويل شخص وبكاؤه وهو يضرب ، ثم ساد الصمت ، لكن ظل في الممر رواح ومجيء ترانقهما جلبـــة وضوضاء . وفرشت احدى البطانيتين على المقعد الترابي ، والتحفت الثانية ، وشمعرت ببرد قارس وبحاجة الى التدخين . وطرقت الباب ، فهد الحارس رأسه من نوهته . وطلبت منه سيكارة ، فناولني واحدة مع عود ثقاب . حقا ، ان مفعول التبغ عظيم ، فهو ينشط الذهن ويهدىء الاعصاب المتوترة . والهذت اتذكر كل ما حدث الليلة واتسامل : اين الرئيس وسائر الوزراء ؟ هل هـم الى جانبي في زنزانة ثانية ؟ كيف دبر حسنى الزعيم الامر ؟ يا له من امر سهل : يلقى القبض على رئيس الوزراء ، وربما على رئيس الجمهورية ايضا ، خاذا السلطّة بين يديه . الم نكن بلهاء وتوكليين الى اقصى حــد ، رئيس الوزراء لا يحرسه في داره سوى جندي امام باب الدار ، وحارس داخلى اعزل من السلاح! لكن لرئيس الجمهورية حراس عديدون ، فلعلهم قاوموا وحصلت مناوشة بينهم وبين الجنود الذين اتوا للتبض عليه . ولعل مكروها اصابه ، والعياذ بالله ! وهل يكون رئيس مجلس النواب ، هو الآخر ، في زنزانة مماثلة ؟ ومدير الشرطة العام ، ماذا جرى له ؟ هل اوقف معنا أم كان متآمرا ايضا ؟ وقائد الدرك ؟

ثم قادني النفكر الى ما هو اسمى من ذلك: الحدود ؟ اليهود ؟ الملك عبد الله ؛ ما هو المصير اذا انصرف الجنود الى الداخل وتركوا الجبهة ؟ البلاد يحتلها جيش اليهود ؟ يا الله! ثم يعود التفكير بي الى الواقع: البرد القارس ، الرائحة الكريهة ، العطش ، اللسان الناشف ، نظارتاي المفقودتان . ومن ناحية ثانية : زوجتي ، بناتي ، عائلتي ، كيف يواجهون هذه الحوادث ؟ هل اصابهم سوء ؟

ولم اتمالك من التفكير في مباحثات الهدنة وماذا سيحدث لها أ وكيف تواجه الحكومات العربية هذا الحدث أ والملك عبد العزيز آل سعود اليس هو صديق شكري القوتلي والملك غاروق اليس هو صديقه ايضا . ورياض الصلح والملك عبد الله عدوه الذي له مطامع بعرش سورية ، هــل يتفق مع حسني الزعيم ويستولي على الصولجان أ والجامعة العربية أ والدول الاجنبية أ والراي العام في سورية ، ماذا سيكون موقفه في الصباح عندما يشاهد الجيش في

#### الفصل الاول : انقلاب حسنى الزعيم

شوارع دمشق وحلب والمدن السورية الاخرى ؟

وتراءى لي زعيم البلاد شكري القوتلي محمولا على الاكتاف في ١٩٤٣ . زعامته ما زالت قوية ، رغم ما اصابها من هزات . كيف كانت معاملة الجنود له عند توقيفه ؟ وجميل مردم ؟ لكنه غائب في مصر . وغارس الخوري ، رئيس مجلس النواب ؟ ولطفي الحفار ؟ ورشدي الكيفيا ؟ وناظم القدسي ؟ وسائر افراد المعارضة ، كيف يكون موقفهم ؟ ايقبلون الانقلاب ويسكتون عن حسني الزعيم ؟ لقد هاجموه هجوما شنيعا في مجلس النواب لموقفه في حلب ، عندما ارسل لقمع المظاهرات قبل اربعة اشهر . اتراهم يقبلون بحكم عسكري دكتاتوري وهم دعاة حكم ديمقراطي ؟ طبعا سيرفضون التعاون معه ، لكن ما هي اطماع حسني الزعيم ؟ ايريد ان يقبض على زمام الامور ؟ ام تراه يقبل بتأليف حكومة اخرى لا تقف منه كما وقفت حكومتي ؟ ام هو على اتصال بالملك عبد الله ، فيسلمه الامر ويجلسه على العرش ؟ ام هو متفق مع الانكليز على توحيد العراق ويجلسه على العرش ؟ ام هو متفق مع الانكليز على توحيد العراق مع سورية وتنصيب الملك فيصل الثاني على عرش البلدين ؟

ثم يرجع التفكير الى حوادث الايام القريبة: مستودع السمنة ، الرائحة الكريهة ، التحليل الكيميائى ، توقيف البستاني ، الاسلحة والذخائر الفاسدة ، انذار قواد الالوية ، قول الرئيس: « انتظر الى ما بعد الهدنة » ، كتاب حسني الزعيم الى ، ردى عليه امس . حقا ، انني ، متعب ، راسي يدور ، وعقلي انهكه التفكير . اجفاني يثقلها النعاس ، وسلمعي تطرقه اصوات عالية وصياح . . . استعرض الشريط نفسه ، فأعجز عن حل الرموز والتنبؤ بالمستقبل : اشعر بحاجة الى التدخين ، فأدق الباب ، فيمد الحارس راسه : اسيكارة ، ماء ، علية سكائر مع علية كبريت . يا للغنيمة ! زوادة لبضع ساعات ، وان من الصنف الردىء . لكن لساني يعود الى التحرك بسهولة ، ولو ان فيي ظل ناشفا .

وكم هي الساعة الآن ؟ ساعتي اليدوية خلعتها قبل النوم ووضعتها على المنضدة الى جانب السرير . لا اعرف كم مضى على من الوقت ، لكن النافذة الصغيرة العلوية ما زالت سوداء . فلو اصبح الصباح ، لكانت اضاءت بنوره .

و فتح الحارس الباب ، وهو يحمل لي كأسا معدنية فيها حليب ورغيف من الخبز . لا بأس . الجوع صعب . طلبت منه مواجهة مدير السجن ، فوعدني بتبليغه طلبي . ثم عاد وقال: « المدير مشغول

#### الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

غماذا تريد منه ؟ » نقلت : « اريد ان انقل الى غرفة اخرى . » غماد ثانية وقال : « سيكون ذلك بعد قليل ، » وفعلا ، جاء الحارس وقادني الى غرفة فيها سرير ومنضدة وكرسي ،

> اعقال الرئيس التوتلي ووضعه في المنتشفى

ونجاة دخل شخصان لم استطع تهييزهما الا عندما اقتربا مني . غاذا هما غريد زين الدين وغرزت المهلوك ، وكلاهما صديق لي . اولهما صهر ابن عمي ، وقائم بأعمال الامانة العامة لوزارة الخارجية . سلما علي بلسهفة وطمأناني عن زوجتي وابنتي . غانفجرت دموعي وبكيت طويلا حتى هدات نفسي . قلت لهما : « ما هذا ؟ » غاجابا بأن الانقلاب اوقف رئيس الجمهورية ، ووزير المالية ، ومدير الشرطة العام ، وفيصل العسلي ، واحمد اللحام المدير العام لوزارة الدغاع ، وسواهم ، واضافا ان حسني الزعيم في دائرة الشرطة ، وهو يستدعي النواب فرادي وجماعات ويحسد ثهم عن الحالة ويقول بأن رئيس الوزراء اهان الجيش في كتاب رسمي . الذلك اضطر الى وضع حد لهذا العدوان ، الخ .

وسالتهما عن البلد ، فقالا : « الناس واجمون ، والجيش احتل الساحات والشوارع بدباباته واسلحته ، » فقلت : « وما يكون بعد ذلك أ » فقال فريد : « اجتمعنا الى حسني الزعيم وهدانا اعصابه ، قال انه لا يريد الحكم ، بل يقبل بتاليف حكومة مؤقتة يشترك فيها كوزير للدفاع ، بشرط ان يتنحى رئيس الجمهورية ، الوضع خطي ، وهو يحتاج الى الاسراع في العلاج ، خوفا من انساع الخرق ، واليهود على الابواب ! »

متلت: «وما الحل لا » متال مريد: « اتتبل انت بتأليف حكومة مؤتنة لا » مأجبت: « اني ارغب في الابتماد عن الحكم والسياسة والعودة الى داري . » ماصر كلاهما اصرارا شديدا على القول بأن لا مخرج الا بتأليف حكومة مؤتنة ، ثم نرى ما يكون . مقلت لهما : « اذا اتفقت كلمة النواب على ذلك ، وكان ثمة ضرورة لوجودي ، منتبل . انما شرط ان لا يمس رئيس الجمهورية بسوء . » متبلاني واستودعاتي ، على ان يعودا في اترب وقت .

وعلمت بعد خروجي من السجن أن حسنى الزعيم كان مجتمعاً مع غارس الخوري ، غيما كنت أتحدث الى غريد وغرزت ، غلما اجتمعا اليه ، وجدا منه رجوعا عن الفكرة التي كان اظهر ميلا اليها ، ويتال إن غارس الخوري اظهر له أرتياحه للانتلاب ، وشمجه على المضى عليه ، وقال له : « لم لا تستلم الامور بنفسك ا تول الامر كله ،

#### الفصل الاول : انقلاب حسنى الزعيم

ودع شكري القوتلي جانبا غانه غير محبوب والامة تسير وراءك . " هكذا كان موقف رئيس مجلس النواب السيد غارس الخوري ، صديق شكري القوتلي ، ورغيقه في الجهاد الوطني ، وعضو الكتلة الوطنية وعميدها . غماذا حمله على مساندة هذه المعركة غير الدسستورية ؟

الم يكن على راس القوة التشريعية والقوة التنفيذية من ١٩٤٣ الى ١٩٤٩ أو لم يكن يترك رئاسة مجلس النواب ليتسلم رئاسة مجلس الوزراء ، فيتركها ليعود مرة اخرى الى رئاسة مجلس النواب فاذا كانت ثمة اخطاء ، فهو مشترك فيها او ساكت عنها . اذ لم يترك احد هذين المنصبين مرة واحدة ، مستقيلا او محتجا . لكن شكري التوتلي اقصاه عن رئاسة الوزارة في ١٩٤٦ وحال دون سفره الى مصر ، ولم يستدعه لتأليف الحكومة اثر استقالة جميل مردم في اواخر ١٩٤٨ ، ولا اخذ رأيه وهو في باريس ، حيث كان يمثل سورية في الامم المتحدة اذ ذاك ، بل كلف هاشم الاتاسي بتأليف الوزارة ، ثم استدعائي لتأليفها ولم يخبره ولم يكلفه ، الم تكن هذه العوامل الشخصية كافية للحقد على شكري القوتلى والانتقام منه ؟

وقد نقل الي الذين استدعاهم حسني الزعيم الى دائرة الشرطة صباحا انه كان مضطربا كثيرا ، ومتخوفا من المصير ، وحائرا فيما يجب عمله ، وحذرا من موقف النواب والاحزاب . أتراهم يتبلون بأن يداس الدستور وتقلب الاوضاع بهذا الشكل العنفي ؟ كانوا دائما ينادون بتطبيق الدستور وينددون بكل ما يمس حرف من حروفه . وقد ثاروا عندما طلبت حكومة سعد الله الجابري منحها سلطة التشريع لانجاز ملاكات الدولة ، معتبرين ذلك بمثابة تخل من السلطة التشريعية عن حقها الاساسي . فهل يقبلون الان ان ينفرد شخص بطعن الدستور في صميمه ؟

ثم علمت ، فيما بعد ، بأن حسني الزعيم دعا النواب الى الاجتماع في وزارة الخارجية ، فلم يتكلم سوى السيد لطفي الحفار ، مظهرا عدم موافقته على ما جصل ، اما جميع الحاضرين ، فسكتوا .

ودخل الى غرفتي المقدم ابراهيم الحسيني ، رئيس الشرطة المسكرية ، وسلمني حقيبة تحتوي ملابس ارسلتها الى عائلتي . وقال لي بلطف : « تفضل والبس ثيابك ، فستذهب الى المستشفى

#### الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية

واركبني سيارته وتوجهنا الى المستشميني العسكري . وهناك اقتادني الى غرمة وجدت ميها القوتلي ومحسن البرازي متعانقنا ، وبدا كل منا يسرد ما جرى له . فقال الرئيس : « سمعت ضوضاء ايقظتني من النوم . ودخل على المقدم الحسيني وحياني وطلب مني مرافقته . وعلمت منه ان الآمر بذلك هو حسني الزعيم . فاحتججت على هذا العمل ، لكن لم يكن في وسمي ان اقاوم . اذ كانوا اعتقلوا الحرس على الباب ، ولبست ثيابي ومشيت معه ، فأركبني سيارة وجاء بي الى هنا ( ولم يذكر انهم ادخلوه السلول ، بادىء ذي بدء ، ثم نقلوه فيما بعد الى المستشمفي) . اما محسن البرازي فقال : « دخل على السيد مؤاد محاسن ، الامين العام لرئاسة الوزارة ، وايقظني من النوم ومثال لي : « رئيس الوزراء قد اوقف الانٍ واخذ الى محل مجهول . فقلت له : « من بلفك الخبر ؟ » فقال : « زوجته التي علمت بتوقيفه بعد مبارحته الدار ، مجاءت الى واخبرتني . وهي الآن في داري . » فأجبته : « أعملها حسني ؟ » ثم سألته عن رئيس الجمهورية فاجاب: « لا اعلم ما جرى له . » فقمت ولبست ثيابي وخرجت الى الشارع فرايته مقفرا . فسرت مشيا حتى مديرية الشرطة العامة ، حيث وجدت حسنى الزعيم . فاجتمعت اليه على انفراد وقلت له: « هل انت مجنون ؟ » فقال: « الم تر ما عمله رئيس الجسمهورية ورئيس الوزراء ؟ انهما اصدرا مرسوما بتسريحي . » واضاف الى ذلك تولسه بأن رئيس الوزراء اهانه بكتاب . وبدأ يلوح به . فأجبته : « لقد اطلعت على الكتاب وليس ميه اهانة . » مقال : « سلى . » مقلت : « والآن ماذا تريد ؟ » مَاجِابِ: « يجب أن بستقيل رئيس الجمهورية . » مسميت لتهدئة اعصابه علم اتوصل الى نتبجة . عندئذ قلت له : « ما دمت مصرا على سجنه وسجن رئيس الحكومة ، فدعني التحق بهما . » فوافق على ذلك . محض الى المستشم ، وبقيت هذا مع الرئيس القسوتلي .

## ورويت ، بدوري ، ما جرى معي .

وكان الرئيس شديد الانفعال ، هائج الاعصاب ، يتهدد حسني الزعيم بسوء المصير ويقول بأن البلاد كلها ستقوم في وجهه وبانه « باجه سقا . » ( الثائر الذي خلسع ملك الانفان واستولى على الحكم وكان رئيس عصابة ) . واخذ يكيل له انواع الشقائم بصوت

#### الغصل الاول: انقلاب حسنى الزعيم

عال سمعه جميع الجنود الواتفين على باب الغرفة المفتوح .

وحامنا الامير عادل ارسلان ، مقابله الرئيس بنفس اللهجة قائلا : « انا لا استقيل ، جاهدت اربعين عاما ، وسجنني الترك والانمرنسيون ، وجربت الانتحار رغبة في الخلاص . »

وذهب الامير عادل ارسلان، ثم ارسل الي حقيبة تحتوي بعض الحوائج ، منها نظارتاي وبعض الكتب . فكان ذلك مدعاة لسروري. وعند الظهر اتونا بطعام لا بأس به . فأكلنا معا ، نحن الثلاثة ، ثم انفرد كل منا بغرفته ليأخذ قسطا من الراحة ، وكانت

الغرف مفروشة بفراش جديد ، ومدفأة ، وفيها ماء جار .

وهيما انا نائم ، ايقظوني وقالوا لي ان السيد مارس الخوري موجود لدى الرئيس . نذهبت الى غرنته ، وهناك وجدته يشتم حسنى الزعيم قائلا: « هذا عمل غير دستورى . انا لن اترك الرئاسة التي وضعها ممثلو الامة امانة في عنتي . " وكان مارس الخورى اتى ليقنع الرئيس بالاستقالة . ولم اكن حاضرا حديثه . لكنه سألنى رأيي ، مأجبته : « من رأي الرئيس . » مقال : « اذن ، استودعكما الله . » وذهب .

وقضينا بقية النهار وقسما من الليل معا ، دون أن نعلم بما يجرى في البلاد . لكننا في اليوم التالي علمنا من قراءة الصحف التي اتونا بها أن مظاهرات جالت في الاسواق مهللة بالانقلاب ، وأن القائمين بها كانوا من جماعة البعث .

ومبها كنا نتناول طعام العشاء سوية ، اتى جندى وقال للمرحوم البرازي ان ضابطا جاء لمقابلته . مخرج ، ثم عاد وقد علا وجهه الرئيس التونلي الشحوب . وقال للرئيس : « اتى المقدم الحسيني وسأل عما انتهى بمسر على اليه قرار الرئيس . » فصاح الرئيس بقضب : « رأيي هو هو ، عدم الاستقالة غلينقله الى باجه سقا . » غقال البرازي : « الا يوجد حل وسط ؟ » فأجاب الرئيس بخشونة: « كلا ؟ » فخرج البرازي ، ثم عاد وقال: « انهم يريدون منى ان اعود الى دارى . » مقال الرئيس: « مليكن. » فاستودعنا البرازي واحد حوائجه وذهب . فبقيت مع الرئيس قليلا ، ثم انسحت الى غرفتي واويت الى السرير . وفي الصباح ذهبت الى غرفة الرئيس ، ثم ذهبنا معا الى غرفة اخرى ، حيث دعينا لتناول الفطور . وهناك وجدنا طاولة في وسط الفرغة وعليها آلة تشبه الراديو . مقال الرئيس للخادم : « ما هـــذا ؛ » ماجاب : « راديو . » وحين حاول الرئيس تشغيله ، تبين له انه ليس در اديو ،

بل آلة لالتقاط الاصوات ونقلها الى الخارج . فقال الرئيس : « انهم يريدون الاستماع الى ما نتحدث به . » ثم أمر الخادم باخراج الآلة ، فحار الخادم في أمره . وقال الرئيس : « خذها ، والا فاني اكسرها . » فانصاع الخادم للامر واخذ الآلة .

وبعد الانتهاء من تناول الطعام ، ذهبت الى غرفتي ، فجاعني الضابط الحارس وقال لي : « ابلغكم بأنه محظور عليكم الخروج من غرفتكم . » ثم اغلق الشباك واقفل الباب ، لكنه عاد بعد قليل واخذ الكتب والصحف وورق اللعب الذي كنت اتسلى به وقال : « تخرجون ساعة كل يوم الى الحديقة لاستنشاق الهواء ، » فلم اجبه بشيء ،

وعندما اقبل موعد الطعام ، دخل جندي ومعه الخادم يحمل صبنية من النحاس الابيض ، عليها صحن من المعدن نفسه يحوي تطعمين من اللحم ، وكأس من التوتياء يحوي شورباء ، وخبز اسمر ، وابريق من الزجاج المصنوع في الشام، وطامة من التوتياء مسالت الخادم : « لماذا تغيير نوع الطعام والآنية عما كان عليه بالامس ؟ » فأجاب : « هذه هي الاوامر ، وهذا هو طعام الجنود . اما بالامس ، فكان طعام الضباط . » فقلت له : « ليس لدي مانع من مشاركة الجنود في طعامهم ، لكن اذا كنتم تريدون اهانتنا بتغيير الأنية والطعام وعدم السماح لنا بالخروج من الفرفة ، فانني امسك عن الطعام ، ويمكنك الآن اخذه ، » فحملق الجندي والحارس بي ، فطلبت منهما الخروج ، فخرجا ومعهما الطعام .

وفي المساء جاؤوا بالطعام نفسه وبالآنية . ورفضت الاكل ، فأخذوه . وفي الصباح تكررت المعاملة نفسها : آنية محاسية فيها شاي، وصحن من التوتياء يحوى بيضة مقلية . فرفضت الاكل ايضا . ثم علمت انهم قدموا للرئيس الطعام نفسه بالآنية نفسها ، فرفضه مثلى دون أن يكون بيننا أنفاق .

وعند الظهر دخل ضابط ومعه الخادم يحمل صينية عليها آنية من الخزف الابيض ، وكأس وابريق من البلور الجميل ، وطعام كالذي قدموه لنا في اليوم الاول ، وقال الضابط : « اننا نعيد اليكم طعام الضباط . » غقلت له : « اذا عزمتم على تعديل موقفكم منا ، غاني الضباط . » وقد قمرحت بانصراف هذه الازمة ، اذ لم اكن وائقا من استطاعتي الاستمرار بالاضراب عن الطعام مسدة طويلة ، وكنت اخشى ان تضعف اعصابي وتخور عزائمي ، غالجا الى طلب الطعام ، وابتهجت لانهم نزلوا عند ارادتنا ، على ان غرحتي لم تعادل انزعاجي

#### الغصل الاول : انقلاب حسنى الزعيم

مسن سرماني الكتب ، فكنت استلقي عسلى السرير وليس لدي ما القضي به الوقت سوى التفكير في الحاضر والمستقبل ، وعندما دخل على الملازم قنوت ، وكان احد حراسنا ، قلت له : « ماذا تقصدون بالتضييق علينا ؟ هل نحن مجرمون عاديون حتسى نعامل هذه المعاملة ؟ » فقال : « والله اعلم كم خدمت بلادك ، وأقر بأن الاسلحة والاعتدة التي في حوزة الجيش الآن هي التي توفقت السى شرائها وجلبها من فرنسا ، لكن الاوامر التي لدي صريحة ، واني اتمنى ان البي كل ما تطلبه ، لكن ، هل تشكو من شيء آخر ؟ » فقلت : « اريد كتابا اقضي الوقت بقراءته ، » فذهب فورا الى غرفته واتاني باحد كتبي وقال : « تفضل ، » فشكرته وقلت له : « لكبني لا اريد وخرج ، وقد برهن السيد قنوت بذلك ، وبما ابداه من حسن المعاملة واللطف فيما بعد ، على كرم اخلاقه وسموها .

وكنت صباح كل يوم امر امام غرفة الرئيس في طريقي الى الحمام ، فأشاهده من شباك غرفته مستلقيا على السرير ، فألقي عليه السلام واسأله عن صحته ، وكان الحارس يمنعنا عن الكلام اكثر من ذلك ، فأعود الى غرفتي ولا اخرج منها سوى ساعة قبل الظهر ، وساعة بعده ، لامكث في المر امام الفرفة امتع النظر بدمشق ، واغبط من كان يملك حرية التجوال والسفر .

وبقينا على هذه الحالة اسبوعا ، ولم يتغير في الموقف سوى انهم اتوا براديو وضعوه في غرفة ضابط الحرس التي كانت تفصل بين غرفة الرئيس وغرفتي ، فبدانا نسمع الاخبار التي تذيعها محطة دمشق ، وهي مليئة بمديح الزعيم وباخبار المظاهرات والبرقيات التي كانت ترد اليه بتأييد موقفه ، ولم يكن بين مرسلي البرقيات شخصيات معروفة سوى سلطان باشا الاطرش وهاشم الاتاسي والجابري ، ولم اعجب من موقف الاولين ، اذ كانا حاقدين على الرئيس ، اما الاخير ، فقد زال عجبي حين علمت ، فيما بمد ، ان مرسل البرقية لم يكن شقيق المرحوم سعد الله الجابري ، بل احد افراد عائلته .

وفي ذلك الاسبوع استمرت الاجتماعات بين حسني الزعيم والنواب ، وطال بينهم الاخذ والرد ، الى ان اجتمعوا اخيرا في هندق «الشرق» ، ورهض رشدي الكيفيا التفاهم مع الزعيم ، رغم محاولات الامير عادل ارسلان في ايجاد حسل مؤتت ، وذلك بتأليف حكومة

#### الجزء الثاني : مهد الانتلابات المسكرية

مهمتها الاشراف على انتخابات نيابية ، ولمسا شاهد حسني الزعيم هذه البلبلة وهذا الضعف لدى النواب ، وعلى راسهم رئيسهم غارس الخوري ، ولما تيقن ان الدول العربية لن تقوم بأية حركة مناوئة له ، ولما بدا بعض النواب الحزبيين المتطرفين يشجعونه على المضي في سبيله ، تجاسر على ضرب القوة التشريعية ، فحل البرلمان ، والف برئاسته حكومة من الامناء العامين ، وبدا يصدر المراسيم التشريعية والعادية ويلقى الخطب يمينا وشمالا .

ئوري السعيد يقوم بزيارة لسدمشق

وفي اليوم الثالث من الانقلاب ، قدم دمشق بالطائرة السيد نوري السعيد ، رئيس وزراء العراق ، واجتمع الى الزعيم وعرض عليه اتحاد سورية مع العراق ، فتردد الزعيم ، وبلــــغ الامر الحكومتين السعودية والمصرية ، مخاف ملكاها مسن المدام حسنى الزعيم على التفاهم مع العراق ، فأسرعا بارسال البعثات والوفود، واجتمعا الى الزعيم ، واغرياه بالاعتراف به والتفاهم سعه ، اذا هو رمض اقتراح العراق . وكانت النتيجة ان التزم حسنسى الزعيم جانب مصر والسعودبين ، مقضى بذلك على آمال الملك عبد الله والمراق والانكليز . ثم بدأت الاذاعة السورية تذيع احاديث شبه رسمية تندد باعمال الرئيس القوتلى ، وتنوه بأن أولى الامر يدرسون امر احالته على محكمة خاصة ، وكنست في حديثي مع الضابطين الحارسين ، منوت والصلح ، اشمسر بأن نوايا الزعيم بشان القوتلي سيئة جدا . اما انا غلم يكن يأخذ على سوى ذلك الكتاب الذي اشرت اليه سابقا . وكنت احاول ان اذكر لهما خطأ راى حسنى الزعيم بالرئيس القوتلي ، مؤكدا انه لا يمكن لهذا الرجل ان يكون خائنا ، وان ينهي حياته السياسية بعمل كهذا يقضى به على جهوده الوطنية ، طول اربعين عاما . وكنت اجيب على انهامهما له بأنه لم يؤمن للجيش الاسلحة والذخائر: « أن السعى لشراء الاسلحة والذخائر في حرب فلسطين لم ينجح بسبب تمنع الدول عن البيع . » واما من ضرورة التهيؤ مبل ذلك ، مكنت التمس له إعذارا اخرى ، وكنت في اواخر ذلك الاسبوع اشاهد الرئيس بميدا في الحديثة ، جالسا يتكلم مع الرئيس الصلح . ولم اسمع من حديث الصلح شيئًا ، الكنني كنت اسمع بعض اتوال الرئيس التوتلي الذي كان يرفع صوته عن عهد ليسمعنى اجوبته وهي : « لا استقيل . الامة انتخبتني ، وانا لا اتخلى عنها . » وما شابه ذلك .

وانتهزت غرصة مجىء السيد الصلح الى غرغتي ذات صباح ،

وسألته عن احاديثه مع الرئيس القوتلي ماجاب : « اني اقول له بأن البلاد كلها رحبت بالانقلاب، حتى النواب انفسهم، فقد إنصرفوا دون اي احتجاج ، كل واحد منهم الى بلده ، وانتهم تسمعون في المذياع البرقيات ، وانباء مظاهرات التأييد ، وزيارة وفود العراق ومصر والسعودية والملك عبد الله ، وكلها تكتفى بالسؤال عن صحة الرئيس القوتلي والاطمئنان عن راحته . اما العلاقات بين الزعيم وبين هذه الدول وسائر الدول الاجنبية ، معلى ما يرام . وقد استتب له الامر ، وحل البرلمان ، وسيعمد الى اجراء انتخابات ، ويحاكم رئيس الجمهورية القوتلي . فلا فائدة من بقائه مصرا على رفض الاستقالة . » فقلت له : « واذا استقال فهل تتركانه يذهب الى اوروبا ؟ » مقال : « لا اعلم . لكنني سأسأل الزعيم . » وعاد في اليوم نفسه وقال : « اذا استقال الرئيس وحذوت حذوه ، فانه يعدكما بالسماح لكما بمغادرة البلاد الى اوروبا مع عائلتيكما . » مقلت له: « دعني اتحدث مع الرئيس في الامر . » مقال : « لا بد من الاستئذان . » وعاد بعد مخابرة هاتفية وقال : « يمكنك الاجتماع بالرئيس في حضوري . » قلت : « لا فائدة من الحديث معه امامك. فلا انا اقول له ما اريد ولا هو يجيبني بصراحة · » فأجرى مخابرة هاتفية ثم عاد وسمح لنا بالاجتماع على انفراد في غرفة الرئيس . ماستقبلني مائلا : « خير ان شاء الله . » واقتربت مـــن سريره وتحدثت اليه بصوت منخفض وباللغة التركية ، لان الحارس كان واتنا خلف النافذة يسترق السمع . ونقلت للرئيس حديثي مسع الضابط وقلت له: « اظن أن لا مائدة ترجى من بقائنا مسجونين . » فقال : « نعم ، فلا الدول العربية قامت بأى تشبث جدى لانقاذ البلاد من هذا الطاغية ، وذلك بسبب تضارب مصالحها الخاصة ونزاعها على التفاهم مع سورية ، ولا البلاد قاومت الانقلاب وقابلته بما كنت انتظر . » متلت له : « اذا خرجنا من هذا الحبس وذهبنا الى اوروبا نستطيع تغيير مجرى الامور وتعديل موقف الدول العربية على الاقل . » مفكر قليلا وقال : « ربما . » مقلت له : « هل توامق، اذن ، على الاستقالة ؟ » فقال فورا : « نعم . ولكن فليكلموني مجددا . » وخرجت من عنده الى غرفتى ، فجاء السيد الصلح وقال: « ماذا تم ؛ » نقلت له : « اذهب اليه وحدثه بالامر مجددا ، لمله يقبل . لكن لا تنس الوعد بحرية السفر الى اوروبا . » نقال : « هذا مؤكد . » ثم خرج . وبت تلك الليلة دون ان اعلم بما سيتم. وفي الصباح دخل على السيد الصلح وابرز لي ورمة . فاذا بها

#### المزء الثاني : مهد الاتقلابات المسكرية

كتاب استقالة الرئيس القوتلي ، وعرفت خطه وتوقيعه ، وكان موجها الى الامة ،

> اتا والرئيس التوتلي نقدم استقالتنا

وناولني الصلح ورقة وقلها وقال: «تفضل بكتابة استقالتك.» فقلت له: « والسفر ؟ » قال: « في هــــذين اليومين ، عندها تتم المعاملات اللازمة . » فقلت: « اية معاملات ؟ » فقال: « معاملات جواز السفر . » فقلت: « اني اعتمد على كلامك . » فقال: « يمكنك ذلك . » فقلت الورقة وكتبت عليهـــا العبارة التالية: « اعلن استقالتي هـــن رئاسة الحكومة السورية في ٧ نيسان « اعلن استقالتي هــن رئاسة الحكومة السورية في ٧ نيسان

وقال الصلح: « ظهرت طوية كل منكما في نص الاستقالة . التوتلي يستجدي الامة دائما ، وانت لا تنزل عن زهدك وترمعك .» مقلت له: « اظن انه لم يبق مانع من رمع الفيود عنا . » فقال : « وما هي ؟ » قلت : « الكتب ، ووسائل الترفيه ، والاجتماع مع الرئيس القوتلي . » فقال : « سأسأل ، » ثم عاد بعد هنيهة وقال: « لقد تم ما تريد . » وبدانا في طراز جديد من الحياة في هذا السجن. مكنا نجتمع ، انا والرئيس ، في المر صباحا ومساء ونتحدث ، لكن الحارس كان يتف على بعد مترين منا يسمع ما نتوله . واعيدت الينا كتبنا ، وصار الباب يفتح نهارا ثم يقفل ليلا فقط . ومضع ايام ثلاثة ، دون ان نامس اي دليل على قرب خروجنا من المستشفى والسفر الى اوروبا . وكنت كلما اسأل احد الضباط عما لديه من الاخبار بهذا الشان ، يجيبني اجوبة غير واضحة . حتى تيتن لدينا ان الزعيم عدل عن فكرة السماح لنا بالسفر ، او انه لم يكن عازما على تنفيذ هذا الوعد . فبحثت مع الضابط في امر خروجنا من المستشفى وعودتنا الى دورنا ، ريثها يبت بشأن السفر ، وكانت المداولات قد اسفرت عن الوعد باطلاق سراحنا ، على أن يبقى كل منا في داره، دون أن يخرج منها . وبتنا ننتظر اليوم الموعود .

وفي مساء الثالث عشر من نيسان اتاني الرئيس الصلح في الساعة الثابنة مساء، وكنت أويت الى غراشي، وقال لي مبتسما : « انهض من السرير والبس ثيابك . » غقلت له : « ولماذا ؟ » قال : « الزعيم سياتي لزيارتك ، ثم يوصلك بنفسه الى دارك . » غقلت : « وما معنى هذه الزيارة وما القصد منها ؟ » فقال : « لا اعلم . هذا كل ما تبلغته . » واستدرك قائلا : « ارجو أن لا تقسول للرئيس القوتلي شيئا من هذه الزيارة . » فعجبت من هذه البادرة . اما

#### الغصل الاول : انتلاب حسنى الزعيم

التحدث مع الرئيس ، فلم يكن مستطاعا ، لان بناب غرفتي كان مغلقا .

وبت انتظر دون ان ارتدي ثيابي ، وبعد مضى ساعة ونصف تقريبا ، دخل على المقدم ابراهيم الحسيني ، محياني تحسية طيبة وقال : « اضطر الزعيم الى ارجاء زيارته ولن يحضر . وقد ارساني لالمفك تحيته ولارافقك الى منزلك . » مكان سرورى مزدوجا: اولا لاننى لم اكن مرتاحا للاجتماع مع حسني الزعيه ، وثانيا لقرب الخروج من المعتقل وعودتي الى اهلي . فسألته : « هل سيذهب الرئيس القوتلي وحده ، ام اننا سنذهب معا ؟ » فأجاب : « لا . الرئيس سيبقى يومين آخرين . » فقلت : « اسمع يا ابراهيم بك . عندها اتفقنا معكم على أن تتركونا نسافر إلى أوروبا لقاء استقالتنا، قمنا بتنغيذ ما تعهدنا به ونكصتم انتم عن وعدكــم . والآن تبقون القوتلي في المعتقل وتطلقونني منه . وهذا ايضا خلاف اتفاتنا ، وهو ان نخرج معا الى دورنا . وانا انضل البقاء هنا ريثما نخرج معا . وحاول الحسيني اقناعي بعدم التشبث بهذا الراي ، وبأن الافضل ان لا نقابل الزعيم بالعناد ، فهو رجل طائش ، واقسم لي بشرفه ان الانراج عن القوتلي لن يتعدى اليومين ، وانه لن يعامل معاملة سيئة . فقلت له : « ليس لدي شك في ان معاملتكم للرئيس الن تتبدل . ولو كان ذلك يغيدكم لما ترددتم . لكنكم تعلمون ان اية اساءة نحوه تورثكم متاعب انتم في غنى عنها . »

فاكد لي الحسيني مجددا ان الرئيس سيغرج عنه في غضون يومين . لكنه لم يذكر اي مبرر لهذا التأخير . وقلت في نفسي : « اذا كانت القضية على هذا الشكل ، فما الفائدة من هذا الاصرار 1 » ثم قلت له : « طيب ، اقبل وعدك . » فقال لي : « لا شك انك لا تنوي بحث الاوضاع مع زائريك . والاوفق ان لا تقبل الزيارات مؤقتا . » فأجبته : « لا استطيع رد من يأتي لزيارتي . » فقال : « اننا سنحول دون هذه الزيارات في الاسبوع الاول ، ثم نرى ما يكون . » فقلت : « اذن ، انتقلت من المعتقل في المستشفى الى يكون . » فقلت : « اذن ، انتقلت من المعتقل في المستشفى الى المعتقل في الدر ؟ » فابتسم واكد لسي حسن نيته ، وانه يعترني المعتقل في الداخل احسن شخصية مدنية جاءت الى الحكم ، وسرد عدة حوادث ليقيم الدليل على انني اقدر من يتولى ادارة سياسة البلاد في الداخل والخارج ، لذلك ، فهو يرى ان كل هنده التدابير المتخذة بحقي والخارج ، لذلك ، فهو يرى ان كل هنده التدابير المتخذة بحقي والخارج ، لذلك ، فهو يرى ان كل هنده التدابير المتخذة بحقي والخارج ، لذلك ، فهو يرى ان كل هنده التدابير المتخذة بحقي والخارج ، لذلك ، فهو يرى ان كل هنده التدابير المتخذة بحقي والخارج ، لذلك ، فهو يرى ان كل هنده التدابير المتخذة بحقي والخارج ، لذلك ، فهو يرى ان كل هنده التدابير المتخذة بحقي والخارج ، لذلك ، فهو يرى ان كل هنده التدابير المتخذة بحقي والخارج ، لذلك ، فون المستقبل سيكون خاليا من اية شائبة .

#### الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

وقد اعتراني الملل من الاخذ والرد ، وصرت تواقا ألى الخروج من حياة العزلة ، والعودة الى الحرية ولو كانت محصورة ضمن نطاق صغير . وقلت في نفسي : لا شمسك ان الاجتماع الى اهلي سيجدد نشاطي ويزيل عني الكآبة وملل التفكير منفردا . فقلت : « اعملوا ما شئتم . فليس لي حول ولا طول . »

واوصلني الحسيني بسيارته الى داري ، غلما طرقنا الباب انزعج اغراد عائلتي من ذلك وسالوا : « من الطارق ؟ » غلما عرفوا صوتي فتحوا الباب ، وهكذا اجتمعت الى عائلتي بعد غراق طال خمسة عشر يوما ،

وبقيت في الدار ، دون ان يسمح لي بالخروج منه حتى اوائل شهر تموز . وقد وضع على باب داري شرطي ليمنع ايا كان من دخوله ، حتى ابنتي وصهري ، الا باذن خاص . ولم استقبل في هذه المدة سوى المرحوم محسن البرازي وبعض الاشخاص الذين كان يرسلهم حسني الزعيم خصيصا لمشاهدتي والتحقق من وجودي في الدار واستطلاع رايي في الاوضاع الراهنة . وعندسا سمح لي بالخروج من الدار ، انتقلت الى داري في دمر ، ومكثت هنالك حتى وقوع انقلاب ١٩٤٨/١٣ ، حين قتل حسني الزعيم والمرحوم البسرازي .

*.* (802) (€)

# الفصل الثايي وزارة هاشم الاتاسي

استمرت هذه الوزارة من ١٤ آب ١٩٤٩ حتى ١٠ كانون الاول من العام نفسه ، دون ان يحصل تبديل في اعضائها . وسأسرد غيما ياتي الشؤون الهامة التي عالجتها هذه الوزارة في تلك الفترة :

1 \_ الاحكام الصادرة في عهد حسنسى الزعيم ( مراسيم اشتراعية ومراسيم عادية ) .

٢ \_ اعادة الحياة النيابية \_ تعديل قانون الانتخابات\_ مكرة تعديل الدستور \_ الانتخابات للجمعية التأسيسية .

٣ \_ مشروع الاتحاد مع العراق .

٤ \_\_ استقالة حكومة الاتاسى .

في الجلسة اولى التي عقدتها وزارة الاتاسي ، اثير موضوع المراسيم الاستراعية وما استند اليها من المراسيم ، وما اذا كان الامكام الصادرة الواجب الدستوري يقضى بعدم الاعتراف بها واصدار قرار بالغائها في مهد حسني برمتها . وكنت من محبدي نظرية الالفـــاء ، فدافعت عنها كثيرا الزعيـم بالاشتراك مع بعض الوزراء . اما الاعتراض عليها مكان ان شؤون الدولة سارت طيلة اربعة شهور ونيف على اساس الاعتراف بالانقلاب الذي قام به حسني الزعيم وما صدر في عهده من احكام . مأبرمت اتفاقيات دولية (الاتفاق النقدي مع الافرنسيين) ونشرت الاتفاقيتان المعتودتان مع شركة التابلاين لامرار انابيب الزيت السعودي في سورية ، ومع شركة النفط العراقية لامرار الزيت نيها ايضا . وصدرت مراسيم اشتراعية بدلت احكاما قانونية عديدة وبدىء بتنفيذها (القانون المدنى وقانون التجارة وغيرهما) . وابدى المعارضون لفكرة الالفاء رأيا وجيها ، وهو أن طى كل هذه الاحكام سيوجد في البلاد موضى قانونية ومالية ويربك علاقاتنا مع الدول الاجنبية التي لها صلة بتلك الاحكام ( فرانسا ) الولايات المتحدة الاميركية ، انكلترا والعراق) ، وطلب وزير الخارجية السيد ناظم القدسي في النهاية ان

#### الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية

يترك له امر دراسة الموضوع من حيث اثره في علاقتنا مع تلك الدول غامهله مجلس الوزراء المدة الكافية للدرس . وعندما اثير الموضوع مجددا قال بان اتصالاته مع الوزراء المفوضين ادت الى تأكده أن الدول الثلاث لا تعترف بالانقلاب الجديد ما لم يعتبر تلك الاتفاقات نافذة . وكان وضعى بالنسبة لهذه الاتفاقات لا يماثل وضع زملائي ، لاننى كنت قد وقعتها وقدمتها الى مجلس النواب لتصديقها ، بينما كان الاخرون يتظاهرون بانهم غير موالمقين عليها في الاصل . ولذلك كان لا بد من مصل الموضوع الى شطرين : الاول الاتفاقات ، والثاني سائر الاحكام ، فاقترحت أن نصدر مرسوما نشريعيا جديدا بابرام هذه الاتفاقات وبالغاء الاحكام الاخرى . وشرحت نظريتي قائلا بأني لست من القائلين بعدم صلاح كثير من احكام المذكورة ، وبأني مستعد لاصدارها بمرسوم تشريعي جديد ، لكني لا اريد ان يكون للانقلاب صفة شرعية ، لذلك يجب أن يعلن ذلك صراحة ، حتى لا يقع في المستقبل انقلاب جديد يضع البلاد في مهب الريح ، اما زملائي مكانوا في صميمهم يريدون ان تنفذ الانفاقات دون ان تكون صادرة بموافقتهم لكى يستطيعوا الادعاء في كل وقت بانهم لو كانوا مخيرين لما صدقوا عليها ، وبذلك يلتون مسؤوليتها على غيرهم . وهكذا كـان دائما موقف اعضاء حزب الشعب : يتهربون من الاقدام على اي عمل خشية تحمل مسؤوليته ، لئلا يتزعزع مركزهم الانتخابي في البلاد . وبذلك برهنوا على انهم ابعد ما يكونون عن التحلي بصفات رجال الدولة الذين يقتحمون المواقف الصعبة ويعملون ما يعتقدونه في مصلحة بلادهم ، ولو ادى ذلك العمل الى اضعاف مركزهم مؤقتا لدى الرأى العام .

ولم اتمكن من حمل رغاقي على تبني نظريتي ، غاتفق الجميع على عدم اصدار اي بلاغ بهذا الشان ، بحيث تستمر تلك الاحكام ناغذة بدون تغيير او تعديل ، واما عن الاتفاقات المذكورة ، غقد اعطى وزير الخارجية تأكيدا للوزراء المغوضين بان الحكومة الجديدة تحترم المراسيم اشتراعية الصادرة من قبل وتعتبرها ناغذة ، ثم ارسل الى وزرائنا المغوضين في عواصم تلك الدول الثلاث برقيات بخلاصة ذلك التأكيد ، وعلى اثر ذلك ابدى ممثلو تلك الدول استعدادهم للاعتراف بالوضع الجديد ، شرط ان يسبقه اعتراف مماثل من الحكومات العربية ، واذكر ان التردد الوحيد كان من جهة الحكومة المصرية بسبب العلاقات التي توطدت بين عاهلها غاروق وحسني

#### الغصل الثانى : وزاره هاشم الأماسي

الزعيم . لكن ما لبثت المماحكات ان تلاشبت اثر التفاهم مع الدول الكبرى الثلاث . فتتالت الاعترافات من قبل جميع الدول .

على ان الامر الوحيد الذي نجت البلاد من شروره في هذه المعركة ، كان الاتفاق الذي عقدته حكومة حسني الزعيم مع المصرف السورى ، وكساد ان يصدر المرسوم التشريعي بابرامه من قبل رئاسة الجمهورية ، لو لم يقع الانقلاب في صبيحة اليوم الذي كان سينشر ميه ذلك الاتفاق في الجريدة الرسمية . وقد ذكرت تفاصيل هذه القضية في القسم الخاص بالشؤون المالية من هذه المذكرات .

ولا بد لي قبل الانتقال من هذا البحث الي غيره ، من ذكر ما حصل مع بعض الموظفين في الاسبوع الاول من تولي حكومة الاتاسي الحكم . وهو ان سامي الحناوي ، بطل هذا انقلاب ، اخذ يصدر ، على هواه ، مراسيم بعزل بعصض الموظفين واحالة البعض الآخر على التقاعد ، متناسيا انه تنازل عن الحكم عند اصدار مرسوم تأليف الوزارة . فصارت مراسيم العزل والاحالة ترد الينا تباعا وكلها مؤرخة في ١٣ آب ، رغم ان الحناوي مضى ذلك اليوم كله ، منذ الصباح حتى منتصف الليل، مجتمعا الى النواب دون ان يفارقهم. واهتمت الحكومة بالامر وخشيت استمرار هذا السيل الجارف من الاقالات . مجرت مداولات مع الحناوي ادت الى تنفيذ بعض المراسيم الصادرة بعزل بعض الموظفين الذين كان وزراء حزب الشعب لا يميلون اليهم ، كفؤاد المحاسني الامين العام لرئاستي الجمهورية والوزراء وسواه ، وبطى المراسيم الاخرى ، على ان يقف الحناوي عند هذا الحد فلا يضدر اي مرسوم جديد .

عندما تولت حكومة الاتاسى مهام الدولة اعلنت انها حكومة مؤتتة هدمها اعادة الحياة الدستورية والنيابية الى البلاد . كما أن أعضاءها اعادة المباة كانوا اعلنوا في الاجتماع المعقود في مقر رئاسة الاركان العامة يوم النبابية وتعديل الانقلاب ، بانهم سيمالجون قضية مجلس النواب الذي اصدر حسنى تانون الانخاب الزعيم مرسوما بطه في ٢ نيسان ١٩٤٩ .

> وتداول مجلس الوزراء هذه القضية وتردد بين رايين ، الاول اعادة المجلس المنحل ودعوته الى جلسة واحدة يمنح ميها الحكومة القائمة السلطات التشريعية ، ثم يحل ويعمد الى انتخابات جديدة . اما الرأي الثاني ، نهو ان الدستور لم يعد صالحا ولذلك يجب وضع دستور جديد من قبل جمعية تاسيسية تنتخب لهذا الغرض . ثم

تنصرف ، فينتخب مجلس النواب على قواعد الدستور الجديد ، وكان من اقطاب هذا الراي رشدي الكيخيا وناظم القدسي وبعض نواب حزب الشعب ، وحجتهم ان الحكومة الجديدة اقرت ضمنا المراسيم الصادرة في عهد حسني الزعيم ، فكيف تستطيع الفاء المرسوم القاضي بحل مجلس النواب،وان ذلك المجلس اذا دعي الى الاجتماع فاكثريته من الحزب الوطني ومن الكتلة الدستورية ، بينما حزب الشعب ومناصروه قلة فيه ، لذلك لا يستبعد ان تقرر تلك الاكثرية سحب الثقة من الحكومة الجديدة ، ثم تعمد الى رفض المتقالة السيد شكري القوتلي ، وهكذا تعود الحال ، بجسب رايهم ، الى ما كانت عليه قبل انقلاب الاول ، فقلت لهم مازحا : وانا اعود رئيسا للوزراء . » وضحكنا جميعا .

وكان رأيي ان لاضرورة لوضع دستور جديد ولا لانتخاب جمعية تأسيسية لهذا الغرض ، وان كان ثمة ما يجب تعديله في الدستور مبحلس النواب الجديد يستطيع ان يتولى ذلك وفقا لاحكام الدستور الحالي ، غاما دعوة المجلس المنحل ، او الدعوة غورا الى انتخاب مجلس حسديد ، وسواء اعيد المجلس السابق او انتخب مجلس جديد ، غليس الامر على هذه الدرجة من الاهمية .

اما رشدي الكيفيا ، فكان يرمي من وراء هـذه الفكرة الى هدف لم يعلنه في ذلك الوقت ، ولم يذكره في سياق الحديث ، وهو ضم سورية الى العراق وتوحيد الدولتين تحت تاج ملك العراق . وكان يعتقد ، على ما يظهر ، ان تعديل الدستور لا يتضمن دمج الدولتين في دولة واحدة او اتحادهما الصميمي ، لذلك اصر على وضع دستور جديد يتضمن الدمج او الاتحاد بشكل صريح .

وبانتهاء المداولة تقرر بالاجماع عدم دعوة المجلس السابق ، اما اقتراح وضع دستور جديد وانتخاب جمعية تاسيسية ، فاقر ايضا باكثرية الوزراء ، اذ احتفظت برابي في الموضوع

وبعد ان اعلن ذلك بصورة شبه رسمية ، طلب الينا السيد غارس الخوري ان نحضر الى عنده للمذاكرة معه بشأن المجلس المنحل ، وكان يبعض نواب الحزب الوطني راجعه في الموضوع ، طالبا اليه دعوة المجلس للاجتماع ، او اتناع الحكومة بدعوته .

ولما اجتمعنا الى المشار اليه بصحبة الكيخيا والقدسى وعطفة بدأ الخوري يبين ضرورة دعوة المجلس حتى يكون الحكم القائم دستوريا ، وقال انه يتمهد بأن بمنح المجلس ثقته للحكومة مع سلطة

#### الغصل الثاني : وزارة هاشم الاماسي

التشريع . فقلت له : « الم يكن اجدر بك ان تقول هذا القول لحسني الزعيم عندما استشارك يوم الانقلاب أ فكيف قبلت بحل المجلس دون اي احتجاج او اعتراض ولماذا تخالف هذا الراي الآن ؟ ثم الم تشمترك في الاستفتاء الذي اجراه حسني الزعيم ، ماعطيت صوتك له وايدته فيها عمل وفوضت البه وضع الدستور ؟ افلا يعتبر موقفك هذا قبولا بحل المجلس فلماذا نفتى الآن بعودته ؟ » . . ومن جهة ثانية ، مان النواب الذين كانوا يؤلفون الكثرة في المجلس المنحل ، اشتركوا ايضا في الاستغتاء وايدوا حسنى الزعيم وكانوا على وشك الدخول في وزارة يؤلفها احد اتطابهم . افلا يعتبر موقفهم هذا ايضا تنازلا منهم عن نيابتهم واعتراما بحل مجلسهم ؟ لا انكر ان حسنى الزعيم استعمل الضغط والرهاب وسيلة لسلطانه ، وان معظم الذين اشتركوا في الاستفتاء كانوا من السذج الذين هالهم تعسف حسنى الزعيم وخشوا بأسه . لكن الزعماء ليسوا كاؤلئك ، معليهم ان يتحملوا مسؤولية اعمالهم كعاملين في الحقل السياسي . واذا صعب عليهم ابداء معارضتهم فلا اقل من ان يشيروا الى عدم موافقتهم . وذلك باحجامهم عن الاشتراك في التصويت ، كما معل غيرهم من النواب وغير النواب الحزبيين والحياديين . اما أن يسعوا للاندماج في الانقلاب الاول ، ثم يعودوا للمطالبة بحق اسقطوه بانفسم ليندمجوا كذلك في الانقلاب الثاني ، مهذا بعيد عن المنطق والصواب , والحكومة الحاضرة لا تريد ابعادهم عن الاشتراك في ادارة البلاد ، لذلك ادخلت احد اعضاء الحزب الوطني في الحكومة وان يكن هذا الحزب جرده نورا من حزبيته وطرده من حظيرته . ومع ذلك ، فالانتخابات الجديدة على الابواب ، وهم باشنراكهم فيها يستطيعون العودة الى الحياة العامة . غادا كانوا الملية في المجلس الجديد ، قاموا بدور المعارضة . اما اذا حصلوا على الاكثرية ، تسلموا الحكم وادارة البلاد . »

وكنت في حديثي هذا مداوعا ، لا بقناعتي التي ذكرتها المين المنع ، وهي ان عودة المجلس القديم تتضمن معنى عدم الاعتراف بشرعية دور حسني الزعيم ، بل بخطتي التي كنت ما ازال اسير عليها ، وهي التضامن مع الراق الذين اتعاون معهم ، فاذا كان رايهم يتمتع بتأييد اكثريتهم ، سرت عليه ودافعت عنه كما لو كنت من القائلين الاصليين به .

وانتهت الجلسة ، بعد مجادلات طويلة غير مثمرة ، وبقى

كل مريق متمسكا برأبه .

وبعد ان قر الراي على عدم دعوة المجلس السابق، بدا مجلس الوزراء يتذاكر في الاساس الذي ستجري عليه الانتخابات ، فاقترح البعض تعديل قانون الانتخابات ، مع انه لم يكن قد مضى على وضعه من قبل مجلس النواب اكثر من سنتين ونصف تقريبا ، وكانت الفاية التي يستهدفها الوزراء الحزبيون ابعاد العناصر التي كانت تمالىء عهد شكري القوتلي ، وهي مؤلفة من معظم نواب الاقضية ذوي النفوذ في مناطقهم الانتخابية ، ولاجل الوصول الى هذه الفاية كان لا بد من اقرار مبداين اساسيين : الاول عدم قبول ترشيع الاميين ، والثاني انقاص سن الناخب الى ١٨ عاما ، ففي المبدأ الاول قضاء على امكان انتخاب اكثر النواب السابقين في الاقضية ، وفي المشعام عنصر الشباب الى الفاخبين فيكثر عدد مؤيدي المرشحين النقدميين ، وكان هذا المبدأ سيجعل سن الناخب ١٨ عاما المرشحين النقدميين ، وكان هذا المبدأ سيجعل سن الناخب ١٨ عاما الانتخاب .

وما زلت اذكر انه عند بحث شروط الترشيع للنيابة اقترح احد الوزراء جعل شهادة الكفاءة حدا ادنى لقبول المرشيع ، غفضب رشدي الكيفيا - وهو غير حاصل عليها - واقترح ان يكون الحد الادنى شهادة البكالوريا . وكان اقتراحه على سبيل المزايدة المضرة لا غير . ذلك لان اقتراحه هذا لو قبل ، لما جاز له ترشيع نفسه . وبعد الاخذ والرد ، اكتفى بالشهادة الاولية فحسم الامر ، على ان يؤدي المرشيع الذي لم يحصل على هذه الشهادة فحصا امام لجنة خاصية .

وكان مجلس الوزراء قد الف لجنة قوامها عادل العظمة ، وميشيل عفلق، واكرم الحوراني ، لوضع مشروع قانون الانتخابات . وظلت هــــذه اللجنة تجتمع وتقدم مشاريع عديدة الى المجلس حتى استفرق عملها هذا مدة طويلة . وكثيرا ما كانت مشاريعها تقابل بالمعارضة والاستغراب . فعادل العظمة ، على ما كان مشمهورا عنه من الاقتدار في الشؤون الداخلية ، نظرا لخبرته الطويلة في وظائف ادارية كبيرة ، كأمانة وزارة الداخلية ومحافظة اللافتية وفيرها ، لم يظهر معرفة عميقة بالامور التي كان يدافع عنها . فكانت آراؤه مبعشرة ، واقتراحاته معقدة . وكان يدافع عنها بعناد وتطويل ، فتستمر جلسات مجلس الوزراء ساعات عديدة .

## الغصل الثاني : وزارة هاشم الاماسي

وفي النهاية اقر القانون ونشر ، ثم حدد موعد انتخابات الجمعية التأسيسية . وفي هذه الفترة اعلن الحزب الوطني مقاطعة الانتخابات ، فبدأت المساعى تبذل لحمله على العودة عن قراره . ودارت الابحاث مع ممثليه للاتفاق على قوائم موحدة تضم مرشحين من سمائر الاحزاب ، بحيث تمثل الجمعية التأسيسية جميع العناصر. وتولى تلك المباحثات الكيفيا ، والقدسى ، ونبيــه العظمة واذوه عادل ، وصبري العسلي ، وميخائيل اليان ، وكنت اشترك معهم في بعض الجلسات ، ساعيا الى توحيد الجبهة وتأليف القلوب . لكن هذه الجهود ذهبت كلها ادراج الرياح امام الكراهية المتبادلة بين الكيخيا واليان ، تلك الكراهية التي كانت من الاسباب الرئيسية لتفرق الكلمة منذ ١٩٤٣ ، وحصول ما حصل من المنازعات والمهاترات في مجلس النواب، بين النواب انفسهم وبين الحكومة وحزب الشعب، مما ادى، مع عوامل اخرى، الى تزعزع كيان الدولة وانشمال الوزراء بحياكة المؤامرات للايقاع باخصامهم وباحباط المؤامرات التي كان هؤلاء يحيكونها لهم بالمقابل . فبدلا من ان يكرس الحكام جميع اوقاتهم لمصالح الدولة ، انصرفوا الى مسايرة مؤيديهم من النواب وقضاء مصالحهم الشخصية ، رغبة منهم في الاحتفاظ بهذا التأييد الذي يبقيهم على رأس الحكم .

وعندما وجدت ان الامور ستعود الى ما كانت عليه من المهاترات ، ؤان جمع الكلمة لاقرار دستور جديد لم يعد ممكنا ، عزمت على الابتعاد عن الشؤون العامة واعلان عدم نيتي في الترشيع للانتخابات . فاصر كل من هاشم الاتاسي ، والكيخيا ، وكباره وغيرهم من الوزراء على ضرورة استمراري على العمل وتقديم ترشيحي . لكنني بقيت عند قراري ولم اقدم على الترشيع . وكانت المعركة الانتخابية محصورة ، في الشمال ، بالمنتمين لحزب الشعب وبمن انسحب من الحزب الوطني وانخرط في حزب الشعب . امافي الجنوب فيدا سامي كبارة يجمع حوله المرشحين . وتفاهم مع اركان الجيش ، فبدا سامي كبارة يجمع حوله المرشحين . وتفاهم مع اركان الجيش انتبه للموقف وسعى لاستمالة الحناوي ، فنجح . وهكذا انصرف عن تأييد كبارة في الايام القليلة التي سبقت يوم الانتخابات . وكان الكيخيا ، بوصفه وزيرا للداخلية ، يصدر تعليماته الى المحافظين والقائمقامين بان يعرقلوا ترشيح الذين لا ينتسبون الى حزبه ، والقائمقامين بان يعرقلوا ترشيح الذين لا ينتسبون الى حزبه ، متذرعا بقانون الانتخابات الجديد وما فرضه من شروط علمية .

وبعد ان اتم استعداداته ، اعلن عن رغبته في التنحى عن وزارة الداخلية حين اجراء الانتخابات ، ماسندت الى وكالتها بضعة ايام . لكن الميدان كان خاليا من المرشحين الذين رفض ترشيحهم اثناء تولى الكيخيا وزارة الداخلية ، ولم يعد بالامكان ، مانونيا ، تعديل القرارات المادرة بذلك . كما كان الميدان خاليا أيضا من رجالات الحزب الوطنى . وهكذا لم يبق امام الناخبين سوى مرشحي حزب الشعب والاحزاب القليلة الاخرى ، كحزب البعث وجماعة اكرم الحوراني وبعض الحياديين ، وجرت الانتخابات في هدوء ، فغاز بها ، بالطبع ، المرشحون الذين يؤيدهم حزب الشعب ، أما دمشق فانتخبت كبارة ومن كان على قائمته من الحياديين ، مثل حسن الحكيم وسميد حيدر وزكى الخطيب ومنير العجلاني . كما ماز عن جماعة الاخوان المسلمين الشبيخ مصطفى السباعي ومحمد المبارك بدوعن حزب الشمعب على بوظو . وغشل ميشيل عفلق وسواه . اما في حلب وضواحيها ، غفاز حزب الشعب بكل المقاعد ، وفي حماه انحصرت المعركة بين جماعة كبار الملاكين من بني العظم والبرازي من جهة ، وجماعة اكرم الحوراني من جهة ثانية . ففاز في النهاية عبد الرحمن العظم ، وحسنى البرازي ، ورئيف الملقى . اما اكرم الحوراني ، غلولا تدخل الجيش الشديد لخسر المعركة . وفي حمص انتخب فیضی تاسی ، وهانی السباعی ، وغیرهما من حزب الشعب .

وهكذا اسفرت الانتخابات عن فوز المنتسبين رسميا الى حزب الشعب بما لا يزيد على الاربعين مقعدا . وغاز جماعة الاخوان المسلمين باربعة مقاعد . اما المقاعد الاخرى ، وكانت نحو سبعين مقعدا ، فقد ظفر بها حياديون كنواب حماه والجزيرة وبعض الاقضية فضلا عن سامي كبارة وجماعته . ولم تعجب النتيجة ، بطبيعة الحال ، جماعة حزب الشعب . اذ انهم لم يحصلوا على اكثرية ثابتة . فاستعملوا شتى الاساليب لضم بعض النواب الى صفوفهم متى انحاز اليهم عدد لم يصل بحزب الشعب في النهاية الى اكثر من خمسين الى خمسة وخمسين نائبا . ولم تكن هذه المجموعة ذات رأي واحد، اذ كان ممثلو حزب الشعب انفسهم منقسمين الى فئتين : فئة تأتمر بامر رشدي الكيفيا وناظم القدسي ، وفئة قليلة مزعزعة ، وهكذا لم يتمكن حزب الشعب من فرض سلطانه على الحكم عند اجتماع الجمعية التاسيسية ، مما حمله على الالتفاف حول اكرم الحوراني وجماعة الاخوان المسلمين والحياديين لتأمين حول اكرم الحوراني وجماعة الاخوان المسلمين والحياديين لتأمين

#### الفصل الثاتي : وزارة هاشم الااسي

اكثرية تستطيع دعم الحكم ، وقد كان ذلك سببا من الاسباب الداعية الى استمرار البلبلة في الحكم وتأرجح الكفة بين حزب الشعب والجيش .

في الايام الاخيرة من ١٩٤٨ ، حينما كانت الامور سائرة من سيء الى اسوا ، وخاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين ، اجتمع نئرة الاساد اعضاء حزب الشعب وارسلوا الى رئيس الجمبورية كتابا ذكروا مع العراق فيه ما كانت تعانيه البلاد من متاعب ، معانين ان لا علاج سوى الاتحاد مع العراق ، وقد كان ذلك على اثر الرحلة التي قام بها هاشم الاتاسى الى بغداد واعلن فيها عن تأييده لهذه الفكرة ،

وعندما اضطرب الامن في دمشف وحلب واضطر جميل مردم للاستقالة ، استدعي هاشم الاتاسي لتأليف الوزارة ، لكن شكري القوتلي كان يعمل في الخفاء على احباط مساعي الاتاسي ، غلما استنكف نواب الحزب الوطني وجماعة جميل مردم عن الاشتراك معه ، اضطر الى اعلان غشله في تأليف الوزارة ، وقد روى لي القوتليانه لم يكن عالما بفرض الاتاسي عندما جاء لزيارته : هل لعرض اسماء الوزراء ام للاعتذار ؟ وكان يخشى الاحتمال الاول لحيرته في ما سيقوله للاتاسي اذا ما اقترح عليه قائمة باسماء الوزراء ، لكن اساريره انفرجت حين اسدى الاتاسي اعتذاره ، فتظاهر بالاسف الشديد وطلب اليه ان يجدد مساعيه ، لكن الاتاسي المعاولة في ألم

وهكذا مرت الازمة التي كان سببها نقمة القوتلي على الاتاسي من جراء موقفه المؤيد للاتحاد مع العراق .

وكان نوري السعيد ، صاحب فكرة الهلال الخصيب ، اي اتحاد العراق وسورية ولبنان وشرق الاردن ، قد اوقع بين بلاه وشكري القوتلي بسبب هذا الراي . وسواء كان نوري السعيد يرمي الى جمع البلاد العربية الشمالية فنتقوى احداها بالاخرى ، او يرمي الى تنصيب ملك العراق او ولي عهده على عرش هذه البلاد كلها ، فان الاوساط الوطنية ترددت في قبول هذه الفكرة لارتباط العراق وشرق الاردن بمعاهدة مع الانكليز ، بخلاف سورية ولبنان اللذين لم يكن لهما اي ارتباط مع اية دولة اجنبية . وكانت هذه الاوساط تخشى ان ينبسط نفوذ الانكليز على سورية ولبنان ، وان تنفذ عليها بطبيعة الحال ، المعاهدة الانكليزية ـ العراقية .

#### الجزء الثاني : عهد الانتلابات العسكرية

اما القوتلي ، فكان لديه ، الى جانب هذا التخوف ، عامل شخصي يحمله على النفور من هذا الاتحاد ، وهو مقدان منصب الرئاسة .

واما الانكليز ، مكانت سياستهم تسير نحو النجاح لو تحقق الاتحاد . فبه يشتد نفوذهم ويكتمل في سائر بلدان الشرق الادنى . لكن رجالهم كانوا ، في احاديثهم مع الاشخاص غير المؤتمنين في نظرهم ، يظهرون عدم رغبتهم في التدخل في هذا الامر ، زاعمين ان البلاد هي صاحبة القول الفصل .

واما الانمرنسيون ، مكانوا يستهجنون هذا الرأي ، ويحسبون حسابا لبسط نفوذ الانكليز على سورية ولبنان .

والما الامركيون ، غلم يكن لهم راي حاسم في هذا الموضوع .
هكذا كان موقف الدول الكبرى الاجنبية . الما الدول العربية
الاخرى ، كمصر والسعودبة ، فكانتا تعارضان هذا الاتحاد معارضة
شديدة . فقد كان الملك عبد العزيز آل سعود يكره الهاشميين
ويعاكس كل مشروع يزيد في باسهم . وكان فاروق ملك مصر يتبع
خطة السعوديين .

اما في لبنان ، نهم يخافون ، بطبيعة الحال ، من خطر الاندماج في دولة اكثريتها مسلمة ، خشية ان تنصهر عناصرهم المسيحية في البوتقة الاسلامية ، نيضيع عليهم ما هم عليه في لبنان من مراكز ونفوذ ، بفضل الطائفية . نهسم يؤلفون نصف سكان الجمهورية اللبنانية .

وكان هناك عامل آخر حمل رشدي الكيفيا على التزام جانب الاتحاد . وهو ان سورية اصبحت ، منذ الانقلاب الاول ، تحت مشيئة الجيش ، فالجيش ، بما يملكه من قوى ، بسط نفوذه على الدولة . فامست الامور لا تسير الا وفق ما بريده رؤساؤه واركانه . وقد اعتقد الكيفيا وجماعته انهم ، اذا تم لهم ضم سورية الى العراق يزول نفوذ اركان الجيش السوري ويذوب امام قوة الجيش العراقي وقيل ايضا ان العراقيين وعدوا الكيفيا باختياره نائبا للملك في سورية . ومهما كانت العوامل التي اثرت على عقيدة المسار اليه مان الامر الظاهر كان اندفاعه في سبيل تحقيق فكرة الاتحاد ونشاطه المتواصل في هذا المضمار ، منذ انقلاب الحناوي حتى انقلاب الشيشكلي ، اى في غضون سنتين ونصف السنة .

وكانت الاجتماعات تعقد في دار هاشم الاتاسى بصورة متواصلة . فيدعى اليها ، على التوالي ، الرجال العاملون في الحقل السياسى . وكان الكيفيا يتحدث الى كل منهم على حدة ، محاولا استمالته الى مكرة الاتحاد . وكنت ممن دعى الى احدى هذه الخلوات في اوائل عهد الاتاسى ، ماخذ المسار اليه يسرح هذه الفكرة ، فاحيته باننا لمسنا الصعوبات الناشئة عن المساركة في الشؤون الاقتصادية بين سورية ولبنان وما كانت تجره على البلدين من المشاكل ، رغم الحدود المستركة وقرب المسافة بين العاصمتين . فكيف تكون الحال بين العراق وسورية اللذين تفصل بينهما صحراء شاسعة ؛ وهل يؤمل قيام مجلس اتحادى يؤلف بين مصالح البلدين دون ان يلحق باحدهما ضرر ، او دون ان يعتقد احدهما ان مصالحه مهضومة ؟ ومن جهة اخرى ، غان السوريين اعتادوا ان تكون عاصمتهم دمشق . ماذا اتحد البلدان ، ملن يرضى العراق ، بطبيعة الحال ، ببقاء هذا الامتياز لدمشق . واذا المترضنا أن الاتفاق تم على تنقل دوائر الدولة الاتحادية بين بغداد ودمشق بمعدل ستة اشمهر في كل منهما ، مان لهذا التدبير من المصاعب ما يجعله غير

ولذلك ابديت رأيي بضرورة التعمق في بحث هذه اأواضيع قبل الاقدام على اعطاء الرأي الحاسم . وقد اعتبروا جوابي ايجابيا في نظرهم ، من حيث الاساس ، فاستمروا يحيطونني علما ببعض النتائج التي كانت تسفر عنها اتصالاتهم مع العراقيين .

وكان اعضاء الوزارة ، بمجموعهم ، لا يرفضون هذه الفكرة ، رغم ان هذا البحث لم يثر في مجلس الوزراء الا مرة واحدة ، كما سيجيء ذكره فيما بعد . وفهمت ان الاتصالات التي قام بها الكيفيا والقدسي واشمسترك فيها ابضا عدنان الاتاسي الذي حضر من باريس ، حيث كان وزيرا مفوضا لسورية فيها ، وسافر الى بغداد مرة او مرتين ، لم تعط النتائج المتوخاة . ولم يجد هؤلاء مخرجا معقولا من المشاكل والعقد التي ذكرتها ، فاقتصر الامر على وضع صيفة النظام الاساسي لهذا الاتحاد . وقد جاء في هذه الصيفة ان الدولتين تؤلفان اتحادا « فيدراليا » ، له رئيس ونائب رئيس ، ويشمل الدفاع والسياسة الخارجية والاقتصادية . ويتولى وزراء الاتحاد شؤونه بمعاونة مجلسس اتحادي . وكانت هذه الصيفة مختصرة جدا وغامضة في الشؤون التفصيلية . ولم يستطع الساعون

## الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية

للاتحاد حل قضية المعاهدة الانكليزية بما يتفق مع مبدأ تحرر سورية والعسراق منها .

بحث مشروع الاتحاد في مجلس الجامعة العربية وغكرة الضمان الجيساعي

وبينها كانت هذه المداولات تجري في دمشق وبغداد ، دعي مجلس جامعة الدول العربية للانعقاد في موعده العادي في القاهرة . فلها بحث مجلس الوزراء موضوع تمثيل سورية فيه ، كلفني زملائي بترؤس الوفد السوري ، فاعتذرت ، فعين ناظم القدسي ، بصفته وزيرا للخارجية ، رئيسا ، والوزيران عادل العظهة وميشيل عفلق عضوين ،

وعقدت جلسات مجلس الجامعة برئاسة القدسي ، بحسب الترتيب الدوري في الرئاسة ، وكان نوري السعيد يمثل العراق وسري باشا بمثل مصر ، وكان من الطبيسعي ان يكون موضوع الاتحاد السوري سالعراقي اكثر البحوث اهمية ، ووقفت مصر ، والمملكة العربية السعودية ، ولبنان ، ضد هذا الاتحاد ، توسعى مندوبو دولها الى اتخاذ قرار من المجلس بعدم تحقيقه الا بموافقة بقية الاعضاء ، غانتصب القدسي وصرح بأنه ينسحب من المجلس اذا ما تقرر خوض هذا الموضوع ، وكانت لهجته حاسمة وقاسية ،

وهكذا اضطر مندوبو الدول الثلاث الى القيام بمناورة رموا من ورائها الى استبعاد الاتحاد وتطمين القائلين به ، رغبة في زيادة قوى مسورية والعراق في مجابهة الخطر الصهيوني . فتقدمت مصر والسعودية بمشروع معاهدة سميت « معاهدة الضمان الجماعي » وقامتا بنشاط دعائي له بشتى الوسائل ، ولم يستطع الوقد السوري رفض المشروع من اساسه ، بل اضطر الى الاشتراك في لجنة تحضيرية لبحثه ، على ان يعلن عن موقفه في الاجتماع القادم .

وفيها كانت الوفود العربية تبحث هذه القضية في القاهرة ، المجتمع اركان الجيش السوري وتبادلوا الراي حول مشروع الاتحاد مع العراق ، ثم قرروا معارضته وبداوا يعدون العدة لاحباطه ، وزارني وقد منهم ، برئاسة الحناوي نفسه ، لمسارحتي بموقفهم هذا ، وحين اخبرت الرئيس الاتاسي بالامر ، استغرب اشتراك الحناوي مع زملائه ، ذلك لان الحناوي ، على ما ظهر فيما بعد ، كان متفقا مع المكيفيا على تنفيذ فكرة الاتحاد .

وفي جلسة عقدها مجلس الوزراء ، في اثنساء وجود الوغد السوري في القاهرة ، قرأ رشدي الكيفيا مشروع قرار طلب من المجلس اقراره . وقد نص هذا المشروع على القبول بالاتحاد، وتكليف

رئيس الحكومة بمباشرة المفاوضات لتحقيقه . كما نص على ارسال التعليمات الى الوفد السوري بأعلان ذلك في اجتماع مجلس الجامعة . وقال الاتاسي انه سيطرح هذا الاقتراح على التصويت ، فقلت له : « الاوفق فتسمح باب المناقشة قبل ذلك . » فأجاب : « لا لزوم للمناقشة ، فالامر مفهوم ، واذا كان المجلس سيقبله ، فما الفائدة من اضاعة الوقت في المناقشات ؟ » واصر على البدء بالتصويت .

وكنت جالسا الى يمين الرئيس ، بينما كان الكيخيا جالسا الى بساره . واعتاد الاتاسى في كل تصويت أن يسالني رأيي أولا ، ثم يسال الاعضاء على التوالي ، من اليمين الى اليسار . اما في هذه المرة ، مقد سأل الكيخيا اولا عن رايه ، مأعلن موافقته . وبدأ الوزراء يعطون رايهم ، الواحد بعد الاخر ، بالموافقة ، ملما جاء دوري قلت : « اني مخالف . » مانتفض الكيخيا وقام عن كرسيه . ثم اخذ يذرع القاعة ذهابا وايابا ، وقد اصفر وجهه ، ولم يستطع كتمان شموره بالامتعاض . فقال الرئيس : « اذن ، نعتبر القرار بالموانعة قد اتخذ بالاكثرية . » نســكت الوزراء . لكني قلت : « يستطيع مجلس الوزراء ان يتخذ القرار الذي يراه متفقا مع مصلحة البلاد . لكني ، بالنظر الى اهمية الموضوع واعتقادى ان هذا القرار لا يتغق مع المصلحة العامة وانه سيؤدى الى نتائج غسير حميدة ، ارى تقديم استقالتي من الحكومة . » وجمعت اوراقي مورا وهممت بالانصراف . مأمسكني الاناسي وقال : « لا نقبل انسحابك . وعليك ان تبدى اسباب اعتراضك . " فأجبته : " كان الاولى ان تقبلوا التراحي منح باب النقاش قبل التصويت . اما الآن ، وقد اردتم وضعى تجاه الامر الواقع ، فلم يعد ثمة فائدة من ابداء الرأي ما دام جميع الوزراء اعطوا رايهم بالموافقة . » وعندئذ انفرجت اسارير اكرم الحوراني وسامى كبارة وفيضى الاتاسى وقالوا أن لا مانع من البحث واعتبار التصويت كأن لم يكن . مامتعض رشدي الكيفيا وشمر بأن الامر الهلت من يده ، وبأن النقاش اذا استمر عدل اولئك الوزراء عن رأيهم فيصبح المعارضون اربعة وزراء . غلو استقالوا معى ، لنشأت ازمة وزارية لا تكون في صالح تحقيق مكرة الاتحاد . واقترح على المرحوم عادل العظمة ، وكان عاد من التاهرة للحصول على هـ ذا الترار ، ان اعدل المشروع كيفها اراه . فقلت : « ارى ان لا يتضهن القرار اي ذكر للاتحاد ، بل تعليمات الى الوفد السوري بمتسابعة بحث معاهدة الضمان

## ألجزء الثاتي : مهد الانقلابات المسكرية

الجماعي . فاذا استطاعت الوفود الوصول الى وضع صيغة لهذا الضمان المشنرك ، تحقق ما نبتغيه من توحيد جبهة البلاد العربية تجاه اليهود . اما اذا مشلت في ذلك ، مان سورية لا تلام عندئذ ولا تنهم بانها هي التي عرقلت المشروع برمضها اياه . »

ووافق معظم الوزراء على هذا الراي ، فوضعت صيفة تلوتها عليهم ، فقبلوها . لكن رشدي الكيذيا لم يستطع كتم غيظه وحقده على . وكانت هذه الحادثة سببا لانقطاع حبل التفاهم مينى وبينه منذ ذلك اليوم . واستمر يعمل ضدي طيلة السنين اللاحقة . لكني اعتقد اننى ، بموة ني هذا ، انقذت سورية من ضياع استقلالها التام ، كما انقذت الدول العربية من الانشقاق ، بعضها عن بعض .

دولة مؤتت

وقبيل اجتماع الجمعية التأسيسية ، قدم رشدي الكيفيا اتراد مشروع اقتراحا الى مجلس الوزراء بمشروع دستور مؤقت يعرض على انخاب رئيس الجمهية التأسيسية . وكان هذا المشروع يوجب انتخاب رئيس دولة مؤمت وتخويل الوزارة صلاحية التشسريع الى ان تنتهى الجمعية التأسيسية من وضع الدستور . وكان حزب الشعب يرمي من وراء هذا المشروع الى الحصول على صلاحيات التشريع من الجمعية التأسيسية ليتمكن من الاستمرار في ادارة الحكم حتى انجاز وضع الدستور ، مهما طالت المدة او قصرت . ماذا استطاع ان يصوغ الدستور حسب مشيئته ، بحيث يسمح بالاتحاد مع العراق ، اسرع في انجازه ونشره . اما اذا ظهرت عراقيل دون بلوغ هذه الفاية ، استمر في الحكم حتى تسمح الظروف بتحقيقها ، وتوطيدا لفكرة الاتحــاد ، نص مشروع الدستور المؤقت على أن يقسم أعضاء الجمعية ورئيس الدولة اليمين على السمعى الى تحقيق الوحدة المرسية .

والمق مجلس الوزراء على هذا المشروع وتقدم به الى الجمعية التاسيسية . الا أن الكثيرين من اعضائها ثاروا عليه وبدأوا يعقدون الاجتماعات لتوحيد الصغوف ضده . وكان هؤلاء من غير المنتسبين لاى حزب ، بحيث دعوا لميما بعد بالحياديين ، وعلى راسهم حسنى البرازي ، وعبد الرحمن العظم ، ورئيف الملقى . وكان معظمهم من نواب الاقضية ومن الذين كانوا فيما سبق منتسبين للحزب الوطنى . وكان الى جانب هذه الكتلة جماعة من النواب الذين تربطهم بأركان الجيش مملات وثيقة ، مثل اكرم الحوراني وعبد الباتي نظام الدين . واستطامت هذه المعارضة أن تحمل نواب حزب الشعب على الدخول

## الفصل الثاني : وزارة هاشم الاماسي

معهم في مفاوضات ومباحثات ادت الى تعديل المشروع ، بحيث تحددت مهلة منح الحكومة سلطة التشريع بثلاثة اشهر ، وحين طرح المشروع على الجمعية ، وانقت عليه معدلا في ١٩٤٩/١٢/٢٤ ، وفيها يأتى نص مشروع الحكومة الاصلي والنص المعدل :

« مادة (۱) ينتخب المجلس بأكثرية اعضائه المطلقة ، وان لم تحصل ، فبأكثريتهم النسبية في المرة الثانية ، رئيسا للدولة يتمتع بحقوق وصلاحيات رئيس الجمهورية .

« مادة (٢) يسمي رئيس الــدولة رئيس واعضاء مجاس الوزراء .

« مادة (٣) يمارس رئيس الدولة بمعونة مجلس الوزراء ، صلاحيات التشريع والتنفيذ وفقا للاحكام النافذة منذ آب ١٩٤٩ ، الى ان يسن الدستور ويوضع موضع التنفيذ . »

اما النص الـــذي وانقت عليه الجمعية التأسيسية في ١٩٤٩/١٢/١٤ ، فهو كما يأتي :

« مادة (۱) ينتخب المجلس التأسيسي بأكثرية اعضائه المطلقة، وان لم تحصل ، مباكثريتهم النسبية في المرة الثانية ، رئيسا للدولة يتمتع ، الى ان بتم وضع الدستور ، بالحقوق والمسلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية في الدستور القديم .

« مادة (٢) يمارس رئيس الدولة ، بمعونة مجلس الوزراء ، ملاحيات التشريع ، باستثناء الاتفاقات الخارجية ، وصلاحيات التنفيذ ، وفقا للاحكام النافذة منذ آب ١٩٤٩ ، الى ان يسن الدستور ويوضع موضع التنفيذ ، على ان لا يتجاوز ذلك ثلاثة شمهور ، »

وقد اقر الدستور المؤقت بموافقة ٧٧ نائبا ومعارضة ٣٢ . وعلى اثر ذلك قدم السيد هاشم الاتاسي استقالة حكومته ، فانتخبته الجمعية رئيسا للدولة بموجب الدستور المؤقت . وهكذا انتهت حكومة الاتاسي المؤقتة دون ان تترك وراءها اثرا قيما . فلا اعادت الوئام الى الصفوف ، ولا ازالت طغيان قوة الجيش على المدنيين . كما انها لم تكن موفقة في سياستها الخارجية ، اذ تصدعت الجبهة العربية من جراء فكرة الاتحاد السوري ـ العراقي .

وكان مشلها في اعادة الوئام الى الصفوف راجعا الى البغض المتبادل سين زعماء حزبي الشعب والوطني ، هذا البغض المتأسل الذي كان من نتائجه ان قاطع الحزب الوطني مع الفئات القريبة منه

انتخابات الجمعية التاسيسية ، ونادى ببطلانها . كما انه لم يعترف بالدستور الذي وضعته .

اما استمرار نفوذ الجيش ، فكان سببه رغبة اركان حزب الشعب في الحصول على تاييد الزعيم الحناوي لتحقيق فكرة الاتحاد السوري ــ العراقي ، وبلغ التخاذل امام اركان الجيش مبلغا كبيرا ، تمثل في حادثة حصلت في اثناء اجتماع الوزارة ، ذلك ان ضابطين دخلا الفرغة الملاصقة لبهو مجلس الوزارة وبلغا الرئيس الاتاسي انهما ينتظران اقرار المجلس مشروع ترفيع الضباط ، وانهما لن يبرحا مكانهما حتى يتم هذا الامر ، فتضايق بعض الوزراء واظهر اشمئزازه من هذا الموقف المهين ، لكن وزراء حزب الشعب اذعنوا واقروا المشروع ، ولما بلغ مسامع الضباط الاخرين الذين لم ينلهم نصيب من هذه الترفيعات ما اقره مجلس الوزراء ، دخلوا على وزير الدفاع الوطني عبد الله عطفه وهدوه بالسلاح اذا هو لم يرجع عن تنفيذ القرار ، فاضطر الوزير الى تقديم مشروع جديد يعدل فيه لوائح اسماء المرفعين ، فما كان من مجلس الوزراء الا ان اقره مجبرا ، بعد ان تيقن ان المشروع الاول كان متحيزا ،

اما عن وضع سورية تجاه السدول العربية فقد اضاع وزير الخارجية السورية الفرصة التي سنحت عندما تقدمت مصر والمملكة العربية السعودية بعرض سخي للمساعدة والتضامن . وكانت النتيجة ان الاتحاد السوري للمراقي لم يتحقق ، بسبب معارضة اركان الجيش السوري له ، كما ان معاهدة الضمان الجماعي لم تتحقق ايضا . وذلك لان الحكومتين المصرية والسعودية ، حين شعرتا بفشل مشروع الاتحاد ، فترت حماستهما نحو هذه المعاهدة .

الا ان الحكومة نجحت في الحقلين المالي والاقتصادي . اذ اقر مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح رشدي الكيفيا ، وهذه حسنة يجب ان تذكر له ، السماح بتصدير القطن . وهكذا ارتفعت اسعاره واستفاد الزراع من ذلك . وعقدت الحكومة صفقة مع تركيا ، بعنا بموجبها خمسين الف طن من الحنطة بأسعار مناسبة . وكذلك سمحت الحكومة بتصدير كميات من المعنطة الى الفارج لقاء مبالغ من الدولارات . واشترت الحكومة كميات من الذهب زادت بها نسبة النفطية الذهبية للعملة السورية ، غاوصت الفزينة بثلاثمائة الف ليرة سورية ذهبية جرى سكها في الولايات المتحدة .

# الفصل الثالث وزارت اي الثالثة والرابعة

على اثر انتخاب هاشم الاتاسي لرئاسة الدولة يوم الاربعاء ، في ١٤ كانون الاول ١٩٤٩ ، بدأ غخامته مشاوراته لتأليف الحكومة . وكان رشدي الكيخيا وناظم القدسي وعدنان الاتاسي يعدون العدة لجعل الحكومة الجديدة جسرا تمر فوقه البلاد نحو الاتحاد مع العراق . وقد احكموا الحلقة بضمهم اللواء الحناوي الى صفهم . فعمل هذا الاخير ، بالاتفاق مع بعض الضباط القانعين بفكرة الاتحاد، على الايقاع بالضباط الآخرين المعارضين لها .

وكنت في اثناء ذلك قد ذهبت الى الحمة للاستحمام والتداوي بمياهها المعدنية المفيدة . فبقيت هناك معتزلا ومبتعدا عن الشؤون العسامة ، لا يصلني من الاخبار سوى ما تذيعه محطة الاذاعة السورية .

وفي مساء ١٨ كانون الاول ، وردني هاته من دمشق بأن الرئيس الاتاسي يطلبني اللجتماع به ، فقلت في نفسي انه يريد استشارتي في جملة من يستشير ، واجبت باني سأحضر لمقابلته في السيغد .

وامتطيت سيارتي صباحا وسرت نحو دمشق ، وكانت الامطار التي هطلت ليلا قد جعلت الطريق بين الحمة و « فيق » عسير العبور ، فغرزت السيارة في الطين ولم نستطع اخراجها ، فمرت بنا سيارة جيب تقل ضابطا ، فعرض علي ان يوصلني الى فيق ، فشكرته وصعدت الى سيارته ، ولما وصلنا استقبلني قائد الموقع وحاول الاتصال بالقنيطرة لجلب سيارة كبيرة تسحب سيارتي من الطين وتوصلها الى فيق ، ولم يوفق في الاتصال بالقنيطرة ، فعجب لذلك ، وقلنا : خير ان شاء الله ، وبعد مضي ساعة وربع الساعة استطاع الاتصال بالقنيطرة ، فأخبروه بأن اللواء الاول ، بقيادة العقيد اديب الشيشكلي ، ثار واحتل دمشق والطرق المؤدية اليها ،

#### الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

وبأن الحناوي مع بعض الضباط قد اعتقلوا ، فقلنا : ها نحن في الانقلاب الثالث . وبعد فترة جاءت سيارتي ، فركبتها وتوجهت الى دمشق . ولما وصلنا الى مفرق قطنا ، وجدنا الطريق مفلحًا بالحواجز الشائكة . وكان الجنود يرابطون خلف اكياس الرمل ، وامامهم الرئسائسات ، متوقفنا . ثم جاءني جندي وسألني عن اسمى مقلت له : « فلان ، وزير المالية . » فذهب الى رئيسه ورجع معه . ثم استفسر منى عن وجهة سيرى ، نقلت : « دمشق . » فعاد الى مركزة في الاركان ، ثم لم يلبث ان عاد وسمح لي باستئناف السير الى دمشيق ، وكان ممنوعا على الجميع ، ولم يكتف بذلك ، بل ارفقني برقيب يسهل على الوصول الى المدينة ، وما ان وصلت حتى ذهبت الى القصر الجمهوري ، فوجدت الرئيس وحده ، فقص على ما جرى، وهو ان الحناوي استدعى رؤساء الالوية وبعض الضباط الى داره ليلا ، وبحث معهم في بعض الشؤون ، وبعد ان خرجو 1 ، احاطت الدبابات بداره ، ثم اعتقل مع من كان هناك من الضباط . ثم روى لى الاتاسى ما دار بينه وبين اعضاء الجمعية التأسيسية بشأن الحكومة ، وطلب منى تاليفها . فاجبته بأن الاولى أن يؤلفها رشدى الكيفيا ، او ناظم القدسى ، وهما من اقطاب حزب الشعب المسيطر على الجمعية التأسيسية . لكنه اصـــر على رأيه 6 ماستمهلته للمشساورة .

> بلاغ رقم (۱) بالانقلاب على الحناوي

وحين وصلت الى دارې جاءني هاتف بأن العقيد اديب الشيشكلي وبعض الضباط يريدون الاجتماع بي ، فدعوتهم الى الحضور . فجاؤوا واطلعوني على البلاغ الذي اصدروه في غيابي ورووا لي ، بدورهم ، كيف قاموا بحركتهم . وقالوا ان الحناوي دعاهم وعرض عليهم قبول فكرة الاتحاد . وكانوا شعروا ، قبل ذهابهم اليه ، بأنه ينوي اعتقالهم اذا لم يوافقوا على رايه . فتخلف بعضهم عن الذهاب، واتخذ التدابير لمهاجمة داره واعتقاله . وما ان خرج بعضهم الآخر ، حتى عادوا جميعا بقوة الدبابات واعتقلوا الحناوي ، كما اعتقلوا اسعد طلس والضباط الاخرين .

وهذا هو نص البلاغ رقم (١) ، في ١٩ كانون الاول ١٩٤٩ . الى الشعب السوري الابي .

ثبت لذى الجيش ان رئيس الاركان العامة ، اللواء سامي العناوي ، وعديله المديد اسعد طلس وبعض مبتهتي السياسة في البلاد يتآمرون على سلامة الجيش

#### الغصل الثالث : وزارتاي الثالثة والرابعة

وكيان البلاد ونظامها الجمهوري مع بعض الجهات الاجنبية ، وكان ضباط الجيش يطهون هذا الامر منذ بدايته ، وقد حاولوا بشتى الطرق ، بالاقتاع ،ارة وبالتهديد الضمني تارة اخرى ، ان يحولوا دون اتهام الراامرة وان يقنعوا المتآمرين بالرجوع عن غبهم لهلم يغلموا ، فاضطر الجيش ، حرصا على سلامة البلاد وسلامته وحفاظا على نظامها الجمهوري ، ان يقصي هؤلاء المنآمرين ، وليس للجيش اية غاية اخرى ، وانه ليملن انه ينرك البلاد في ابدى رحالها الشرعيين ولا يتداخل اطلاقا في القضا السياسية ، اللهم الا اذا كانت سلامة البلاد وكيانها يستدعيان ذلك ،

#### المقيد اديب الشبشكلي

ثم اصدرت رئاسة اركان الجيش العامة بيانا على الشعب ، في ٢٦ كانون الاول ١٩٤٩ ، هذا نصه :

الى الشعب السوري الكسريم :

ان الاحداث الثلاثة التي وقعت في البلاد ، والتي قام بها الجبش السوري ، لهي انتفاضة حبوية في صفوف الامة ، ونتيجة طبيعية للسياسة التي تبناها المسؤولون في منره دقيقة من تاريخ الوطن ، ان الاركان العامة للجبش تحرص ان يطلع الشعب الكريم على تفاصيل الامور ، ليتمكن كل مخلص من كم افواه المغرضين ، ومسادة الجيش في مسعاه لاتصاء العناصر الفاسدة ، وبث روح القدمية في صفوف الامة صونا الابطلاق الجوهر العربي في اجواء حرة نفيرها العزة والكرامة ، لقد استهدف انقلاب الثلاثين من آذار هذه المبادىء ، غير ان القائمين على الامور قد استفلوها لاغراض شخصية غفرج الابقلاب عن هدفه الاساسي ، وكان الابقلاب الثاني نتيجة طبيعية لتقويم هذا الأعوجاج ، وظن ضباط الجيش الذبن ساهموا مع اللواء سامي العناوي وتبتوه رمزا احركتهم ، انه سمسلح ما انسده الحكم السابق وان محرى الامور مسيؤدي الى اعادة الحياة الدستورية والنظسام الجمهوري الذي يتوافق ورغبات الشعب والفكرة النقدية في العالم ، غير انه تبين لمبوء الحظ ان اللواء سامي المناوي لم يكن غير اداة طبعة تنسيرها اهواء مفرضة تمتهدف القضاء على استزلال البسلاد ،

مقد بدأ اللواء سامي الحناوي مور تسلبه مركز رئاسة الاركان العامة بمناوضة كبار ضباط الجيش ، بطريقة مباشرة وغير مباشرة ، للموانقة على اعلان انحاد بطبح باستقلال سورية ونظامها الجمهوري ، مبينا ان القيام بهذا العمل بجب ان بكون بصورة مجائبة تجعل ، حسب زعمه ، الراي العسام العالمي والسوري امام الامر الواقع ، وكان بؤكد في احاديثه انه منفق مع بعض كبار رجال السياسة الذين يرون رأيه في وجوب الاسراع بهذا الامر من طريق الجيش ، منعسا للمباحثات البرلمائية والحكومية ونقمة الشعب التي قد تحدث غيما اذا عرض الامر بصورة طبيعية على المسسسائها .

#### الجزء الثاتي : عهد الانتلابات العسكرية

وقد لفت كبار الضباط انظار اللواء سامي مرارا وتكرارا بعد ان تكشفت النوايا الى الويلات التي بجرها على البلاد السورية خاصة ، والعربية علية ، هذا الاتجاه الخطر الذي سيؤدي الى انشقاق مربع في صفوف العرب وغقدان استقلال البلاد السورية ، كما انهم لفتوا انظار بعض رجال السياسة الى ذلك ، غير ان كل هذه المساعي باعت بالفشل ،

وعقب اجتماع الجمعية التأسيسية بدأ ضباط الجيش المتربون بحكم وظيفهم الى اللواء سامي بشمرون بالتوجيه الذي يقوم به هو وعديله اسعد طلس باسم الجيش ، وكذلك بعض القادة السياسيين مع قسم من النواب لحملهم على تحقيق افراضهم ، وفي الإيام التي سبقت اقصاء اللواء سامي ، نقل الى بعض الضباط من مصادر موثوقة أن بعض رجال السياسة اشترطوا على اللواء سامي اعتقال عدد من كبار الضباط عتى يتسنى لهم حمل الجمعية التأسيسية ، ولو بالقوة أذا اقتضى الامر ، على اقرار المشروع الاستعماري غورا .

وبعد نقل هسدا الخبر بأقل من ثلاثة ايام ، اي مسساء الجمعة الواقع الضباط بعد ان عبا اللواء ساسي العناوي ليلا الى منزله خبسة من كبار الضباط بعد ان عبا الوسائل اللازمة لاعتقالهم ، ولكنه عندما علم ان سر الاعتقال قد ذاع بين اوساط الجيش واتخفت التدابي المعاكسة له تراجع عن تنفيذ خطه ، ولكنه في اليوم التألي امر بأجراء بعض التنقلات في قبادات القطعات ، وفي صباح يوم الاتنين الواقع في ١٩٤٩/١٢/١٩ امر اللواء ساسي كديبة المدرعات المرابطة بجوار ، دمشق ، بالقيام بسد منافذ المدينة منعا لدخول قطعات عسكرية من الفارج ، حتى يتمكن من اجراء الاعتقالات التي قررها ، ولكن ضباط هذه الكتيبة عندما ظهرت لهم نية اللواء سامي عبدوا غورا الى اقصائه عن القيادة .

وقد ذهب وقد من كبار ضباط الجيش الى منزل قفامة رئيس الدولة ، وعرضوا له اسباب التدابير التي اتخفت واكدوا له بصورة قاطعة انهم لن يتدخلوا بأي عمل صياسي وأن كل رغبتهم هي أن يضطلع المجلس التأسيسي بمسؤوليته دون ضخط ولا اكسراه .

ايها الشعب الكريم ، ان الجيش السوري بضباطه وجنوده عربي قومي يتشد تعقيق الوحدة العربية الصحيحة بأجلى معاتبها ، وان الجيش علم ان في المشروع الاستعباري مؤامرة يقصد منها التضاء على استقسلال سورية وتحطيم جيشها ، وانشاء عيش جديد يبعد تحقيق الوحدة المنشودة .

ان الجيش برقش ان يكون اداة طيمة لتحتيق الافراش الاستعبارية لأنه من المتعلل البلاد وحفظ الشعب يتحسمن بشموره وعليه تقع مسؤولية الدغاع من استثلال البلاد وحفظ كيلها وسيادتها .

كان يود الجيش بحد أن أقصى اللواء سامي أن لا يليع أي بيان على الراي

## الفسل الثالث : وزارماي الثالثة والرابعة

العام ، سبوى أن الدعايات المغرضة الذي قام بها المداورون مسع الاجنبي ، دعنه الطلاع الجمهور على بعض خنايا الامور ،

واخبرني الشيشكلي ورخاته انهم اجتمعوا غيما بينهم وقرروا ان يطلبوا مني تأليف الحكومة ، وانهم سيدعمون الحكومة التي اؤلفها . فقلت لهم ان رئيس الدولة قد عهد الي بذلك ، وانني سأقوم بالاستشارات اللازمة ، رغبة في تأليف حكومة لا تجعل الاتحاد هدفها . فقالوا انهم لا يطلبون مني سوى ذلك . اما بقية الشؤون فلا دخل لهم فيها اصلا . فقلت : على بركة الله .

وبدات اتصل بالاحزاب والكتل . وتكونت لدى مناعة راسخة ، هي ان تتألف الحكومة من المنتسبين الى هذه الجماعات ، مع مريق من الحياديين . وعرضت على حزب الشعب ان آخذ منهم اربعة وزراء ، يترك امر اختيارهم لى ، على ان اكمــل الوزارة بنواب حياديين ومنتسبين الى احزاب وكتـل اخرى . مطلب الكيفيا ان اسمى له الذين اود اختيارهم من غير حزب الشعب ، مذكرت له اكرم الحوراني والامير حسن الاطرش وعبد الرحمن او محمود العظم وسامى كبارة ، من الحياديين ، فقال انه يرفض التعاون مع الحوراني والاطرش ، ويشترط ان يختار بنفسه الوزراء المنسين الى حزب الشعب . فقلت له : « اذا جاز لك ان تسمى من يمثل حزبك في الوزارة ، مليس لك ان تفرض الوزراء الاخرين ، وانى ، في اية حال "لا اقبل ان يفرض على وزراء قد اجد صعوبة في تحقيق التفاهم بينهم وبين زملائهم الاخرين في مجلس الوزراء . وأن الظرف دقيق ، والبلاد تعانى من الانقلابات العسكرية المتعاقبة ، فيجدر بالمدنيين ان لا يختلـــفوا فيما بينهم ، وان يتساهل كل حزب مع الاحزاب الاخرى من اجل الوصول الى الاستقرار في الحكم . " لكن هذه الاقوال لم تجد لدى الكيخيا قبولا حسنا . اذ انه كان غاضبا بسبب اعتقال الحناوي ورفاقه ، ناقما على الشيشكلي للبيان الذي اصدره والذي اتهم ميه جماعة من ممتهني السياسة بأنهم ارادوا اضاعة استقلال الدلاد . وقد زاد من تصلب موقفه تكليفي بتاليف الوزارة ، ولم يكن قد نسى معارضتي له بشان الاتحاد ، وكان يعتقد أن الحكم لو اسند الى لعمدت بالنعاون مع الجيش الى القضاء على أهدافه قضاء مبرما ، ولما اعيتني الحيلة مع الكيخيا ، توجهت في الساعة العاشمة من يوم ٢١ كانون الاول الى القصر ، واخبرت الرئيس الاتاسى بما جرى . ثم اعتذرت له عن عدم استطاعتي تاليف

#### الجزء الثاني : عهد الانتلابات العسكرية

حكومة ليس لي ، في بدء تكوينها ، حرية اختيار اعضائها .

ماستدعى على الاثر السيد مارس الخسوري ، ماعتذر هو الاخر . ثم استدعى السيد ناظم القدسي وكلفه بتأليف الوزارة ، فيدا استشاراته ، لكنه اصطدم بعقبات عديدة أهمها رفض الكتل البرلمانية الاشتراك فيها . فاعتذر هو كذلك . لكن حزبه اجتمع بحد ظهر ذلك اليوم واصر عليه بتأليف الوزارة حتى لا يغلت زمام الامر من يد الحزب . معاد القدسي الى العمل غالف الوزارة . وفي اليوم التالى دعا وزراءه الى الاجتماع للبحث في البيان الوزاري ، وفي نهاية هذا الاجتماع استدعى القدسى اركان الجيش وابلغهم نأليف الوزارة ، فأظهروا عدم ارتياحهم . فسالهم عما يريدون ، فسكتوا . منسر ذلك بأنهم لا يرغبون في التعاون معه ومع حكومته ، فما كان منه الا أن استحمى الوزراء مرة أخرى وابلغهم عزمه على الاستقالة . ثم اوعز الى الاذاعة بنشر خبر استقالة الوزارة مورا . مَاذَيع النبأ في الساعة الثالثة والعشرين ليلا ، قبل أن يصل خبرها الى رئيس الدولة . وهكذا انتهى امر هذه الوزارة ولم تمض على مدور المرسوم بتعيينها ثلاث وعشرون ساعة . ولم يتمكن اعضاؤها من تسلم وزاراتهم ، بسبب عطلة الميلاد . واقتصر عملهم الرسمى على القيام بزيارة وجهاء الطوائف المسيحية مهنئين بالعيد .

واعيا الامر رئيس الدولة . غلا هو تادر على تأليف الوزارة من الاشخاص الذين يثق بهم ، ولا الكتل البرلمانية تتفق على تأليف الوزارة . غلم يكن منه الا ان سلطر كتابا الى المجلس اعلن قيه استقالته بقوله : « حيث تعذر على حتى الآن تأليف وزارة منسجمة مع نفسي ومع الجمعية التأسيسية الموقرة ، اراني مضطرا للتخلي عن رئاسة الدولة تاركا للجمعيسة التأسيسية انتخاب رئيس مدلا منى . »

وكلف رشدي الكيفيا بابلاغ هسسذا الكتاب الى المجلس . فاضطرب الاعضاء ، وخشوا ان تؤدي استقالة الرئيس الى انحلال الحكم فينتقل الى المسكريين . فأسرعوا الى تأليف « لجنة توفيق » قوامها : فيضسهم الاتاسي والشيخ مصطفى السباعي واكرم الحوراني . فبذل هؤلاء المساعي لدى المسكريين لتذليل العقبات . ثم تم الاتفاق على ان يكون رئيس الوزراء من غير الحزبيين ( او بالاحرى من غير جماعة حزب الشعب الذين قام الانقلاب الثالث ضدهم ، ومن غير اعضاء الجمعية التأسيسية . ) وبعد الداولات

#### الغصل الثالث : وزارناي الثالثة والرابعة

العديدة ، اتفق الجميع على ترشيحي لرئاسة الوزارة ، وجاءني السباعي والحوراني يبلغانني ذلك . ماجبتهم باني انزل عند هذا الطلب أذا ترك لى أمر اختيار الوزراء من بقية الكتل البرلمانية . ثم اجتمعت الجمعية التأسيسية فاعلن رئيسها انه تلقى من رئيس الدولة كتابا يعلن فيه استقالته ، فرفضها الاعضاء بالاجماع ، وبعد ان تبلغ الرئيس ذلك ، استدعاني مساء الى داره ، وطاب مني تأليف الوزارة مورا . معرضت عليه اسماء من اخترتهم للتعاون معى -وهم : فيضي الاتاسي وفتح الله اسيون وهاني السباعي ومعروف الدواليبي ، من حزب الشعب ، وسامي كبارة وعبد الرحمن العظم ، من المستقلين ، واكرم الحوراني وعبد الباتي نظام الدين ، من الكتلة الدستورية ، ومحمد المبارك ، من الاخوان المسلمين . موافق على الاسماء وطلب اضافة ناظم القدسي ، فوافقت . وعند ذلك امر الرئيس امينه العام باستدعاء المشار اليهم حالا . ولما اكتمل عددهم قال الرئيس أن الظرف لا يسماعد مطلقا على استمرار الازمة الوزارية . ثم طلب اليهم اعلان موانقتهم لكي تصدر المراسيم في تلك الليلة . فوافق الجميع ، عدا ناظم القدسى الذي انسحب من الاجتماع . وعندئذ قررنا متابعة الاجتماع ، بعد نصف ساعة ، في القصر الجمهوري لتوزيع المراكز الوزارية واصدار المراسيم . وعندما اجتمعنا في القصر ، طلبت من كل واحد من الحاضرين ان يذكر الوزارة التي يرغب في توليها . وكانت وزارة الداخلية مطمح ستة منهم . وطلب ميضى الاتاسى تولى وزارة الخارجية . وطال الاخذ والرد دون تفاهم . فقلت لهم : « أنا أتولى وزارة الخارجية بنفسى . اما الداخلية ، منط الى رئيس الدولة اختيار من يتولاها . » وبهذا حسمت التزاحم على تلك الوزارة بطريقة لا تجعل في نفس احد الراغبين عتبا على . واجتمعت بالرئيس على انفراد ، ماتمقنا على أن نسند وزارة الداخلية الى الدكتور كبارة . معدت وبلغتهم ذلك . ثم صدرت المراسيم بتاريخ ٢٧ كانون الاول ١٩٤٩ على الشكل الآتى:

خالسد العظم: الرئاسة والخارجية . فيضي الاتاسي: المعدلية . سامي كبارة: الداخلية . هاني السباعي : المعارف . نجاح معاولني عبد الباتي نظام الدين : الزراعة : عبد الرحمن العظم : المالية . الثانبة في نشكب معروف الدواليبي : الاقتصاد . اكرم الحوراني : الدناع الوطني . وزارة محمد المبارك : المعارف ، فتح الله اسيون : الاشتغال العامة .

#### الجزء الثاتي : مهد الاتقلابات المسكرية

وهكذا تمثل حزب الشهد باربعة وزراء ، هم : جعروف الدواليبي وغيضي الاتاسي وهاني السباعي وغتح الله اسيون ، وتمثلت الكنلة الدستورية بعبد الباتي نظام الدين واكرم الحوراني ، وجماعة الاخوان المسلمين بمحمد المبارك ، وتمثل الحياديون بسامي كبارة وعبد الرحمن العظم ،

الا ان حزب الشعب ، او بالاحرى رشدي الكيفيا ، لم يستطع معارضة تأليف هذه الوزارة ، خوما من الانشقاق . لكنه ا علن ان الوزراء المحسوبين عليه يمثلون انفسهم . وهم لا يلزمون الحزب بتحمل اية مسؤولية .

ووقع اول اصطدام بيني وبين رشدي الكيفيا ، بعد استلامي الحكم ، لناسبة اداء القسم الذي مرضه الدستور المؤقت على رئيس الهولة . مفى ٧ كانون الثاني ١٩٥٠ ، بينما كنت في غرفة الوزراء في المجلس النيابي انتظر عقد الجلسة ، اذا بجوقة الموسيقي التابعة للدرك تلج مدخل حديقة المجلس وتصطف على جانبيه ، فسألت الآذن عن سبب مجىء الجوقة اليوم ، فأجاب بأنه لا يدري - مطلبت اليه ان يسال رئيسها . معساد وقال ان رئيس الجوقة تلقى امرا بالحضور لاستقبال رئيس الدولة . معجبت كيف يأتي رئيس الدولة الى الجمعية التاسيسية دون علمي . وسالت القصر الجمهوري هاتفيا ، فأجابني الامين العام بأن الرئيس الاتاسي قادم الآن الى الجمعية لاداء اليمين الدستورية ، وبانه هو الذي طلب من مدير الامن العام ارسال الجومة الموسيقية . نقلت له : « كبف يتم ذلك دون علمي ؟ وهل يريد الاتاسي الخروج عن العرف الذي يقضى بأن يستصحب رئيس الـــدولة رئيس وزرائه في زياراته واعماله الرسمية ١ » ثم طلبت البه تبليغ الرئيس بأني غير راض عن هذا العمل . وكان الوزراء قد وقدوا تناعا ، فسألوني عما أذا كنت عالما بمجيء الرئيس ، وهين اجتهم بالنفي ، عجبوا بدورهم من هـــذا الشذوذ . وشعرت بأن الامر لا يخلو من مؤامرة اشترك ميها ، او بالاحرى وضعها ، رشدى الكيخيا ، عقد عزم على اجتذاب رئيس الدولة واقصائى عقه ، وهكذا صببت على وضع حد لهذا التحدي وانهام الجميع بأنى لسنت ممن يرتضون الامر الواقع والخضوع لما يفرض عليه . وبعد غترة وجيزة ، دخل احدهم غرغة المجلس وأنباني بأن الرئيس على وشك الوصول ، ثم دعاني للاشتراك مع رئيس المجلس في استقباله . مقلت له : « من ارسلك ؟ » قال : « رئيس

المجلس . " فقلت له : « قل لرئيسك ان الوزراء لم يخبروا بقدوم رئيس الدولة الى الجمعية - كما ان جدول اعمال جلسة اليوم لم يذكر اي شيء عن ذلك . وعلى هذا ، فهو يستطيع اتمام المراسيم دون حضوري . " فجاء رشدي الكيخيا قائلا : « كيف لا تقبل بالاشتراك في استقبال رئيس الدولة ؟ " فقلت له : « ما دمت اخذت الامر على عاتقك ولم تجد ضرورة لاخباري ، فأنجز الامر لوحدك . " وبينما كنا نتناقش ، وصل موكب الرئيس ، فخف رشدي الكيخيا الى استقباله ، وبقيت في الفرفة مع الوزراء ، ودخل الرئيس غرفة الكيخيا ، فجاء هذا وطلب الى الحضور الى غرفته لمرافقة الرئيس الى قاعة الاجتماع ، لكني رفضت ، وشاركني الوزراء في الاحتجاج على تصرفه وتصرف الرئيس ، ودخل الرئيس الاتاسي علينا فجأة ، فوقفنا له احتراما ، واقترب مني وقال : « لم اقصد سوءا بعدم فوقفنا له احتراما ، واقترب مني وقال : « لم اقصد سوءا بعدم ناعة المجلس لاقسم اليمين ، " وكان كلامه اقرب الى الرجاء منه قاعة المجلس لاقسم اليمين ، " وكان كلامه اقرب الى الرجاء منه الى الاحسر .

واعترف اني شعرت بحرج بالغ ، فها امامي شيخ وقور اعتبر نفسى ولدا من اولاده ، تجله البلاد قاطبة ، وله في خدمتها مساع حميدة ، يطلب منى فيما يشبه الاستعطاف ان ارافقه واسير معه . وفكرت في الامر بضع ثوان كان فيها الجميع ، بمن فيهم الرئيس ورئيس الجمعية التأسيسية والوزراء وعدد غفير من النواب، ينظرون الي وينتظرون ما المول . وكنت موزعا بين عامل الخضوع لهيبة ووقار شيخنا الجلسيل الاتاسى ، وعامل التمسك بحقوق رئاسة الحكومة والوقوف موقفا حاسما تجاه مناورات الكيخيا التي اعتقدت انه يرمى من ورائها الى مس كرامتي ، والى التبجح بأنه يغرض مشيئته على الجميع . وكان جوابي الحاسم : « اعتذر . » فلخصت هذه الكلمة وحدها كل ما اشعر به من اعتذار للشيخ الوقور من جهة ، ورفض لمرافقته من جهة ثانية ، فالح على الرئيس بما يماكه من الدعة وسعة الصدر ، لكنى اصررت على موقفي واطرقت برأسى . وشمر الرئيس بأني لن اتراجع عن رايي ، فقال : «طيب . اذهب وحدي . » وتوجه الى الباب ، مقال الكيفيا : « اذا كان رئيس الوزراء لا يريد مراممة الرئيس ، مالوزراء يمعلون ذلك . » مقلت له : « لن يشترك احد من الوزراء في هذه الجلسة . » ماكفهر وجه الكيخيا ، واضطر الى الانسلال خلف رئيس الدولة . وذهبا وحدهما

## الجزء الثانى : عهد الانقلابات المسكرية

الى القاعة ، فاقسم الرئيس اليمين وعاد الى قصره ، وعندئذ دخلت مع الوزراء الى الجلسة ،

وانا اكتب هذه السطور الآن اشعر بمرارة من جراء الموتف الذي اضطررت لوقوقه تجاه الرئيس الاتاسي ، خلافا لرغبتي في عدم الاساءة اليه ، لكنه كان السبب في ذلك ، فلو كان اخبرني عن عزمه هذا ، لكنا تجنبنا ، بوسيلة من الوسائل ، هذا الجفاء .

على ان الرئيس لم يفاتحني يوما من الايام بهذا الحادث ، واعتبره منتهيا . ولا اعلم اذا كان حفظه في قلبه ، ام انه نسيه او تفاساه . ورغم ان الامر كان صعبا علي ، الا انه اوقف الكيخيا عند حده ، وافهمه انه امام شخص ليس في الامكان تسييره على غير ما يرضياه .

تصريح الدواليبي في الجـــراند المعرية

بينها كنت اتصفح الجرائد المصرية ، صباح احد الايام ، حين كنت في القاهرة لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية ، قرات عنوانا كبيرا في جريدة المصري : « تصسريح خطير للاستاذ معروف الدواليبي وزير الاقتصاد في الجمهورية السورية . » فقراته ، واذا به يتضمن راي الاستاذ الدواليبي في علاقات الدول العربية مع الولايات المتحدة الامريكية . وهذه احدى فقراته :

« يعلن الاستاذ الدواليبي ، بصفته الخاصة ، لا بوصفه وزيرا مسؤولا في الحكومة السورية ، انه اذا استمر ضغط الحكومة الاميركية على البلاد العربية لجعلها تسير في سياسة لن تنتهي الا بتهويد بثية ابناء الشموب العربية، غانه يرجو اجراء استفتاء في المالم العربي ليعرف الملأ اذا كان العرب يفضلون الف مرة ان يصبحوا جمهورية سوقياتية على ان يكونوا طعمة لليهود . »

لا انكر اني ، لاول وهلة ، اغتظت من ادلاء الدواليبي بهذا التصريح الخطير المساس بسياسة حكومتنا الخارجية ، دون ان يخبرني او يستشيرني ، بصفتي زميلا له ووزيرا للخارجية ورئيسا للحكومة التي هو عضو فيها . ولا جدال في ان موقفه هذا لم يكن منسجما مع ما يجب مراعاته من قواعد الزمالة والمجاملة واللياقة . وخطر لي ان استدعي الدواليبي والومه واطلب اليه تكذيب التصريح او تصحيحه . لكنني ملكت اعصابي وفكرت في الامر مليا وقلت في افسى : اذا صرفنا النظر عما يشوب هذا التصريح من نقص في اللياقة وبحثنا جوهره ونتائجه ، نصل الى الاستئتاج الآتي : وهو

ان الدواليبي اصدره بلسان حاله كوزير للاقتصاد لا يهلك حق الدخول في هذا البحث . واني ، كوزير للخارجية ، مسؤول عن تصريحاتي الخاصة لا عن تصاريح الوزراء . فهل انا مكلف بالتصحيح او بالتكذيب ، كلما عن: لاحدهم التكلم في اي موضوع ؟ وهل انا معلم مدرسة ابتدائية لازجر الوزراء كما يزجر المعلم تلاميذه ، كلما بدت من احدهم هفوة ؟

اما اذا سالني الوزير المنوض الاميركي لدينا عن رأيي في الموضوع ، فيكون ردي عليه كما يأتي : « انكم معشر الاميركيين تتبعون سياسة مساندة اليهود وتقفون في وجه العرب وتعاكسون مساعيهم . فليس غريبا ، والحالة هذه ، ان يصل ساسة العرب الى ما وصل اليه الدواليبي . ولا غرابة في ان يكون شعور الامة العربية معاديا لكم وسائرا في غير طريقكم . واذا اردتم ان لا يصبح العرب في واد وانتم في واد ، فما عليكم الا اصلاح ما افسدتم ، وتقويم خطتكم وسياستكم ، والكف عن مساندة اليهود . فنحن لا نطلب اليكم ان تصافدونا في الدراء والضراء شأنكم مع اليهود ، لكننا نرغب اليكم ان تقفوا في جانب الحق كلما اعتدى عليه . فان كنا محقين اليكم ان تقفوا في جانب الحق كلما اعتدى عليه . فان كنا محقين الروس العداء ، لا لشيء الا البنا ان نكون في جانبكم وان نناصب مساندتكم . اما ان تطلبوا الينا ان نكون في جانبكم وان نناصب الروس العداء ، لا لشيء الا السايرة اهدافكم ، ثم تعادوننا وتدعمون اليهود ، فان في ذلك انحرافا صارخا عن المنطق وابتعادا ظاهرا عن الصبواب . .

« اما الشيوعية ، غاني والكثرة في بلادنا لا نعتبرها سياسة اجتماعية توينة تأتلف مع خططنا ومصالحنا ، ولا نحب اطلاقا ان تتفشى في بلادنا . ومع ذلك ، فكثيرون منا لا يعتبرونها اشد خطرا من الوباء الصهيوني . اذ ان الفرق بين تفشي الشيوعية واستيلاء اليهود على بلادنا ، هو ان الاولى مذهب اجتماعي يقضي جوهره بتوزيع الاراضي والثروة بين اهل البلد . لكنه لا يقضي عليهم بالاستعباد والذل تحت نير شعب غريب كالشعب اليهودي ، يستولي على مقدرات البلاد وبمتلك ثروتها ويقصي اهلها عنها . فهل يستغرب ، والحالة هذه ، ان يفضل مواطن سوري ، ان توزع الملاكه على سائر ابناء بلده ، بدلا من ان يحرم هو وابناء بلده منها لكي تصبح ملكا ليهودي غريب مكروه ؟ وها هي حالة ابناء فلسطين . لكي تصبح ملكا ليهودي غريب مكروه ؟ وها هي حالة ابناء فلسطين ، فالذين نزحوا الى احدى البلاد العربية استولى اليهود على الملاكهم ووزعوها على المهاجرين اليهود . اما الذين بقوا في فلسطين ، فقد

اصبحوا اذلاء محتقرين ضمن مجموعة معادية سيقضى عليها عاجلا ام آجلا . ولا تقف اطماع اليهود عند حصدود دولتهم الحالية ، فمطامعهم كبيرة في جميع الاراضي الواقعة بين النيل والفرات ، ولا يقعدهم عن الاستيلاء عليها ، في الوقت الحاضر ، الا عجزهم الحالي عن تنفيذ برنامج ضخم كهذا ، والا رغبتهم في تثبيت اقدامهم فيها استولوا عليه الان ، فاذا ما اشتد بأسهم ، وضعوا يدهم على تلك المنطقة ، والخوف من هذا المصير يشغل بال المفكرين العرب ، الما الراي العام ، فلم يصل بتفكسيره بعد الى هذه المرحلة ، فتصريحات مماثلة لتصريح الدواليبي كفيلة بايقاظ وعيه ، وعندما يحس الراي العام بالخطر الداهم ويلمس نتائج دعمكم لليهود ، الملا يرتمي في احضان الشيوعية تخلصا من الكارثة الكبرى ؟ وهل يعود في مقدور الساسة ان يقفوا في وجه هذا التيار الجارف ؟

« هذه الحقائق يجب عليكم ، معشر الاميركيين ، ان لا تذعوها تفوتكم ، وهذا الانحراف نحو الجبهة السونيانية الشرقية يجب ان لا تستبعدوا حصوله ، واذا كانت لديكم مصلحة في ان لا تقع بلاد الشرق الاوسط لقمة سائغة في نسم الروس نتمسي منابع الزيت العراقية والسعودية تحست سيطرتهم ، غليس امامكم الاطريق واحد : هو اكتساب صداقة العرب والحياولة دون مطامع اليهود ،

« انتم تعتقدون ان هــــــذا الاتجاه يفقدكم صداقة اليهود ، ويصرفهم عنكم الى المسير في ركاب الروس ، اذ انكم تعتقدون ان اسرائيل هي دعامتكم في بلاد الشرق الاوسط ، وانكم تستطيعون ، اذا ما قامت الحرب بينكم وبين الروس ، ان تنزلوا جيوشكم في حيفا وتجعلوا منها منطلقا للهجوم على الاراضي الروسية ، لكنني اؤكد لكم ان صداقة ثلاثسين مليون عربي قاطن في الشرق الاوسط ، وصداقة ثلاثمائة مليون مسلم يقطنون مختلف الديار في الشسرق والغرب ، هي اثمن من صداقة بضعة ملايين من اليهود ، لا يسند قيام دولتهم سواكم .

« اما اطمئناتكم الى مناصرة اليهود لكم ، فهو منوط بغلبتكم وتفوقكم على اعدائكم . واذا تقسوق عليكم الروس ، قان يرعى اليهود الذمام . فهم لا يهمهم الا ان يكونوا في الجانب الغالب ، اما نزول جيوشكم في حيفا ، غليس هو الحل الستراتيجي الاوحد الذي لا يستطيع توادكم تركيز خططهم الا عليه ، فهناك مرفأ بيروت ومرفأ اللافقية وما بينهما من الساحل السوري سـ اللبناني ، وهذا يؤمن

. 11

لكم غرضكم ، شرط ان تكونوا على وهاق مع حكومتي سورية ولبنان ومقية الدول العربية .

« لكن نزعتكم الى حمل العرب على السير في ركاب سياستكم ، وجعل بلادهم مسرحا لحرب منشؤها تضارب مصالحكم مع مصالح الروس ، وتنازعكم على سيادة العالم ، فأمر لا نقبله ، نحن العرب ، لا لاننا لسنا احد الفرقاء المتنازعين في الاصل فحسب ، بل ايضا لاننا في نزاعنا الحيوي مع اليهود نجدكم دائما ضدنا . فهل تستغربون ، اذن ، ان يكون موقفنا في اية حرب عالمية موقفا حياديا ، ان لم يكن معاديا لكم ، كما كان وما يزال موقفكم معاديا لنا ؟

« مَاذَا عدتم الى الرشد ، ورغبتم باخلاص في مصادقة العرب، وسألتموني عن طريق الوصول اليها ، ماني اوجزها لكم بثلاث :

« الاولى : الوقوف موقف الحياد في اي نزاع عربي \_ يهودي واتباع الحق في حل الخلاف .

« الثانية : الحؤول دون اي اعتداء يهودي يقع على اي مريق عسربي .

« الثالثة : السماح للدول العربية بشراء الاسلحة ، دون قيد وتحديد ، من بلادكم او من سواها ، وذلك لدمع اي عدوان مسلح يقوم به اليهود ضد بلادنا .

« هذا هو ثمن صداقة العرب ، فسلا تضيعوا الغرصة ولا تتماهلوا . فالزمن يسير في غير مصلحتكم ، واذا انتشرت في البلاد العربية الفكرة التي صرح بها الدواليبي ، فلن يكون في المستطاع قمعها او الوقوف دونها ، مهما كانت عزيمة اولي الامر قوية في مجابهة الافكار الشيوعية ومنع انتشارها ، اما اذا تولى الامر في البلاد العربية رجال ميالون الى الشيوعية ، واتفقوا مع الروس وسمحوا لهم بالاستيلاء على آبار الزيت وانابيبه ومصافيه الكائنة في البعراق وسورية ولبنان ـ وهذا لا يتطلب غير ايام معدودة ـ فقدتم جميع زيت الشرق الاوسط واضطررتم ، ساعتنذ ، الى اعداد حملة قوية تستعيدون بها هذه الكنوز ، وربما الى محاربة الروس في هذه البلاد ، والى مجابهة خطر تخريب تلك المنشآت، آبارا وانابيب في هذه البلاد ، والى مجابهة خطر تخريب تلك المنشآت، آبارا وانابيب ومصافي ، اما اذا تفاهمتم مع العرب ، فسيخلصون لكم ويدافعون بانفسهم عن تلك المنشآت ، او يسمحون لكم بالدفاع عنها ، قبل ان بحتلها او يخربها عدوكم . »

هذا هو تفصيل ما خطر ببالي عندما امعنت النظر في نتائج

تصريح الدواليبي ، وكيف يجب ان نفيد منه في مباحثاننا صع ممثلي الدول . ومن هنا ، انطلقت فكرة النصريح الثلاثي المسترك الذي اصدرته الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا ، بتاريخ ٢٥ ايار ١٩٥٠ ، بعد مباحثات عديدة قمت بها مسع ممثليها ، ابديت لهم فيها جميع ما ذكرته اعلاه ، بوضوح تسام .

واستدعيت الاستاذ الدواليبي . وبعسد ان عانبته على عدم اطلاعه اياي على التصريح قبل الادلاء به قلت له : « اما و ان الامر قد حدث ، فعلينا ان نفيد منه . » و اوضحت له ما خطر لي وذكرته فيما سبق . فاظهر ارتباحه وموافقته . و اسر لي بانه خشي ان لا اسمح له باعطاء هذا التصريح لو كان استشارني ، فلجأ الى وزير الخارجية المصرية الدكتور محمد صلاح الدين و اطلعه عليه فاقره . لكنه طلب من الدواليبي ان يبقي امر استشارته له و اتفاقه معه سرا لكنه طلب من الدواليبي ان يبقي امر استشارته له و اتفاقه معه سرا بينهما ، لكي لا تسوء علاقتي به ، اذا كنت لا اقر ما جاء في التصريح . فطمأنته ، ثم بحثت الامر مع الوزير المشار اليه ، فاتفقنا على خطة موحدة . وبدات عندئذ اتصليل بالمثلين الغربيين بشأن اصدار موحدة . وبدات عندئذ اتصليح الامر بصدوره كما ورد .

وقد اثار تصريح الدواليبي ضجة قل ان يحصل مثلها . وكان اشبه بقنبلة ذرية انفجرت في جو السياسة الشرقية . ونقلت اسلاك البرق وامواج الاثير هذا الخبر الى العالم ، فأصبح اسم الدواليبي يتردد على الشفاه . وهب اسماعيل صدقي باشا من صمته وغزلته، وادلى بتصريح صحفي شجب فيه اقوال الدواليبي ، وطالب الدول العربية بخذله ومنعه عن الكلام .

وكان صوت اسماعيل صدقي باشا هو الصوت الوحيد الذي ارتفع ضد التصريح . ولو كانت هذه المعارضة من غير المسار اليه ، لكان لها اثر في الاوساط العامة . لكن كسره الشعب المصري له واتهامه اياه بأن سياسسته ومواقفه السابقة كانت ضد الاماني القومية المصرية ، واعتباره عدوا لحزب الوغد ، انقص من قيمة هذا الصوت الناشن . اما الاوساط السورية ، غمنها من ايد تصريح الدواليبي ، ومنها من عارضه ، وذلك في ضوء موقف كل مربق من الفكرة الشيوعية !

ويظهر أن الدواليبي استطاب ما أحدثه تصريحه من الدوي ، وما ناله من شهرة ، غاستمر في القاء البيانات وأدلاء التصريحات للصحف ، متجاوزا الحد المقبول ، غاضطررت الى لفت انتباهه الى

: £,. - ;

## الفصل الثالث : وزارناي الثالثة والرابعة

ضرورة الكف عن مثل هذه التصريحات . وساتي على ذكر هذا الامر . عند الحديث عن استقالتي من الحكومة ، لكن سواء رمى الدواليبي الى اكتساب الشمرة او اراد الخير لبلاده ، فمما لا يمكن انكاره هو ان موتفه ادى الى تعديل جوهري في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط ، وخاصة في سورية ولبنان ، وقد تجلى هذا التعديل في اتفاق الدول الثلاث على ضمان الوضع الراهن في هذه المنطقة -حين اصدرت بيانها الثلاثي المسترك . وتجلى هذا التطور في سياسة الولايات المتحدة ومرنسا في سورية ، في دعمها الانقلاب الذي مام به الزعيم اديب الشيشكلي ، في آخر تشرين الثاني ١٩٥١ - حين اعتقل الاستاذ الدواليبي الذي تسلم في اليوم نفسه رئاسة الوزارة ، وزج في السجن ، هو وزملاؤه الوزراء ولفيف من جماعة حزب الشبعب . ذلك أن الدولتسين اعتبرتا أن الشيشكلي هو الشخص الوحيد الذي يستطيع الوقوف في وجه الدواليبي ورفاقه ، والحؤول دون اتجاه سورية نحو الجبهة الروسية ، ثم أقامة حكم قوى يكون اقرب من سعواه الى التفاهم مع الجبهة الفربية . وهكذا ، وبدون ان يقدر النتائج ، خدم الدواليبي صالح بلاده في سياسته الخارجية . لكنه ، من جهة اخرى اساء اليها بايقاعها تحت نير الدكتاتورية المباشرة ، وهي ما تزال حتى الآن ترزح تحت اثقالها .

الاوسط

احدث انشاء دولة اسرائبل في الشرق الاوسط ، في ١٩٤٨ ، مشكلة سياسية بجديدة أكثر تعقيدا وأعفلم شأنا من المشاكل اثر عبام اسرائيل السياسية التي نشأت ، في العصور الاخيرة ، في هذه المنطقة من في سورية والشرق العالم ، فالبلاد التي تحدها شمالا تركيا ، وشرقا بلاد المجم والبحر الهندي ، وجنوبا البحر الهندى ايضا ، وغربا ليبيا والبحر المتوسط ، والتى نسكنها امة عربية واحدة رغم تقسيم اراضيها بين دول مستقلة ، بعضها عن بعض ، شماءت الدول الغربية ، وعلى راسها الولايات المتحدة ، أن تقحم فيها عنصرا غريبا ، نابيا ، يختلف عن العنصر العربي في الدين واللغة والعقلية والعنصرية ، وان تفرضه على الدول العربية . ومنحت لهذا العنصر من اراضي العرب جزءا عظيم الشأن ، من حيث الموقع الستراتيجي ، ومن حيث غنى الثروة الطبيعية والامكانات البشرية . ثم انها ارادت ان تخلق لصالحها رأس جسر على الساحل الشمرقي من البحر الابيض المتوسط ، يحالفها في نزاعها مع روسيا . كما ارادت ان توجد وسط البلاد العربية بؤرة نساد تنشغل القوى العربية في حصرها ومنع تنشيها ،

#### الجزء الثاتي : مهد الانتلابات المسكرية

وبذلك تضعف غلا تستطيع الوتوف ضد الدول الغربية ، بل تنحني المام رغباتها وتنزل عند ارادتها ، كلما احتاج السعرب الى سلاح يشترونه من اوروبا وامريكا للدفاع عن انفسهم واراضيهم ضد اليهود .

وهكذا توصل الغربيون الى غايتهم ، غطق و الشرق الاوسط مجموعتين متنازعتين غيما بينهما ، لكنهما في حاجة الى سلاح الغرب ومعداته الحربية . واليهود مدينون للولايات المتحدة ، غلولاها لما كانت لهم دولة غلسطين ، وللله وساندتها لانهارت دولتهم هذه امام تجمع العرب . ولا اريد في هذا البحث ان ارجع الى حوادث الماضي ، اي منذ ان استقلت سورية في ١٩٤٣ ، ولا الى مسؤولية من تولى شؤونها السياسية ، الخارجية والعسكرية ، بين خلك العام والعام الذي جلا غيه الانكليز عن غلسطين وإعلن اليهود قيام دولتهم اسرائيل، ولا الى ما انتهت اليه تلك الحرب، آنئذ ، فد اليهود من كارثة سيقضي العرب سنين عديدة قبل التخلص من نتائجها الوخيمة .

لكن غرضنا الآن هو القول بأن قوة العرب العسكرية ، بما في ذلك سورية ، لم تكن تبعث على الاطمئنان ، من حيث القدرة على صد هجوم تقوم به اسرائيل ضد اي بلد عربي ، ولم تكن هناك بارقة المل في تنظيم دفاع مشترك بين الدول العربية يؤدي الى تأليف قوى عسكرية منيعة الجانب عددا وعدة ، لذلك ، لم يكن امامنا سوى حماية بلادنا من اعتداءات اليهود بأسلوب سياسي دبلوماسي على الاقل ، ريثما تتوحد كلمتنا وقوتنا ، وتتسلح جيوشنا بمعدات حربية والهيسة .

كان ينقصنا السلاح والوقت الكافي لاعداد جيوشنا وتهرينها، فالحصول على الاسلحة ، وضهان فترة من الهدوء لاعداد الجيوش، كانا الهدف الذي سميت للوصول اليه في النساء تسلمي وزارة الخارجية ، في النصف الاول من ١٩٥٠ ، اما السلاح ، فكنسا قد بدأنا باستيراده مسن فرنسا منذ اواخر ١٩٤٨ ، حين كنست وزيرا مفوضا في باريز ، الكنه لم يكن كافيا ، ولا كان مسن حيث القيمة الفنية مؤتلفا مع مقتضيات الحرب الحديثة ، الا انه كان على الاقل نواة حسنة .

اما الانكليز والامريكسسان ، فكانسوا يرفضون بيعنا السلاح ,

#### الغصل الثالث : وزارتاي الثالثة والرابعة

مباشرة . ولا يسمحون لنا باستيراده من مصانعه الخاصة في بلادهم . في حين كانت الولايات المتحدة تبيع اليهود ، بدون قيد ولا شرط ، ما يطلبون من الاسلحة والطائرات والذخيرة .

وعلى الرغم مسن عقد معاهدة الدفاع العربي المسترك في القاهرة ، في نيسان ، ١٩٥٠ ، فلم يكن الامل كبيرا بسرعة تنفيذها وجعلها اداة فعالة في المعترك ، وذلك لعوامل كثيرة ومتنوعسة ، اهمها : البطء المرتقب في التنفيذ ، وعدم اتفاق كلمة اولياء الامر في الدول العربيسة الا بصعوبة شديدة ، وغير ذلك مما لا يخفى على احد .

اما الهدوء الضروري لاعداد قوانا ، غلم يكن ممكنا الا بتدخل الدول الاجنبية لضمان استقرار الوضع الحاضر ومنع اسرائيل من الهجوم على العرب في فترة تعزيز جيوشهم .

فالسعبي لبلوغ هذا الغرض لم يكن يستهدف ادخال الدول الغربية كفريب ثالث في شؤون الشرق الاوسط ، ولا السماح لها بالتدخل في شؤون العرب الخاصة ، لكنه كان صادرا عن الرغبة في تجنب الاخطاء الماضية ، حيث لم نتخذ الخطوات السياسية اللازمة للحيلولة دون تقسيم فلسطين وانشاء اسرائيل ، والابتعاد عن السياسة السلبية العنيدة التي كانت سائدة عند العرب، وهي رفض كل حل مقترح ثم مواجهة حل جديد اسوا منه ، وهكذا دواليك . فكنا نرفض ، ثم نندم على الرفض ، لكن بعد فوات الفرصة . واجلى دليل على ذلك هو ان قرار التقسيم الذي قامت الدول العربية ضده وسعت بكل قواها السياسيسة والعسكرية للحيلولة دون اقراره وتنفيذه ، اصبح الآن مطلبا من مطالبنا ، نتمناه ونسعى للحصول عليه .

وامام هذه المخاوف ، وتجنبا لتوبيخ الضمير في المستقبل ، كنت ابذل الجهود المتواصلة للحصول على السلاح ، ولكسب ضمان الدول الثلاث المشترك . وكان ذلك بعد ان لقيت فكرتي ارتياحا وترحيبا لدى الملك عبد العزيز بن سعود ، ووزير خارجية مصر الدكتور محمد صلاح الدين .

وقد اتيحت لحكومات المملكة المتحدة وغرنسا والولايات المتحدة الغرصة ، في اجتماع وزراء خارجياتها الاخير ، لاستعراض بعض المسائل التي تمس السلام والاستقرار بين الدول العربية واسرائيل ، لا سيما موضوعات تزويدها بالاسلحة والمهمات الحربية ، غقررت اصدار البيان الآتي :

#### الجزء الثانى : مهد الانقلابات المسكرية

اولا: تعترف الحكومات الثلاث بان الدول العربيسة واسرائيل ايضا تعتاج الى رفع مسنوى تسليح القوات المسلحسة بنسبة معينة لتعزيز امنها الداخلي ولتأمين دفاعها الشرعسي عن ذاتها وللسماح لها بان تقوم بدورها في الدفاع عن تلك المنطقسة باسرها ، وسوف ينظر في جميسع طلبات توريد الاسلحة الى هذه الدول جمعاء على ضوء هذه المبادىء والاعتبارات ، وبهذه المناسبة ترغب الحكومات الثلاث في ان تلفت النظر الى ما إدسى به مندوبوها من ببانات في ١ اغسطس ١٩٤٩ وان تعيد توكيدها الأن لما سبق أن صرحت به عندئذ ، وهو معارضتها قيام تسابق في التسلح بين الدول العربية واسرائبل ،

ثانيا : تعلن الحكومات الثلاث انها تلقست التوكيد من جميع البلاد المعنية التي ستسمح بتزويدها بالاسلحة الرسلة منها بان الدول المشترية لا تنوي القيام باي عمل من اعمال العدوان ضد اية دولسة اخرى ، وبانها ستطلب مثل هذا التوكيد من اية دولة اخرى في هذه المنطقة يسمح بتزويدها بالاسلحة في المستقبل .

ثالثا : تنتهز الدول الثلاث هذه الغرصة لتمان هن اهتمامها المالغ و عن رقبتها في قيام معارضة غير قابل التحويل او التبديل لفكرة الالتجاء الى القوة بين دول هذه المنطقة ، ولتنميسة هذه الفكرة والمحافظة عليها ، غاذا رأت الحكومات الثلاث ان أية دولة من هذه الدرل تستعد للاعتداء على الحدود او خطوط الهدئة ، اتخذت في الحال الندابير اللازمة ، وذلك تنفيذا لالتزاماتها ، بوصفها اعضاء في هيئة الامم المتحدة .

وقد اطلعت على هذا النص عندما سلمني اياه سكرتير السمارة الانمرنسيسة في القاهرة ، وانا في القطار متوجها الى الاسكندرية في طريق عودتي الى دمشق بحرا ،

وبعد مبارحتي القاهرة ، تمكنت من دراسة نص التصريح ، وبعد التفكي ، وضعت ملاحظات ضربها على الآلة قنصلنا في الاسكندرية ، السيد مؤيد المؤيد ، وبعثت الى وزير خارجية مصر بنسخة عنها . وهذه هي الملاحظات :

الحارجية للدول الثلاث (امريكا وانكلترا وفرنسا) يبحثون شؤون الخارجية للدول الثلاث (امريكا وانكلترا وفرنسا) يبحثون شؤون الشرق الاوسط على ضوء الاتجاه الجديد الذي ظهر في الراي العام العربي نحو ضرورة التفاهم مع الروس ، بعد ان لمس العرب أنواع الضغط عليهم مسن قبل الامريكيين ومساندتهم لليهود في كل المسائل والظروف ، ولا شسك في ان المذكرة وصيفة التصريح الثلاثي المقرر اصداره في يسوم ٢٦ مايو . ١٩٥٠ بؤكدان ان هذه الدول الثلاث تريد

ملاحظاتي على المذكرة الانرنسية عول التصريح الثلاثي

#### النصل الثالث : وزارتاي الثالثة والرابعة

تلافي الامور والحيلولة دون انزلاق الحكومات العربية نحو التفاهم مع الروس ، والسعي لتطمين الراي العام العربي من جهة الخطر الصهيوني ، سواء بضمان الحدود وخطوط الهدنة الحالية ، او بالموافقة على الاستمرار على بيع الاسلحة للدول العربية ، شرط التعهد بعدم استعمالها ضد اليهود ، ولا شك في ان المذكرة خطوة طيبة في هذا السبيل يستحسن قبولها مبدئيا مع التحفظ ببعض النقاط كما هو وارد فيما يأتي :

٢ ــ التعهد المطلوب اعطاؤه مــن قبــل الدول العربية بشأن الاسلحة يتضمن عدم استعمالها الا في حالات ثلاث: (أ) تأمين الامن الداخلي ، (ب) تأمين الدفاع المشروع (الخارجي) ، (ج) الاشتراك في الدفاع عن مجموع منطقة الشرق الاوسط.

وكانت سورية ، كلما طلبت شراء صفقة من الاسلحة من فرنسا تعطي لها تصريحا بان هذه الاسلحة ستخصص للامن الداخلي . وقد اضيف الآن الى التعهد المطلوب امران آخران يتعلقان بالدفاع المشروع - ويقصد به حتما الدفاع ضد عدوان يهودي - والاشتراك في الدفاع المشترك عن مجموع المنطقة - ويقصد به حتما مواجهة حرب ضد الروس .

وقد جاء في احدى غقرات التصريع الثلاثي المقرر اصداره ما يشير الى انواع معينة من الاسلحة التي يسمح بتصديرها الى الدول العربية . وهذا شرط صعب القبول لو كانت الغايات المحددة لتلك الاسلحة مقتصرة على تأمين الامن الداخلي . اذ يكون مستحيلا ، عندئذ ، ان يسمح بشراء اسلحة ثقياة لا يحتاج اليها في هذا الغرض .

فاضاف المشروع والدفاع المشروع والدفاع المشروع والدفاع المشترك ، يفتح امام الدول العربية مجالا لطلب اسلحة ثقيلة كالدبابات والمدافع والطائرات التي لا بد منها لنامين هاتين الفايتين . فيتضح مما تقدم أن أضافة هاتين الفايتين مفيد للبلاد العربية .

٣ - جاء في المذكرة ان غرنسا تولت تبليغها الى سورية ولبنان كما تولت المريكا وانكلترا تبليغ مثيلتها الى سائر الدول العربية والى اسرائيل . وهذا تاكيد لما كان شائعا من ان ثمة اتفاقا يقضي بتقاسم الدول الثلاث النفوذ في هذا الشرق الاوسط .

ولئن كان هذا الامر غير مقبول بتاتا ولا تستطيع الدول العربية

الا اظهار عدم رضاها عنه ، غلا شك في ان له غائدة لا تنكر . وهي ان عدم ترك الامور في الشرق الاوسط تسير وغقا لسياسة دولة واحدة او دولتين بن هذه الدول الثلاث ، يؤدي السي تنازع بينها تستطيع الدول العربية الاستفادة منه . ولا بد من الاشارة الى ان استقرار الامور في الشرق الاوسط وعدم السماح لاية دولة عربية ان تلجأ الى تحقيق غكرة معينة تجاه دولة عربية اخرى (كمشروع سورية الكبرى او مشروع اتحاد سوريسة مع العراق) يكون اكثر تحققا باستمرار اشتراك غرنسا في المداولات بين الدول الثلاث ، باعتبارها تناهض هذين المشروعين ولا توافق على تحقيق اي واحد منهما .

١ الما المعريح المطلوب تجديده مسن قبل الدول العربيسة بنواياها السلمية نهو منسجم مع ميثاق الامم المتحدة ولا ضير على الدول العربية ان تؤكده دائما وسرمدا .

٥ — التصريح الثلاثي المنوي اصداره في ٢٦ مايو يرمي ، على ما يبدو لنا ، الـــى غايات عديدة . وهي : (ا) ايقاف الاتجاه الجديد الظاهر في الراي العام العربي نحو التقرب من الروس، (ب) الحيلولة دون شراء الاسلحة من روسيا خشية من ان يعقب ذلك تفاهم اكثر اهمية ، (ج) تطمين الراي العام العربي بعدم امكان تعدي اسرائيل على البلاد العربية بحيث تنصرف الاذهان عن توقيع معاهدة الدفاع المسترك او يضعف الاهتمام بتنفيذ احكامها . وهم ياملون ايضا ان تتباطأ الدول العربية في شراء الاسلحة وتعزيز جيوشها بسبب هذا الاطبئنان .

فيجب على البلاد العربية ان لا تقع في الشباك الملقاة امامها وان لا تنخدع بهذه التصاريب . وعليها ان تستمر في تعزيز تواها مستفيدة من هذه الفرصة السائحة التي فتحت امامها لشراء الاسلحة اللازمة لجيوشها .

٦ -- اما التصريح الثلاثي المنوي اصداره غلا بد من ابداء بعض الملاحظات عليه . وهو : (ا) يجب الاصرار على شراء اسلحة ثقيلة لكي تتمكن الدول العربية مسن الدغاع المشروع والدغاع المشترك المذكور في ذلك التصريح ، (ب) جاء في احدى غقرات التصريح ذكسر لرغبة الدول الثلاث في اقامة واستقرار السلام في الشرق الاوسط . غيجب الانتباه الى ان عبارة « اقامة السلام » قد يكون القصد منها . الاصرار على عقد معاهدة صلح بين الدول العربية وبين اصرائيل .

#### الغصل الثالث : وزارتاي الثالثة والرابعة

ولذلك نرى ان تبدي الدول العربية ملاحظة على هذا التعبير وضرورة الاكتفاء بعبارة « استقرار السلام » ، باعتبار ان في اتفاقيات الهدنة المعقودة بين الدول العربية واليهود ما يضمن هذا السلام . . فلا يصح ان يطلب مجددا من العرب القيام باي عمل جديد بهذا الشأن . (ج) ورد في الفقرة الاخيرة ان الدول الثلاث لا تتأخر عن القيام باجراء فوري ، سواء ضمن اطار الامم المتحدة او غيره ، اذا ما ظهر لها ان هذه الدول تستعد لخرق الحدود او خطوط الهدنة . وهذا امر على غاية من الخطورة . والامر الثاني الذي يستدعي التساؤل هو ذكر كلمتي « الحدود » و « خطوط الهدنة » . فهل يقصد بذلك الحدود بين الدول العربية فيما بينها او الحدود فيما بينها وبين اسرائيل ؟ مع العلم بان ليس ثمة مسا يسمى بحدود نهائية حتى الآن بسين العرب واسرائيل .

اما نيما يجب عمله تجاه هذه المذكرة والتصريح الثلاثي ، خلدي الملاحظات الآتية :

ا ـ نرى ضرورة اتصال الدول العربيـة ، بعضها ببعض لتوحيد موقفها ، على ان تبدأ هذه المحادثات فيما بين مصر والمحلكة العربية السعودية ولبنان وسورية ، ثم مع العراق وشرق الاردن . ذلك لان هاتين الدولتين الاخبرتين ، رغـم ابتهاجهما بما يتضمنه التصريح من ضمان ضم الجزء الشرقي من فلسطين للمملكة الهاشمية الاردنيـة ، لا بد من ان يظهر منهما امتعاض لاستبعاد مشروعي سورية الكبرى والاتحاد السورى \_ العراقي .

اما كيفية اجراء هذه الاتصالات ، فيمكن ان تكون بدعوة اللجنة السياسية للانعقاد في مطلع شهر يونيو القادم ، على ان تنتهز هذه الفرصة للتوتيع على معاهدة الدفاع المشترك في ذلك الاجتماع .

٢ ــ نوافــــق على اعطاء تصريــح بعدم استعمال الاسلحة المشتراة في غير الغايات الثلاث المذكورة في التصريح الثلاثي ، لاننا بذلك نتمكن من الاستمرار على شراء الاسلحة ومن المطالبة بأسلحة ثقيلة تأمينا للسدفاع المشروع (عن النفس) والدفاع المشترك (عن المنطقة) المذكورين في التصريح .

٣ — ليس لدينا مانع من التصريح بنوايانا السامية وققا لميئاق
 الامم المتحدة .

٤ - نرى أن يقترن هــذان التصريحان من قبل الدول العربية

## الجزء الثاني : عهد الانتلابات العسكرية

بحل قضية فلسطين ، سواء من حيث الاقاليم او من حيث اللاجئين، حلا عادلا سلميا يتفق مع قرارات الامم المتحدة .

ه \_ نقترح بان يذكر في تصريح الدول العربية المسترك اننا ، مع اعتبار انفسنا ملزمين بهذه البيانات والتعهدات ، نتساعل عن مدى قيمة نعهد اسرائيل وعن كيفية تدخل الدول الثلاث فيما أذا صدر عن اسر ائيل اخلال بتعهداتها المائلة . اذ ان سوابق الامور دلت على قلة احترام اليهود لقرارات الامم المتحدة وعلى عسدم وقوف الدول الثلاث موقفا حازما تجاههم كلما استنكفوا عن تنفيذ قرارات الامسم المتحدة .

٦ ــ نرى ان الفرصة سانحة للسعى للحصول على احسن ما يمكن الحصول عليه في القضيسة الفلسطينية ، ولان نطلب من ممثلي عرب غلسطين ابداء رايهم بصراحة ووضوح فيما يتعلق بقرار التقسيم الصادر في ١٩٤٧ ، وبمشاريسم « كلاب » ، وبعودة اللاجئين الى فلسطين او منحهم التعويضات واستيطانهم في البلاد العربية ، حتى اذا ابدى هؤلاء المثلون رايهم الواضح في اجتماع اللجفة السباسية او مجلس الجامعة ، سعت الدول العربية مشتركة لتحقيق ما تقرر المطالبة به والعمل على الحصول عليه .

> موتف لبنـــان في سورية حول التمريح

وعند وصولى الى بسيروت ، اجتمعت برئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري ، وبرئيس الوزارة السيد رياض الصلح والجمعية التأسيسة واطلعتهما على ملاحظاتي فاستحسنوها ، ثـــم تداولنا امر هذا التصريح . وكنا على وفاق بأن صدوره موافق لمسلحة البلاد

اما صحف دمشق ، وبعض الاحزاب المتطرعة ، عقد استقبلت هذا التصريح بما اعتادت أن تردده في كل مناسبة مماثلة . موصفته بأنه تدخل في شؤون الشرق الادنى ، وسمى لبسط نفوذها عليه . واعلنت بعبارات التهويل والتطرف انها تحسستج على التصريح وتعارضه على رؤوس الاشبهاد . اما المقسسلاء واصحاب الرأي الراجح ، علم يغب عنهم ان التصريح لا يقيد البلاد العربية بشيء لخلوه من صفة ألتماتد بينها وبين اصحاب التصريح ، وأن ارتباطنا هيه غير ظاهر ، لاننا لم نتمهد باعلان تبوله رسميا . وهكذا كنا كالمكفول الذي لا يطلب منه اي التزام بقبول الكفالة .

غاذا وجدنا أن وضعنا العسكري ضعيف لا يضمن أمكان رد

الاعتداء ، عهدنا الى مطالبة السدول الثلاث بتنفيذ تعهدها بمنع المعتدي وردعه . واذا كان وضعنا العسكري يجيز لنا مواجهة المعتدي ودفع القوة بالقوة استغنينا عسن طلب تدخل الاجانب . واذا اصبحنا يوما من الايام قادرين على اخراج اليهود من فلسطين ودفعهم الى البحر ، فلا التصريح الثلاثي يقف حاجزا في طريقنا ، ولا الدول الثلاث نفسها تعود الى الدفاع عن دولة مغلوبة . وما دام القصد الاول هو الاطمئنان في فترة الاستعداد ، فالمتعقلون من اولي الراي ارتاحوا الى هذا الاسلوب السياسي الذي يمنع عنا الشر في هذه الفترة .

وبسبب استقالتي من رئاسة الحكومة في اواخر ايار ١٩٥٠ ، لم يتح لي مناقشة الموضوع في الجمعية التاسيسية ، وبيان رايي فيسسه .

وعقدت الجمعية التأسيسية جلسة مساء الاربعاء في } تموز المحمد التي نيها رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد ناظم القدسي خطابا اوضح نيه ان اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية بحثت التصريح الثلاثي في نقاطه الثلاث ، اي (۱) مقدار السلاح الذي يجب ان تشتريه الدول العربية لكي تتمكن من حماية نفسها ومن توطيد الامن الداخلي في البلاد ، و (۲) وجوب تأكيد الدول العربية انها ترغب في السلام ، وانها لن تستعمل هذا السلاح الا من اجله ، و (۳) انه لا يجوز لاية دولة من دول الشرق الاوسط ان تلجأ الى استعمال القوة او التهديد باستعمالها ، وانه اذا اتضح للدول الثلاث ان هذه الدول تستعد لخرق الحدود نهي تستعمل عند للك حقها داخل منظمة الامم المتحدة وخارجها لمنع هذا العدوان .

واوضح القدسي ان اللجنة السياسية قررت ان يكون ردها المسترك متضمنا التصريح بأن دو لالشرق العربية ليست اقل غيرة من غيرها على استقرار السلام ، وبأن تأمينه يقع عليها وحدها ، وبأن السلاح المسترى يستعمل لا في سبيل التعدي على احد بل في سبيل الدناع عن نفسها ، وبأنها تعتبر هذا التصريح بمثابة تقسيم لها الى مناطق نفوذ ، وهي ترفض اي تذخل اجنبي في مسائلها الخساصة .

وبعد أن أدلى بعض النواب برايهم في الموضوع ، تقرر أن تعدد جلسة سرية لمتابعة البحصي ، وبعد الانتهاء منها ، أقرت الجمعية التأسيسية سياسة الحكومة بعد نقاش عنيف .

#### الجزء الثاني : حهد الانتلابات العسكرية

وهكذا والمقت الحكومة ضمنا على التصريح الثلاثي ، كما اقرت الجمعية هذه الموافقة ، ضمنا ، ايضا . واستمرت الحكومات السورية والعربية تطالب الدول الثلاث باحترام تواقيمها والتدخل لدى اليهود ، كلما بدت منهم بادرة غير طيبة ، كما استمر شراء السلاح من فرنسا ومن انكلترا . واني مقتنع بأن سعيي للحصول على هذا التصريح كان لخير بلادي والبلاد العربية جمعاء ، وبأن التصريح كان خير ملجأ نعتصم به ريثها يكتمل استعدادنا العسكرى منعود عندئذ الى الميدان لا لنحمى بلادنا من اليهود محسب ، بل لنخلص فلسملين العزيزة من وجودهم فيها ، ولنقصيهم عنها ونعيد هذا القطر الشقيق الى اهله واصحابه العرب ، أن هـــذا اليوم المرتقب هو ما يجب على كل عربي مخلص ان يعمل للوصول اليه بكل ما اوتى من كفاءة ومقدرة . وانى لارجو المولى تمالى ان يكتب لى ان ارى ذلك اليوم السميد . واذا لم اره ، مفاية ما ارجوه هو ان لا يكون موعده بعيسدا .

> لم يمنع العدوان هسلی مصسر

بعد كتابة ما تقدم ، وقع العدوان الثلاثي على مصر في آخر النصريح المثلاني شمهر تشرين الاول ١٩٥٦ ، واشتركت غيه اسرائيل وكل من بريطانيا وفرنسا اللتين المدمتا على هذا العمل ، رغهم انهما وقعتا على التصريح الثلاثي الآنف الذكر والذي كان يرمى الى الحيلولة دون تفيير الاوضاع الراهنة في الشرق الادنى . وتحججت هاتان الدولتان بأن نزول قواتهما الى بور سعيد كان لحماية قناة السويس من احتلال القوات العسكرية اليهودية ، في حين انهما لم تقوما بهذا العمل العدواني الا رغبة في ازاحة الحكومة المصرية واعادة تناة. السويس للشركة التي كانت تملكها قبل تأميمها . وقد اعترف مستر ايدن ، رئيس الوزارة البريطانية ، في مذكراته المنشورة في ١٩٦٠ ، بأن بريطانيا لم يرق لها تأميم القناة ، وخشيت من قيام حكومة مصرية تتحدى الامبر اطورية البريطانية وتهدد مصالحها في الشرق . غاتفق مع غى موله رئيس وزراء غرنسا ، وبينو وزير خارجيتها ، على القيام بعمل عسكري مشترك ، تبدأ ميه اسرائيل بالهجوم على سيناء وانزال تواقها ترب التناة، متدعى بريطانيا ومرنسا بأن حرية الملاحة غيها اصبحت معرضة للخطر ثم تصدران اوامرهما بانزال قواتهما في بور سميد والانتشار على طول القناة لحمايتها ، وبصرف النظر عما جاء في مفكرات ايدن من اعتراف بالجرم، غان الاستعدادات الواسعة التي بدأت تبل هجوم اليهود على سيناء بما لا يقل عن

#### الفصل الثالث : وزارتاي الثالثة والرابعة

شمهرين ، لا يمكن تفسيرها بغير الرغبة في اعداد العدة للهجوم . والا نها معنى تجمع التوات البريطانية والانرنسية في تبرص ؟

لا ريب في ان مرنسا ، عندما اشتركت في التصريح الثلاثي ، كانت تهدف الى الحيلولة دون استيلاء اليهود على سورية ، ودون تنفيذ مشروع سورية الكبرى ومشروع اتحاد سورية مع العراق . وكان كل ذلك خومًا من اتساع نفوذ بريطانيا في الشرق الاوسط ، وحلول انكلترا محل برنسا في سورية . ولكنها ، عندما تعرضت مصالحها المادية في السويس الى الخطر ، تناست هي وبريطانيا المبادىء التي تعهدت بالدماع عنها ، فهجمت بقواتها على مصر حتى لا تقع تحت النغوذ الامركى .

وفي العاشر من نيسان ١٩٥٠ ، انعقد مجلس الجامعة العربية تحت رئاستى الدورية ، فافتتحت دورة انعقاده بخطاب ، ثم تخليت اجنماع حجلس عن الرئاسة . وكانت اجتماعات المجلس شكلية ، اذ ان الابحاث الجامعة العربية الهامة كانت تعالجها اللجنة السياسية التي عقدت جلساتها برئاسة لبحث معاهدة محمد صلاح الدين ، وزير خارجية مصر ، حسب التقاليد السائدة . الممان الجماعي وكان هناك موضوعان هامان هما : عقد معاهدة الضمان الجماعي بين الدول العربية ، وقضية ضم الجزء الشرقي من فلسطين الى الماكة الاردنية .

> اما معاهدة الضمان الجماعي مقد انبطت بلجنة خاصة، اشترك فيها مندوبو الدول الاعضاء مع خبرائهم العسكريين . فبدأت اجتماعاتها بروح الثماهل ، اذ اخذ العسكريون المصريون يماطلون ويماحكون حتى بدانا نشك في عــزم حكومة مصر على انجاز هذه المعاهدة وابرازها الى حيز الوجود . ثم انتهت اجتماعات الجامعة ولما تصل هذه اللجنة الى نتائج نهائية . (وهذا ما اشرت اليه في المذكرة التي مدمتها الى الحكومة المصرية مبل مبارحتي الماهرة متوجها الى الرياض . وسيجيء ذكرها في هذا الفصل ) وقد اجتمعت اللجنة السياسية بعد شهر من انفضاض اجتماعات المجلس ولم تتقدم المعاهدة كثيرا الى الامام . ثم تم التصديق عليها في الدورة اللاحقة التي مثل سورية نيها وزير خارجيتها ورئيس وزرائها السيد ناظم القدسي .

> ولست ادري اكان النحس حليف هــذه المعاهدة ، أم أن العواطف العدائية بين مصر والعراق اثرت على تنفيذها ؟ فهي ،

على كل حال ، ولدت كسيحة في جو يسوده الخلاف بين الفرقاء المعنيين . وهكذا غلم تكتب لها الحياة ولم يظهر منعولها في جميع الحوادث التي تعرضت ميها احسدى الدول العربية الى عدوان خارجي . والحق ان مولدها كان صعبا . فالسعودية التي تبنتها وعملت لها ، لم تستهدمها بالذات ، بقدر ما استهدمت منع سورية عن الاتحاد مع العراق ، ففي الاجتماع السابق للجامعة لم يخف رئيس الوغد السوري ووزير الخارجية ناظم القدسى أن سورية تتطلع الى الاتحاد مع العراق لضمان حدودها من هجمات اليهود . ولم يكن هذا سوى ذريعة ، الا انها لم تكن تخلو تماما من الوجاهة . وامام هذا الدعاء قال المندوب السعودي للقدسي : « ما دمت خائفا من اليهود وتريد ضمانا من العراق ، غليكن اكثر من ذلك : ضمانا جماعيا تشترك ميه مصر والسعودية والاردن ولبنان ، اليس اشتراك هذه الدول ... وخاصة مصر التي تملك من الامكانيات ما لا يملكه العراق \_ اضخم من ضمان دولة واحدة ؟ طبعا ، لم يكن لدى القدسى اي جواب ، مطلب استثمارة حكومته ، مكان ذلك الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء السوري واقترح ميه انخاذ قرار بالاتحاد مع العراق ، وارسال برقية بهذا المعنى الى القدسى ليبلغ سائر الدول العربية مضمونها ، نيحبط مشروع الضمان الجماعي ويثبت الاتحاد مع المراق، وقد ذكرت في الفصل السابق، في معرض الحديث عن هذا الاتحاد ، ما دار في الاجتماع الوزاري ، وكيف انني اعلنت عزمي على الاستقالة اذا اتخذ قرار كهذا ، وكيف ماتت مكرة هذا الاتحاد في عهد حكومة الاتاسى .

المسيرة لماهدة الضمان الجماعي ان يأتي الوليد محروما من عطف اهله ، لا سيما ان أباه وامه — مصر والسعودية — كانا تليلي النعلق به ، كما كانا يقدران منذ البداية ان وليدهما لن يقدر له الوقوف على قدميه لان الضغينة والكراهية كانتا في صلبه .

وكانت مصر تهدد بالانسحاب من معاهدة الضمان المسترك هذه ، كلما ارادت غرض ارادتها وسياستها على سلسائر الدول العربية . وتجاوزات ذلك مرة الى التهديد بالانسحاب من الجامعة نفسها .

والمضحك ان هذه التهديدات كانت تلاتي من رؤساء الحكومات العرب ، العرب كبيرا وتحملهم على التخوف على مستقبل العرب ،

اذا انفرط عقد الجامعة وانسحبت منها مصر ، والحق أن وجود الحامعة وعدمه سيان . بل لعل وجودها اضر اكثر مما نفع . ذلك لان العرب اعتمدوا على الجامعة في جمع كلمتهم وتوحيد جهودهم ومواجهة الحوادث صفا واحدا ، وكان ذلك سرابا ، فلو لم تقم الجامعة ، او لو انفرط عقدها ، لكان العرب. سعوا الى وسيلة اخرى ربها كانت اجدى . وامضت الجامعة اكثر ايامها سوادا - مع ان كل ايامها سوداء - ابان حوادث فلسطين . اذ تكشفت العيوب ولم يوصف لها الدواء . واذا وصف غلم بكن صالحا ولم يغد المريض . ثم انبئقت المطامع الفردية فلم تستطع مقاومتها ولا القضاء عليها . اما الجلسات ، مكانت تعقد في جو ملؤه التنامر وتسوده البغضاء والانانية . غلا عجب من ان القرارات التي اتخذت كانت موصومة بهذا الطابع : جوماء في الصميم براقة في المظهر ، ولم يصدر بلاغ عند انتهاء اى اجتماع الا نيه تأكيد على « انسجام وجهات النظر » ، و « اتفاق الكلمة » ، وما كان ذلك الا كذبا وتضليلا . وسأذكر ، فيما بعد ، حادثة مؤسفة جرب في احدى جلسات اللجنة السياسية ، كمثال على ما كان يدور في الجلسات من مهاترات ومناقشات بعيدة جدا عن الترفع الذي يجب ان يسود بين دول شقيقة . والحقيقة الاكيدة التي لا ريب ميها هي ان هذا النمسخ في مقدمة اسباب تثبيت اقدام اسرائيل في فلسطين وازدياد شوكتها ومنعتها . والا فما معنى عجز سبع دول عربية \_ عدا السودان وليبيا وتونس والمغرب التي انضمت فيما بعد الى الجـــامعة ــ تمتلك المساحة والنفوس والامكانيات المادية الكبيرة ، تجاه دولة حديثة النشأة ، صغيرة الحجم ، قليلة السكان ، عديمة الامكانيات الذاتية ؟ لكن المستقبل اظهر عمق اختلافاتنا وقوة اتحاد اليهود وضعف قيادتنا ومهارة قيادتهم ، وخلو مستودعاتنا من الاسلحة والذخائر وغناها عندهم . والأخطر من هذا كله هبوط روحنا العسكرية ، وانخفاض مستوى تدريب جنودنا ، وخلوهم من الروح النضالية وحسن التدريب .

ولربما كانت الغلبة لنا لو كانت المعارك تكسب بالخطب الحماسية والكلام الفضفاض . ولا سبيل الى انكار ما كان يتميز به رؤساؤنا في ميادين المزايدة الشعبية وتضليل الجماهيم ، على نمط « فلسطين عربية . . وستبقى عربية ! »

بقيت من فلسطين التي احتلها اليهود منطقة نجت من الاحتلال سميت « شرقية » ، نسبة الى وضعيتها الجغرافية . وقد احتلها جيش الاردن ، كما احتل الجيش المصرى قطاع غزة ، والجيش

## الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

السوري بعض القرى الفلسطينية ، وبما ان تلك المنطقة هي جزء مما خصصه قرار التقسيم للعرب ، فقد ابقيت تحت السلطة الاردنية بعد عقد الهدنة الاسرائيلية \_ الاردنية ، كما بقيت منطقة غزة في يد القوات المصرية ، ثم نجحت سياسة الملك عبد الله في ضم هذه المنطقة الى امارته التي عرفت منذ ذلك الوقت بالملكة الاردنية الهاشمية ،

> الجامعة العربية تبعث الحساق المنطقة الشرقية بالارد

وحين اثير هذا الموضوع في اجتماع اللجنة السياسية ، في نيسان ١٩٥٠ ، هاجم المندوبون كلهم ، عدا المندوب المراتي ، مشروع الملك عبد الله وابانوا بأن اوضح نتائج الضم هو محو اسم فلسطين نهائيا عن الخريطة . ولم يدافع عن الضم سوى الشريقي مندوب الاردن . وبلغ به التوتر مبلغا عظيما مانفجر في وجهه اضعف الحاضرين : عبد الرحمن عزام ، فتراشقا السباب والشتائم ، وانتهى الامر بأن قال الشريقي لعزام : « انت جاسوس . . . نعم جاسوس انكليزي قذر ... » وكاد الامر يصل الى تبادل الصفعات ، لولا تدخل رياض الصلح الذي حال دون اللجوء الى الايدى في تبادل « الحجج والبراهين ! » وليتك ابها القارىء رأيت صلاح الدين ويوسف ياسين يهرولان الى ابواب القاعة فيفتحانها ويشيران على الحجاب باخلاء المرات والابهاء حتى لا يصل الى مسامع احد ما كان اعضاء اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية يتبادلونه من « آراء وحلول واقتراحات . . . لجمع شـــــمل العرب ومعالجة تضية غلسطين! » وحين رفعت الجلسة كان كلنا ناتما وآسفا على ما تردت اليه الامور . وفي الاجتماع اللاحق ، جلسنا على متعد عزام ، مكان هو الى يساري والشريقي الى يميني ، لكي احول بجسمي عند الاقتضاء دون شوط آخر من الملاكمة بين الاثنين! وفي هذه الجلسة ، تقدم النحاس باشا باقتراح يرمي الى اقرار غصل الاردن عن الجامعة العربية ٢ اذا اصرت حكومتها على ضم المنطقة الشرقية . وقد عارض الشريقي وتوغيق السويدي مندوب العراق هــذا الاقتراح ، اما مندوبو السعودية ولبنان واليمن مَأْمُروه ، ولم يكن في وسمى الا ان احذو حذوهم ، أملا في ان نكسب مرصة تأجيل الجلسات الى الشهر القادم ، فعلنا نجد حلا مناسبا بين الضم والفصل .

وقبل مفادرتي القاهرة متوجها الى الرياض وضعت مذكرة برابي في الموضوع سلمتها الى محمد صلاح الدين ، وهذا نصها : ١ ــ سايرت مصر في اقتراحها غصل الاردن في اجتماع امس لكي لا يشسعر الراي العام المسسري بأن مصر ستبقى وحدها ، فتضعف قوة المتمسكين بالجامعة امام القائلين بانسحاب مصر منها . ومن جهة ثانية اردت بموقفي هذا دعم مركز الوفد المصري تجاه مناوئيه في سياسته العربية ، حتى لا يقال بأن سورية ابتعدت عن سياستها التقليدية نحو مصسر عندما راس حكومتها النحاس باشا .

٢ ــ لقد اعترضت على تأجيل الاجتماع شهرا ، لكنني مع الاسف لم اونق الى تقريب موعد الاجتماع ، واني اذكر فيما يأتي مضار هذا التأجيل :

٣ ـــ لا شك في ان البلبلة ستقع في الشهر القادم وسيستفيد منها من يريد الاصطياد في الماء العكر ويعمل على تفريق كلمة العرب وزعزعة الجامعة في وقت لا يوجد فيه تفاهم او اتفاق بين الجبهة المعارضة لمحور العراق ــ شرقي الاردن . وهذه البلبلة تتعارض مع الاستقرار الذي ننشده ونعمل له .

3 - لا استطيع الا ان ابدي انه يحتمل ان يسعى اصحاب الفايات المعروفة الى تحقيق احدى الفكرتين : سورية الكبرى او الاتحاد السوري - العراقي ، سواء كان التحقيق سلميا او بالعنف ، مع السعي لقيام حركات محلية في اثناء ذلك تساعد على اضعاف مقاومة العنف بالعنف .

 الجيش السوري مستعد لمقاومة هاتين الفكرتين وصد الهجوم اذا حصل ، لكنه يتحمل خسائر كبيرة في الارواح والاعتدة التي يجدر الاحتفاظ بها لمقاومة اليهود .

٦ -- يجدر الانتباه الى ان العراق هو صاحب الاتتراح بجعل موعد الاجتماع القادم بعد شهر على الاقل ، وانه لم يقزل حتى جعل الموعد ١٠ يونيو بدلا من ١٢ يونيو . ولا يصح ان يقال بأن استشارة الحكومات تستدعى هذا الامد الطويل .

٧ -- مهما كانت نتائج هذه المساورات ، غلا يمكن ان تتعدى امرين : الاول قبول الملك عبد الله باقتراح النحاس باشا فيصرف النظر عن قرار الفصل ، والثاني رفضه هذا الاقتراح ، وهل يتصور ان العراق سيؤيد الفصل ؟ لا اظن ذلك .

غالنتيجة العملية في كلتا الحالتين هي هي ، وسنعود بعد شهر الى ما نحن هيه الآن تماما ، مع العلم بأننا نكون اضعنا شهرا كاملا دون أن نبدا الاستعداد المشترك تجاه اليهود ، مع احتمال

الاستمرار على التأجيل والتسويف لكسب الوقت ، بحيث نكون خدمنا رغبات الاجانب والاعداء ومصالحهم ، ولم نقم بأي عمل جدي في هذه الفترة لمجابهة الاحداث .

١٠ ــ سيوجد حتما من يقول بان مصر ، بربطها التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك بموافقة الدول العربية على اقتراحها بغصل الاردن ، تعطى الدليل على انها سوف تجري على هذا الاسلوب كلما كان لها راي في امر ما ، فتعلق الاستمرار في تنفيذ المعاهدة على قبول جميع الدول العربية النزول عند رايها في ذلك الامر .

11 - يخشى ان يصاب الراي العام في سورية بردة فعل ، بعد ان اصبح الآن متجها نحو الضهان الجماعي ، بحيث يعود المتهسكون بفكرة الاتحاد مع العراق الى ابراز وجودهم والسعي مجددا لتحقيق فكرتهم ، متحججين بموقف مصر الاخير واحتهال التاجيل والتعليق مكررا في المستقبل ، بينها ان الاتحاد ممكن القحقيق فورا ، ان لم يكن بالصيفة التي كانت متصورة ، فعلى الاقل بصورة معاهدة ثنائية .

۱۲ ــ لا يستبعد ان تنشط فكرة التحالف مع احدى الدول الاجنبية ، كما لا يستبعد ظهور اتجاه نحو الاعتماد على تصريح يصدر من امريكا بضمان الحدود الحالية كما فهم من محادثة جرت بين القائم باعمال السفارة الاميركية بالقاهرة وبين القائم باعمال المغوضية السورية فيها .

17 — ان سياستي وسياسة حكومتي الحاضرة اصابتها الآن هزة شديدة ، بحيث اصبح يخشى ان يقلت الامر من يدها ، بعد ان توصلت بجهودها الى استبعاد فكرة الاتحاد وتوجيه الراي الى فكرة الضمان الجمساعى ،

18 - انني شخصيا بانحيازي الى اقتراح مصر بالفصل ـ رغم ان الراي العام في سورية لا يمكن اعتباره متفقا على وجوب الفصل بسبب المضم ـ فامرت بمستقبل الحكومة التي تستند فيها تستند اليه على حزب لا يقول بذلك ، بينما الاحزاب والفئات الاخرى التي ترحب بالفصل لا تزال مستمرة في مناواة الحكومة الحاضرة ومعارضتها . و

المحمادة الدفاع المحمادة الدفاع المحمادة الدفاع المحماد المحماد

المضار المذكورة انفا .

17 \_ والآن ، وقد حصل ما حصل ، لا ارى مندوحة عن لفت نظر الحكومة المصمرية \_ كما سأعمل على لفت نظر الحكومة السمودية في رحلتي الى الرياض غدا \_ الى خطورة الحالة والى وجوب تدارك الامر سريعا بالوسائل الآتية :

- ا) صدور بيان من قبل الحكومة المصرية تفسر موقفها من تأجيل التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك وتثبت موافقتها عليها واستعدادها للتوقيع عليها وتنفيذها .
- ب) اعارة الجيش السوري بعض الاسلحة اللازمة له ازوما شديدا ( دبابات ، الخ . )
- ج) التنازل للجيش السوري عن الصفقة التي عقدها الجيش المصري بشراء بعض القطع البحرية ، لقاء دفع ثمنها .
- د) وضع مبلغ من المال (عشرة ملايين جنيه استرليني قابلة للتحويل) تحت تصرف الحكومة السورية تعزز بها وسائل الدفاع العسكري . على ان تبحث كيفية هذه المساعدة وشكل تأمينها ، سواء على سبيل القرض او على سبيل الاشتراك في وسائل الدفاع المسسترك .

11 ـ لقد انفقت سورية عسلى تعزيز جيشها خلال ١٩٤٩، و . ١٩٥٠ ما يقارب عشرين مليون جنيه مصري . ولديها الآن برنامج واسع للتسلح لا تستطيع بوسائلها المالية الخاصة تدارك ما يتطلبه من مال . والاستقراض الداخلي عن طريق اصدار النقد بتغطيته بسندات على الخزينة لا يمكن الاستمرار فيسه دون تعريض النقد السوري الى التضعضع . فيجب تدارك المال عن طريق آخر ، كما فعلت الحكومة السورية عندما عقدت قرضا لدى المملكة العربية السعودية (ستة ملايين دولار خصصت كلها للجيش) .

19 - يتضح مما تقدم شدة حرصي على تنمية علاقات سورية مع مصر وتوحيد سياستها ضمن الجامعة العربية بما يتفق مع مصلحة العرب جميعا . وآمال أن تلقى ملاحظاتي هذه عناية الحكومة المصرية ، فتقدرها حق التقدير .

ولم يعطني الوزير المسار اليه جوابا على المذكرة بعد رجوعي من الرياض . لكنني اظن انها اسهمت في تحويل اتجاه الحكومة المصرية . اذ انها ، في الاجتماع اللاحق ، لم تعد الى بحث الموضوع بذلك الشكل العنيف ، رغم ان الملك عبد الله كان اصدر مرسوما

#### الجزء الثائى ، عهد الانتلابات المسكرية

بضم المنطقة الشرقية الى بلاده ، والف حكومة اشتركت فيها بعض الشخصيات من نابلس وغيرها من مدن المنطقة الشرقية . ثم اوجد مجلسا تشريعيا اشتركت نيه المنطقة وبعثت نوابها اليه .

وعندما اغتيل الملك عبد الله ، كان من المتوقع أن ينهار المرش . لكنه ثبت ، لان جهاز الحكم كان سليما ، ولات الانكليز ، من ناحية ثانية ، حالوا دون النحاق المملكة بالعراق .

وقد ورث الملك الحالى لهذه الدولة ، الحسين مِن طلال ، التاج عن ابيه المريض ، وهو صبي يانع ، مانتقل هذا التاج في اشمر معدودات من مفرق الجد الى مفرق الحفيد .

وقد اجتمعت بالملك الحسين مرة واحدة ، كانت كانية لان ادرك انه شاب يعرف ما يريد ، عنيد في تحقيق ما يريد و دمع ما يراد له . غله من خصال الحكم ما لا يوجد الا عند قلة من رؤساء الدول . وهو يملك من الجراة ما يصل ، في بعض المواقف ، الى القمة . وهو مداور ومناور ، يتظاهر بالاتفاق والموافقة ، بينما حقيقة الامر غير ذلك . وهو يخدع مخاطبه ويخسادعه ، متمسك بالعرش ، يعرض نفسه للهلاك في سبيل الدفاع عن ملكه ، لا يدع الظروف تغدره ، سريع التقرير وسريع التنفيذ ، يمسك - كما يقولون في غرنسا \_ الثور من ترنيه ويبطحه ! كان يصلح لزعامة العرب .

رثاسة الحكومة

وفي احدى الجلسات الذي عقدها مجلس الوزراء في القصر استعلى بن الجمهوري ، وكان ذلك في ٢٨ نيسان ١٩٥٠ وعند البحث في الشؤون الخارجية ، رجوت الوزراء بأن لا يدلى احدهم بتصريح يتناول سياسة الحكومة دون أن يطلع مجلس الوزراء على اسسه . أما في السياسة الخارجية ، مطلبت اليهم ان يتجنبوا الادلاء بأي تصريح يتعلق بها ، وان يتركوا لى هذا الامر بصفتي وزير! للخارجية . وكان تولى موجها بطبيعة الامر الى الاستاذ معروف الدواليبي الذي استمر على التحدث في الشؤون الخارجية ، منذ ادلى بتصريحه المشهور الى احدى صحف القاهرة. ( ذكرت هذا في الفصل السابق ) ولم اكد انهي حديثي ، اذا بالسيد اكرم الحوراني يخرج من مامة الاجتماع دون ان يشترك في الجمث . مُظننا انه ترك القامة لامر خاص . لكننى غوجئت ، بعد هنيهة ، بدخول احد الحجاب الذي ناولني ورقة مطوية ، كانت كتاب استقالة وضعه الحوراني على عجل وارسله الى . عطويت الورقة ، دون ان يعلم الوزراء بمضمونها .

وعندما انتهى الاجتماع وانصرف الوزراء ، بقيت مع رئيس الجمهورية واطلعته على كتاب الاستقالة ، فعجب واستوضح مني عن الاسباب ، فأجبته : « لم يفاتحني الحوراني بشيء ، لكنني بدأت منذ مدة المس منه تباعدا وعدم اهتمام بالعمل ، »

وفي صبيحة اليوم الثاني اجتمعت الى السيدين عبد الرحمن العظم وعبد الباقي نظام الدين واطلعتهما على الامر . فذهب الاخير واجتمع الى الحوراني وطلب منى الحضور الى داره ملبيت طلبه . وكان الحوراني عنده . وحين طلبت منه جلاء الامر ، اكد لي شديد تمسكه بالعمل معى ورغبته في الاستمرار ، لكنه ابدى عدم استطاعته التعساون مع الوزيرين سامي كبارة ومحمد المبارك ، واقترح اقصاءهما كنرط لمودته عن الاستقالــــة . فأجبته بأنى . شخصيا ، احرص على الاستمرار في العمل مع جميع الزملاء الذين قبلوا مؤازرتي في الوزارة ، وبأني لا أميل مطلقا الى قطع العلاقة باحدهم ، ما لم تكن ثمة اسباب جوهرية لا يجوز معها بقاؤه في الوزارة . وعندئذ المضل ان تستقيل الوزارة كلها ، وان انسحب من الحكم باعتباري مسؤولا ، معنويا ، عن الوزير الذي ادخلته وزارتي . فأصر الحوراني ، دون ابداء اي سبب يبرر طلبه . وطال البحث كثيرا وانتهى بي الى القول بضرورة استثمارة بقية الزملاء واحزاب المجلس ورئيس الجمهورية ، لكي يتفق الجميع على كيفية تاليف وزارة جديدة بالسرعة المكنة ، لكيلا تحدث ازمة وزارية قد تستمر طويلا ، لا سيما أن اللجنة السياسية للجامعة العربية مدعوة للاجتماع في اوائل الشمهر القادم ، غاتفقنا على هذا الراي واغترقنا .

وكنت ، في الواقع ، غير متمسك برئاسة الحكومة ، ولا يهمني من الامر سوى اجتناب مشادة بين المجلس والجيش ، كالتي حصلت عندما النف السيد ناظم القدسي وزارنه ، ولذلك رغبت في ان يكون لدي مجال لبحث الامر من جميع نواحيه حتى نقرر خطة مؤتلفة مع المصلحة العامة .

وكان رأي اولياء الامر في الجيش ان لا تحصل ازمة وزارية قبل اجتماع اللجنة السياسية التي ستبحث قضية الحاق القسم العربي من فلسطين بشرق الاردن ، اما احزاب المجلس ، فكانت ايضا من هذا الرأي ، املا في ان يتيسر لها الوقت الكافي لاستجلاء مواقف بعضها من البعض الآخر وامكانية تأليف حكومة اكثر تمثيلا لها .

وهكذا ارجىء البست في امر الوزارة الى ما بعد عودتى من

# الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

مصر ، واستمر الحوراني قابعا في داره ، ولم يعين له وكيل . وفي العاشر من ايار . ١٩٥٠ سافرت بالطائرة الى القاهرة

مستصحبا المقيد عزيز عبد الكريم ، وبعد أن حضرت اجتماعات اللجنة السياسية ، سافرت إلى الرياض .

وسياتي بحث ما دار في تلك الاجتماعات في غصل خاص . أما هذا ، غساسرد اسباب رحلتي لزيارة الملك عبد العزيز بن سعود وما دار بيننا من ابحاث . ذلك لان هدفه الرحلة كانت من جملة الاسباب التي عجلت في استقالتي :

اسباب زيارتي المملكة العربية المسعودية ونتائجها

ذات مساء زارني الشيخ يوسف ياسين ، وكيل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ، وتغاول الحديث قضية الرئيس شكري القوتلي وعودته الى سورية ، وما يكنه له الملك عبد العزيز من المحبة والاعتبار . كما جرى البحث في شأن تسديد القرض الذي عقدناه مع المملكة العربية السعودية ، ولم بكن دفع منه سوى قسط واحد ، واشار الشيخ يوسف الى شديد اهتمام الملك بشؤون سورية وباستقرار الامور فيها ، وكنت اعلم ان الشيخ يوسف نفسه ، وغيره من اصدقاء القوتلي ، يعملون على توجيه الامور في مصلحة المشار اليه ، ويؤكدون لجلالته ان الامور في سورية لا يمكن استتبابها الا بسودة القوتلي الى رئاسة الجمهورية ، وان القوتلي هو الشخص الوحيد الذي يستطيع الوقوف في وجه القائلين باتحاد سورية مع السحراق .

لذلك ، لم نكن نستبعد ان يكون ثمة صلة بين العاملين باسم المملكة العربية السعودية في سورية ، وبسين رجالات الاحزاب الثلاثة : الوطني والديموقراطي وجماعة غيصل العسلي ، الذين كانوا جاهدين في معارضة الحكم القائم في البلاد واقامة العثرات في طريسته .

وبدا لي ان المصلحة تقضي بأن اجتمع الى الملك عبد العزيز ، لابين له حقيقة الوضع في سورية ، ولاطلب اليه تسديد رصيد القرض .

نقلت للشيخ يوسف باني شخصبا لم اعارض في الماضي ، كما اني لا اعارض في الحاضر ولا في المستقبل ، عودة القوتلي الى سورية ، فالمجال مفتوح امامه ، بعد الانتهاء من وضع الدستور والشروع في انتخاب مجلس النواب ، ليرشح نفسه ، حتى اذا فاز هو وجماعته بالاكثرية التي تسمح لهم باستلام الحكم ، هساد الى

#### النصل الثالث : وزارتاى الثالثة والرابعة

رئاسة الدولة ، وقلت له بأني ارغب في الاجتماع بالملك عبد العزيز ، فرحب الشيخ يوسف بذلك ، بعد ان ارتاح لتصريحي بشأن القوظي ، وقال بأنه سيبرق الى الملك طالبا ارسال طائرة خاصة . فجاء الجواب من الرياض بالترحيب ، وارسلت طائرة امتطيتها مع العقيد عبد الكريم وبعض المرافقين ، فوصلنا الى جدة في ١٦ ايار ١٩٥٠ ، ومكثنا فيها ليلة ، ثم توجهنا في الصباح الباكر الى الرياض بالطائرة ، فوصلنا اليها بعد شسسلات ساعات ، حيث وجدنا الامير سعود ينتظرنا في المطار ، فرحب بي ترحيبا طيبا ، ثم توجهنا رأسا الى القصر الملكى .

كان الملك عبد العزيز جالسا في بهو قصره الكبير . فلما دخلت عليه وقف الى جانب كرسيه ، لانه كان يشكو من الم في رجليه لا يستطيع معه السير ، ورحب بي ترحيبا عزيزا ، ثمم جلست الى جانبه فتبادلنا عبارات المجاملة ، دون ان نتناول بحثا جديا ، اذ انه كان ينتظر وصول امير الكويت الذي وصل بطائرته بعدي بربع ساعة .

وفي اليوم التالي ذهبت الى مقابلة الملك ، متحدثت اليه نحو ساعتين . وكان الشيخ يوسف باسين قاعدا القرمصاء بسين الملك وبينى ولم يكن حاضرا سواه .

وابديت للملك ما سبق ان قلته للشيخ يوسف ، واضغت ان الاتحاد السوري ـ العراقي لا يدين به الآن سوى اكثرية اعضاء حزب الشعب. اما الاحزاب الاخرى ، كالحزب الوطني، فقد تراجعت عن هذا الراي ، بعد أن كانت تبنته لبعض الوقت . وكذلك الجيش ، فهو معارض في مجموعه لفكرة الاتحاد . وقلت ان الاستقرار في سورية الآن اكثر توطدا مسن ذي قبل ، وان الامل معقود على قرب انتهاء اقرار الدستور والشروع في الانتخابات النيابية التي يرجى ان ينبثق عنها مجلس يشترك فيه جميع الاحزاب ، فتتمثل البلاد بوجهها الكامل . واني ، اذا بقيت على الحكم خلال الانتخابات ، فخطتي هي الحياد وتامين حرية الانتخابات وافساح المجال لكل من يريد الخدمة العامة ، حتى اذا نجح وكانت في جانبه اكثرية اعضاء المجلس ، استلم الحكم بطريقة شرعية .

وابديت للملك ان الاحزاب التي تنادي بعدم شرعية الجمعية التأسيسية وما ستقره بشأن الدستور ، لا يمكن مساندتها في رايها وهي التي ايدت ، نيما مضى ، حسنى الزعيم واشتركت في الاستغتاء

الذي اجراه، ذلك ان مساندة هذه الفئة لا تسفر الا عن تبعثر الجهود وتشبت الآراء واظهار البلاد وكأنها في حالة غير مستقرة .

وشعر الملك بما ارمي اليه ، غقال انه يحب شكري القوتلي هكذا \_ ويقدره ، ولكنه كان يعلم بأن طريقته في الحكم لا تؤدي الى غير النتيج\_\_\_ة التي حصلت ، ولذلك نصحه مرارا بأن يحسن الحال الا انه لم يتبع نميحته ، واكد انه لا يرغب في التدخل في شؤون سورية الداخلية ، غير انه حريص على استتاب الامور فيها ، وذلك لما يكنه لاهلها من المحبة والتقدير ، وقال انه لا يؤيد زيدا او عمرا ، ولا يعاكس بكرا او خالدا من ساسة سورية ، وان اهتمامه الوحيد هو ان لا تفقد سورية استقلالها باتحادها مع العراق .

فأكدت له أن قضية الاتحاد تم التخلي عنها نهائيا. أما الاستقرار فرجائي في الوصول اليه كبير ، أذا ما أتحدت القلوب واستبعدت الانانيات الشخصية وطويت الاطماع الخاصة .

وكنت في الواقع كبير الامل في تحقيق هذا الهدف ، لكنني مع الاسف كنت كثير التفاؤل وغير حاسب ان هذه الشروط الثلاثة كانت ، في الحقيقة ، سرابا وقبض ريح ،

لكن عدوى هذا التفاؤل سرت مني الى الملك ، فأبدى مزيد ارتياحه لاتوالي وعزمه على مساندتي ، فرجوته ان تكون هذه المساندة في تسديد القرض وارسال المعدات الى المرفأ ، اما مساندته لشخصي ، فاني مع الشكر الوفير ، ارجو ان تنحصر بالدعاء الطيب وبابلاغ من له بهم صلة انه لا يرمي الى التدخل في شؤون سورية الداخلية ولا يساند احدا من رجالاتها في الوصول الى الحكم ، فأجابني معلمننا وامر الشيخ يوسف ياسين بابلاغ القوتلي ذلك ، عند عودته الى القاهرة ، كما انه طلب اليه ان يسعى لدى وزارة المالية لتأمين تسديد القرض ،

وانتهت المقابلة التي تركت في نفسي اثرا جميلا وتقديرا لهذا الشيخ الجليل الذي استطاع الاستيلاء على الحكم وهو فتى يافع ، وتمكن من ادارة شؤون بلاده ، وسط عقبات كثيرة ، وهو لم يتلق من العلوم سوى للدينية منها ، ولم يخرج من بلاده سائحا متفرجا الا عندما زار مصر ، وكان ، في الواقع ، يتمتع بمزايا وخصال عديدة اظهرها في التؤدة وسعة الصدر والتفكير العميق والاصابة في محاكمة الامور ونتائجها وشدة الباس والسطوة، الى جانب اللطف والمؤانمة ، ولا شك في ان هذه الخصال الحميدة دعمتها كنوز الذهب الاصفر

#### النصل الثالث : وزارتاى الثالثة والرابعة

والاسود . فاجتمعت ، الى جانب سعة اليد ، سعة الفكر ، فكان التوفيق حليف ذلك العاهل الكبير الذي سيخلد التاريخ اسمه بين مؤسسي الدول الذين استطاعوا الحفاظ على ملكهم ومملكتهم مدة طويلة .

وبعد حضور الاحتفالات والولائم العديدة في القصر الملكي وقصر الامير سعود ، استأذنت الملك بالسفر ، وعدت بالطائرة الى جدة في ٢٠ أيار ، فبلغناها قبيل الظهر ، وفي المساء توجهنا الى مكة المكرمة ، حيث قمنا بحج العمرة ، وعدنا في منتصف الليل الى جدة وبتنا ليلتنا فيها .

وفي صبيحة اليوم التالي ، ركبنا الطائرة الى المدينة المنورة مزرنا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثمغادرنا البلاد الى القاهرة . بقيت في عاصمة مصر ثلاثة ايام زرت فيها كلا من مصطفى النحاس بائسا والدكتور محمد صلاح الدين وسفير اميركا ، وبحثت معهم ما كان وصل الى علمي عن عزم الدول الكبرى الثلاث ، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرانسا ، على اصدار بيان مشترك بشان بيع الاسلحة الى دول الشرق الادنى وتأكيدها ضمان الحدود السياسية وخطوط الهدنة بين تلك الدول ومنع تعديلها . وقد جاءت لحة عن هذه الابحاث في النصل المتعلق بهذا البيان المشترك .

سافرت من القاهرة بالقطار الى الاسكندرية في ٢٤ ايار . وقبيل مبارحة القطار محطة القاهرة جاء سكرتير السفارة الافرنسية مسرعا وابدى اسسف السفير لعدم استطاعته المجيء بنفسه . ثم سلمني ، بالنيابة عنه ، ظرفا مختوما بالشمع الاحمر . ففتحته واذ به يحوي نص البيان المشترك المنوه عنه فيما سبق . فقراته على عجل وشكرت السكرتير على مسارعته في تسليمي هذه الوثيقة . فطلب مني ان ابدي رايي فيها ، فاعتذرت عن ذلك قبل دراسة البيان بامعان . واضفت باني ، على كل حال ، مرتاح لتصريح هذه الدول بانها سوف تبيعنا السلاح الذي نحتاجه .

وحالما وصلت الى الاسكندرية توجهت الى القنصلية السورية حيث انصرفت الى دراسة البيان ، ثم وضعت مذكرة برايي فيه وطلبت الى القنصل ، وكان من ابناء عمي ، ان يضرب ثلاث نسخ على الآلة الكاتبة . وتحققت ، فيما بعد ، من انه ضرب ، دون ان يعلمني ، اربع نسخ بدلا من ثلاث، ومن انه سلم النسخة الرابعة الى السيد شكري القوتلي الذي احتفظ بها واتخذ من رايي في التصريح

#### الجزء الثاتي : عهد الانقلابات العسكرية

الثلاثي وسيلة لمهاجمتي في احدى صحف دمشق . واني ، وان كنت غير مهتم بأن يطلع القوتلي على ما جساء في هذه المذكرة من راي تبنيته عن اعتقاد راسخ ، الا انني رأيت ان اذكر هذه الحادثة التي تدل على عدم تمسك موظفي الخارجية بكتم ما يصل الى علمهم من الامور السرية الخاصة بالدولة وحدها .

وحين عدت الى الفندق وجدت كتابا مرسلا الي من دمشق يتضمن خبر استقالة السيد لميضي الاتاسي وزير العدلية ، واورد هنا احدى لمقراته وهي : « اتقدم بكتاب استقالتي هذه ، ولو في غيابكم ، لجهلي متى تنتهي الروحات والدلج وركوب متون الاجواء واللجج . »

فضحكت من موقف الاتاسي هذا ، وخاصة من ذكر « الدلج واللجج » ! واستصغرت منه هذه الصبيانيات وقلت في نفسي انني لم اركب السفينة والطائرة رغبة في النزهة والترويح عن النفس برؤية تلك البلاد ، فقد زرتها مرارا ، هي وسواها من البلدان الاوروبية العديدة ، فلم تعد تغريني رؤية الرمال ولا التعرض لمخاطر اليم ، لكن المصلحة العامة قضت علي بهذه السفرة الشاقة في حد ذاتها ، افتكون مكافاتي من احد الزملاء استقالته في غيابي وذلك في كتاب ضمنه الفاظا منهقة اجهد نفسه في التنتيب عنها ، ولم تجر العادة على ايرادها في معرض الاستقالة أ وحمدت الله على ان هذا الموقف لم يبد من غير فيضي الاتاسي ، وارتاح بالي وعدت الى الضحك ، واشترك معي رفاقي ، حتى اصبح الاتاسي يكنى بصاحب الدلج واللجج ، . .

ثم بارحت الاسكندرية بالباخرة « برونيدانس » ، وصدف ان اجتمعت نيها الى وزير نرانسا المعين حديثا في سورية ، مسيو باريس ، نرغبت في استطلاع ما لديه من المعلومات عن البيان المسترك ، نوجدته غير مطلع عليه ، ناعطيته اياه ، نقرأه ولم يقل شيئا ،

ووصلنا الى بيروت في ٢٥ غذهبت توا الى مندق نورماندي حيث كان رئيس الوزوراء المرحوم رياض الصلح اعد مأدبة لي ولنائب رئيس الوزارة العراقية السيد صالح جبر ، ثم ذهبت لزيارة رئيس الجمهورية مع السيد الصلح ودام اجتماعنا ما يترب الساعة ، قرات لهما منها مذكرتي بشأن البيان المسترك واعطيتهما نسخة عنها ، وكان راينا ، نحن الثلاثة ، متفقا .

S 44 1

#### الغصل الثالث : وزارتاى الثالثة والرابعة

ثم ابديت لهما أستعدادي للدخول في مباحثات لعقد معاهدة تجارية بين سوريـــة ولبنان ، كما اتفقنا في القاهرة . فبدت من الرئيس الصلح رغبة في عدم الاستعجال ، وشعرت بانه عالم بما يدور في المحامل السورية عن قرب استقالة وزارتي ، وبأنه لا يرغب في ان تجري هذه المباحثات بيني وبينه . فقد كان يأمل ان يأتي الى الحكم في سورية رجل غيري ، اكثر مرونة منى ! وقلت له في النهاية «لا باس من تأجيل البحث الآن اذا شئتم . وعندما تجدون الوقت مناسبا ، تستطيعون الاتصال بالحكومة السورية ، » ثم ودعتهما وتوجهت رأسا الى دمشق .

واثر وصولى اتصلت برئيس الجمهورية واطلعته على ما دار من الابحاث في القاهرة والرياض . ثم اجتمعت الى زملائي الوزراء واوضحت لهم ايضا ما جرى وطلبت منهم اعلامي عن الاتجاهات في شيأن الوزارة ، معلمت أن الاحزاب لم تتفق كلمتها على كيفية تاليف وزارة جديدة ، وان الحالة غامضة . فقلت لهم: « لكن الحكومة لا تستطيع البقاء بعد استقالـــة وزيرين وشيوع انباء التشتت في الرأي . » واتفقنا على معالجة الموقف .

وصباح ٢٩ ايار ١٩٥٠ كنت مع الوزراء في مكتبي نتداول الموقف ، وأذ بوزير الزراعة السيد عبد الباتي نظام الدين يدخل الشيشكلي بطالب ويطلب الاجتماع بي منفردا . وحين انتقلنا الى غرفة ثانية قال : باستقالة حكومتي « جاءني العقيد اديب الشيشكلي وطلب الي ان ابلغكم ان بقاء حرصا على مطامعه الحكومة الحاضرة لم يعد ممكنا ، وان المصلحة تقضى باستقالتها . » مقلت له : « لم لم تقل ذلك للوزراء ايضا ؟ هذا الامر ليس ملكي وحدي وعلينا اطلاع زملائنا عليه . » وعدنا اليهم وبسطنا لهم واقع الحال . فقال احدهم : « ليس هذا غريبا على مسامعنا . » ولما استوضحناه قال : « لم يعد يروق للعقيد ان يرى في البلاد شخصا أجمعت الكلمة عليه واصبح له هذا القدر من الشمبية بسبب مواقفه الاقتصاديـــة . فالعتيد يرى ان كل من يتـف عقبة في سبيله تجب

> مقلت: « هل تجدون علاقة بين استقالة الحوراني ثم استقالة الاتاسى وبين موقف العقيد ؟ » فأجاب احدهم بأن الحوراني متصل اتصالا وثيقا بالعقيد ، وهما متفقان تمام الاتفاق على كل شيء . اما الاتاسى مقد زاره العقيد يوم استقالته . وبعد ان انصرف ، اغلق الإتاسي بابه وكتب كتاب استقالته ونادى انور حاتم وسلمه اياه .

وكنت في اثناء الحديث افكر مليا في الامر وقلت في النهاية :
اليس لدي برهان قاطع على هذا القول ، لكنه اقرب الى الصحة» .
ثم انتقلنا الى القصر الجمهوري واطلعنا الرئيس على الوضع وبحثناه طويلا . وطلبت من الوزراء بيان رايهم في الاستقالة او عدمها نكان رايهم ما عدا المبارك ، ان الامر لم يعد يحتمل . فلا الجمعية التأسيسية تنظر الى الوزراء نظرة عطف وتاييد ، ولا الجيش يساندها . لذلك مان الاستمرار على هذا النحو يمس كرامة الوزراء ويعرقل سير العمل الحكومي . مقلت لهم : « اذن ، نستقيل . وها انى اعلن ذلك للرئيس وساعلنه في الصحف . » وهكذا كان .

وكان المطلعون على حقيقة الاسر تليلين ، غلم اشا ان اعلن على الملا ما انطوت عليه الاستقالة من اسباب وما دار حولها من مناورات وانقسامات ، لانني كنت عازما على اخفاء تدخلات الجيش في الشؤون السياسية حتى لا تتضعضع الثقة العامة ، داخل البلاد وخارجها ، في امكان استقرار شؤوننا العامة . اضف الى ذلك لنني في طبيعتي ، احب الابتعاد عن القيل والقال وانغر من المناورات التي يسمى البعض الى بلوغ الحكم ، او الاحتفاظ به ، عن طريقها . العيك بانني لا ارغب في ادارة دغة الامور الا في جو نقي خال من الانواء ، حتى انصرف بكليتي الى العمل العام ، دون الاضطرار الى مجابهة الاخصام وصد هجومهم ، ولئن كان صحيحا ما اسند الى الشيشكلي من مآرب وصولية وطمع في الحكم ، بابعاد الرجال المالحين عن الميدان حتى يخلو له تدريجا ، فقد ذهب الى ابعد المالحين عن الميدان حتى يخلو له تدريجا ، فقد ذهب الى ابعد الحكم بغيتي ، وهو مخطىء على كل حال ، اذ ليس هو الرجل القادر على الانفراد بالحكم وتسيير امور البلاد كما يجب .

صحيح انه عسكري قدير ، يتمتع بميزة التشبث بالراي دون ميوعة . لكن هذا شيء ، والاطلاع على الامور السياسية الاقتصادية وسواها من مهام الحكم ، شيء آخر .

وبدا رئيس الجمهورية استشاراته لباليف الحكومة ، فاستدعائي وطلب الي سحب الاستقالة او تأليف حكومة جديدة ، ويظهر ان حزب الشعب لم يشأ ان يفتح ازمة وزارية تبيل الانتهاء من سن الدستور ، او لعله خشي من تجدد الخلافات بينه وبين الشيشكلي ، اذا ما تولى الحكم ، فأراد ان يتجنب ذلك قبل الانتهاء من اقرار الدستور ، وبالفعل ، زارني كل من السيدين رشدي الكيفا وناظم

القدسي وحاولا اقذعي بالبقاء في الحكم، سواء مع الوزارة الحالية او مع اشخاص جدد، ثم وعداني بتاييد الحزب للوزارة، وابديا رايهما في صراحة بان الامر العاجل الذي يجب ان لا تعترضه اية عقبة او يحول دون الوصول اليه حائل ، هو اقرار الدستور والانتهاء من هذا الوضع غير الطبيعي . لذلك يجدر بالجميع التعاون ، ريثما تستقر الامور بانتخاب رئيس الجمهورية وتأليف وزارة دستورية . وكنت اشعر في حديثهما برغبة صادقة في التعاون معي ، ليس حبا بي ، بل لتمشية الامور مؤقتا وتجنب الاصطدام بالجيش قبل اقرار الدستور .

وشكرتهما على ما ابدياه . لكنني اصررت على الابتعاد عن السياسة والحكم . ولما يئسا من الوصول الى غايتهما ، عادا الى الرئيس وابلغاه غشل مسعاهما معيى . ثم عمدا السي الاتصال بالشيشكلي والحوراني . ويظهر انهما وجدا لديهما استعدادا للتعاون . وكان ذلك ما قدرته ، لرغبة هذين الاخيرين في التخلص مني واقصائي عن الميدان ، بعد ان تأكد لهما ان الشعبية التي كسبتها من جراء اقدامي على الانفصال الجمركي عن لبنان ومباشرتي تنفيذ خطتي الاقتصادية ، ستحول في المستقبل دون وصولهما الى غرضهما ، وهو الاستيلاء على الحكم . اما حزب الشعب والاحزاب الخرى ، غلم تكن ، في نظرهما ، مما يخشى باسه . لذلك فأن اقصاءها تدريجا عن الميدان ليس بالامر العسير .

واتباعا لخطة اقصاء الشخصيات والاحزاب تدريجا عن ميدان العمل العام ، التي كان الشيشكلي والحوراني ينفذانها ، قبلا ان يدعما حكومة يؤلفها حزب الشعب برئاسة ناظم القدسي .

وهكذا انتهى الامر بقبول ناظم القدسي تأليف الوزارة الجديدة.

فصدرت المراسيم يوم } حزيران . ١٩٥ كما يأتي : القدسي للرئاسة وزارة جديدة
والخارجية ، زكي الخطيب : (مستقل ) للعدلية ، حسن جبارة برئاسة القدسي
(مستقل ومن غير النواب ) : للمالية ، شاكر العاص (شعبي ) : لم تعمر طويلا
للمعارف والصحة ، الزعيم فوزى سلو (شعبي ) : للاشغال العامة ،
فرحان الجندلي (شعبي ) : للداخلية .

واستمرت هذه الوزارة في الحكم حتى استقالت في آذار ١٩٥١. على ان الانسجام لم يدم طويللا بين وزارة القدسي والحلف السياسي سرالعسكري المؤلف من اكرم الحوراني واديب الشيشكلي. فقد جرى اغتيال رئيس وزراء ايران وتسلم مصدق مقادير الحكم ، فازدادت الشقية اتساعا بين الحكومة والحلف . وبدا المسكريون يتحرشون بالوزارة ويعرقلون اعمالها ، شانهم عندما يقصدون التخلص من الحكومة القائمة والعمل على تاليف وزارة جديدة تكون اقرب اليهم.

وانتهى الامر بانسحاب القدسي ونشوب ازمة لم يكن من السهل انهاؤها ، لا سبها ان حزب الشعب كان مسيطرا باكثريته الواضحة على مجلس النواب ، بحيث لم يكن ميسورا تأليف اية وزارة لا يرضى عنها ويمنحها ثقة نوابه . اما الكتلة الموالية للحوراني وللشيشكلي غلم يكن اعضاؤها من حيث العدد اللازم قادرين على تأليف حكومة بدون اشتراك حزب الشعب غيها .

وغضلا عن ان هذه الكتلة لم تكن جامعة لاكثرية النواب العددية ، غقد كانت خالية من الرجالات المبرزين الذين يستطيعون ، بجدارة ، احتلال المناصب الوزارية وتسيير شؤون الدولة في وجه اكثرية معارضة تضم المعدد الكبير من المثقفين الذين اعتادوا على مهاجمة الحكومات باساليب ليس في صفوف الكتلة الحكومية من يقدر على الاجابة عليها والمناقشة فيها .

ولذلك دارت الازمة الوزارية في حلقة مغرغة : لا احد من النواب يجرؤ على تبول رئاسة الوزارة لخوفه من عدم النجاح في الحصول على الثقة وعلى الاستمرار في الحكم ، ولا احد من نواب حزب الشعب يرى عودة الحزب الى الحكم او يقبل الاشتراك مع اعضاء الكتلة الاخرى في حمل اعبائه .

فلما اعيت الحيلة الطرفين ، ومضى على بدء الازمة اكثر من السبوعين ، جاعني النواب والحوا علي بقبول تأليف الوزارة . فذكرت لهم الصعوبات ، لكنهم ازدادوا اصرارا . فوعدتهم بدرس الامر مجددا ثم قبلت من رئيس الجمهورية مهمة السعي الى تأليفها ، فاجتمعت بالشيشكلي والحوراني فاصرا على بالقبول ، ولما ذكرتهما بموقفهما في . ١٩٥ عندما استقال الحوراني من وزارتي بالاتفاق مع الشيشكلي والحاح هذا الاخير باستقالة الحكومة كلها ، ابديا الاعتذار والمعاذير العديدة واقسما على ان يكون الدعم هذه المرة كلملا . فصدقتهما وخدعت مرة اخرى ، وبنتيجة الاتصالات مع حزب الشعب واصرار رئيس الجمهورية على اعضاء المجلس بالخروج من المازق ، اتفقنا مع حزب الشعب على ان يهادن الحكومة الجديدة ، رغم عدم اشتراكه فيها . وتألفت الوزارة على الشكل الآتي :

تأليف وزارتي الرابعة للفروج من الازمة

. . . . . . .

خالد المظم : رئيسا ووزيرا للخارجية ، سامى كبارة : للداخلية

#### الفصل الثالث : وزارناي الثالثة والرابعة

والاشمغال العامة ، فوزي سلو : للدفاع ( وقد اصررت على اختيار ضابط لهذا المنصب) ، عبد الرحمن العظم : للمالية ، رئيف الملقي : للمعارف والاقتصاد الوطني ، عبد الباقي نظام الدين : للعدلية والزراعة ، سامي طبارة : للصحة .

ومثلت الحكومة امام المجلس والقت بيانها ، ثم جرت مناتشة بسيطة انسحب على اثرها بعض اعضاء حزب الشعب ليتمكن نوابهم الموالون من الانضمام الى الاكثرية . وهكذا كان .

ولم اكن في هذه المرة نشيطا كما كنت في المرة السابقة . ذلك لان الوزارة لم تكن حاصلة على اكثرية النواب الحقيقية ، اذ كان باستطاعة حزب الشعب عرقلة اعمالها في كل وقت \_ وهذا ما حصل عند اضطرارها الى الاستقالة \_ ولان صلاحية التشريع المعطاة للحكومة السابقة لم تكن بيد الحكومة الحاضرة . لذلك اعتقدت ان اي مشروع اساسي يقدم للمجلس سوف يمرجحه حزب الشعب . منويت قصر نشاطي على تمثية الامور ، ريثما يخلق الله ما لا تعلمون .

ومامت في تلك الايام ازمةعلى خطوط الهدنة بين موانا العسكرية وقوى اسرائيل بسبب الخلاف على تحويل مجرى الشريعة ، ووطت نشوب ازمة حدود حدة هذا التوتر ، بعض الاحيان ، الى تبادل الرصاص ، بل حتى مع اسرائبل الى تقاذف المرميات الثقيلة . والمضحك في الامر ، او المبكى على وملق الشيكلي الاصح ، ان الشيشكلي كان يطلب منى الاذن بالهجوم على المنطقة المجردة من السبلاح ، كلما اشتدت الحالة توترا . وكنت امنعه ، ميتظاهر بالغضب وينحي على باللائمة لتخوفي وعدم جراتي، لكنني، في

وذات يوم جاءني الشيشكلي مساء ، وعلائم وجهه تنم عن الهياج الزائد ، وقال لى : « يجب ان نطلب مساعدة الدول العربية مورا ، لان الجيش الصهيوني على اهبة الهجوم على خطوطنا . فسالته : « البست قواتنا قادرة على دمعه ؟ ممن يومين كانت قادرة على الهجوم! » فاجاب بتعلثم: « نعم ، ان قوانا البرية لاخوف عليها ، لكننا ضعفاء في الجو . الطائرات اليهودية تستطيع عرقلة دفاعنا ، فيتم للقوى البرية المعادية اقتحام جبهتنا . »

احدى المرات ، قلت له : « يا سيدي، اهجموا وخلصونا! » وانتظرت في داري ان اسمع هدير الطائرات والمدامع وهجوم الجيشس . لكن

شيئًا من ذلك لم يقع . وحمدت الله على كل حال .

وكنت ، بيني وبين نفسى، غير مطمئن تمام الاطمئنان الى مناعة جيشنا ، مخمت سوء العامية ، لذلك اخذته معى الى دار رئيس

#### البجزء الثاتي : عهد الانقلابات العسكرية

الجمهورية وطلبت من الوزراء الحضور نورا . وبعد سماع بيانات الشيشكلي ، تقرر ان نطلب من العراق سربين من الطائرات المقاتلة . فذهبت نورا الى وزارة الخارجية واستدعيت وزير العراق المنوض وبلغته رسميا هذا الطلب . نفادرني مسرعا ليبعث ببرقية عاجلة الى حكومته .

وفي اليوم التالي جاء رد بغداد ومعه اسراب من الطائرات ، فاطمأنت نفسي وشكرت الحكومة العراقية . وعندما بلغت وزراء الدول الاجنبية هذا الامر ، لم يعجبهم هذا التضامن بين سورية والعراق . حتى ان القائم بالاعمال البريطاني لم يخف انزعاجه وسألني اذا كانت هذه الاسراب سنظل في سورية دائما . فأجبته بانها ستبقى ببقاء الحاجة اليها .

واسرعت حكومة مصر الى الاقتداء بالعراق ، فأرسلت لنا سربا من الطائرات ، اما سائر الدول العربية ، فدعت لنا بالنصر .

وحان في تلك الايام موعد اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة ، فابرقت للامين العام بان الحوادث على خطوط الهدنة لا تسمح لي بالابتعاد عن دمشق ، وبان الحكومة السورية تكون شاكرة اذا قبلت الدول الشقيقة عقد الجلسات بدمشق ، فوردت الاجوبة كلها بالموافقة ، فعقد الاجتماع الاول برئاسة السيد حسين العويني ، رئيس الوزارة اللبنانية ، كما اجتمعت اللجنة السياسية بناء على اقتراحي تحت رئاسته ايضا ، وتقدمت اليها ببيان ضاف عن الحالة على الخطوط ، اردفته باقتراحات وصفها محمد صلاح الدين، وزير خارجية مصر ، بانها قذائف نارية ، ذلك انها كانت ترمي الى اتخاذ البترول وسيلة لتهديد الدول الغربية المسائدة لاسرائيل ، وذلك باقرار مبدا منع النفط من الوصول اليها ، سواء من مصدره ، وذلك باقرار مبدا منع النفط من الوصول اليها ، سواء من مصدره ، وذلك مقد مروره بالانابيب الى الشاطىء السوري ــ اللبناني ، او عند تصديره .

وليتك رأيت المندوب السعودي الشيخ عبد العزيز بن زيد ، وزير مليكه في دمشق ، كيف غطس راسه بين اكتافه ولم يعد ينطق بكلمة بعد سماعه هذه الاقتراحات ، اما سائر المندوبين ، باستثناء محمد صلاح الدير ، غلم يرتاحوا اليها بسبب معارضتها سياسة حكوماتهم المسايرة لسياسة امريكا وبريطانيا وفرانسا .

واني اعتقد أن قضية النفط أهم قضية تقلق بال الدول الأوروبية، وأن خطر انقطاعيه عن أسواقها هو أخشى ما تخشاه تلك البلاد . مؤتمر بلودان وقراراته المألوغة ما عدا تأسيس مكتب مقاطعة اسرائيل متهديدنا بقطعه يترك من الاثر ما ليس لغيره من الوسائل .

وقد دلت الحوادث ، فيما بعد ، على ان بريطانيا وفرانسا تضعضعنا امام ما قامت به سورية من نسف محطات الضخ وقطع الإنابيب ابان العدوان على مصر ، اذ ان سير السيارات والطائرات كاد ان يتعطل في بلادهما بسبب نسدرة البنزين ، ثم خشينا من اضطرار المعامل الى اغلاق ابوابها لنضوب المازوت في المستودعات، وبنتيجة الالحاح الشديد ، تمكنت الحكومتان من استدراك جزء من حاجاتهما لدى الشركات الاميركيسة ، لكنهما دفعنا ثمن تلك المشتريات بالدولار ، بينها هما لا تتكلفان في مستورداتهما من العراق سوى النفقات اليسيرة التي تدفعانها بالعملسة المحليسة ، سواء بالاستخراج او بالنقل الى المصافي المنشأة على الشاطىء .

ولو كانت الدول العربية جادة في المقررات التي زعم انها اتخذتها بها الشأن في مؤتمر بلودان المعتود في ١٩٥٦ ، ولو كانت تلك الدول الاجنبية تعتقد اننا جادون في هذا السبيل ، اذن لتناقص دعمها لاسرائيل او لزال بتاتا . لكن الفرنجة تصلهم اخبار اجتماعاتنا السرية وما يدور فيها من اعتراضات ومشاحنات ، وهسي كلها تطمئنهم الى ان الحكومات العربية ، ولو اتخذت في الظاهر قرارات كهذه ، فانها لا تخرجها من ادراج المكاتب ، فيتراكم عليها غبار السنين !

واني آسف لان اللجنة السياسية لم تتخذ اي قرار ايجابي بشان اقتراحاتي ، ولم تنجيع حتى بتأليف لجنة خاصة تدرس الموضوع ، فيسمع بها الاجانب ، على الاقل ، ويظنون اننا نعد العدة لاتخاذ اجراءات من هذا القبيل . وهكذا بجنحون الى مسايرتنا . لكن شيئا من هذا لم يحصل واستمر الاجنبي على اطمئنانه وراحة بالسبه !

وانتهت اجتماعات مجلس الجامعة واللجنة السياسية بقرار مماثل للقرارات المتخذة في السنين السابقة ، من تأكيد وحدة الصف ، وضرورة معالجة قضية فلسطيين معالجة جذرية ، وطلب عودة اللاجئين وفق قرارات الامم المتحدة . . . الى آخر المعزوفة المعروفة . ولم نحصل على قرار مفيد ، سوى تأسيس مكتب مقاطعة اسرائيل الذي قدمت اقتراحا بشانه ، فعرض على المجلس ووافق عليه . وفي عهد هذه الهزارة عين العقيد اديب الشاشكاي رئيسا

وفي عهد هذه الوزارة عين العقيد اديب الشيشكاي رئيسا للاركان العامة وكان معاونا للرئيس الزعيم بنوت . وقد طلب الى ،

#### الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية

بصغتي رئيسا للوزارة ، ان استدعى الزعيم المشار اليه وان ابلغه بان اركان الجيش قرروا ان يسند منصب رئاسة الاركان الي الشيشكلي بدلا منه ، وأن الافضل أن يستقيل من ذاته ويطلب احالته على التقاعد . مطلبت اليهم ان يتوم بهذه المهمة وزير الدماع نفسه ، مهى اقرب اليه منى . لكنهم الحوا بالرجاء حتى لا يحصل في النفوس زعل . مرضيت واستدعيت المشار اليه وبلغته ما يجب عليه عمله ، مقال لي : « لكن هل تدركون انكم ستصبحون تحت حكم الجيش ؟ » مقلت : « او لسنا كذلك ؟ » وجاء على الاثر سلو والشيشكليسي والحا على بنوت ان يفعل ما طلبته منه واسمعاه كلاما محببا ، وما زالا به حتى امتثل الرجل وقدم لي طلب الاحالة . منظرت اليه نظرة سعناها السنا كلنا تحت الوطأة ؟

ومتى بدأ

وفي الحقيقة ان ما كانيسمونه « ازدواج السلطة » بدأ في مطلع ازدواج السلطة عهد الانقلاب الثاني ، عندما قبل الاتاسي وكيديا والقدسي والخوري والحورائي ان يتولى زعيم الانقلاب تعيين الاناسى رئيسا للحكومة. نسيطر الجيش من تلك الساعة على الحكومة ، وصارت لا تبرم امرا هاما الا بعد الاتصال بالاركان والحصول على موافقتها . وعندما جرب حزب الشمعب اعلان الاتحاد مع العراق ، لم تكن الرغبة في التخلص من الحكم العسكري بعيدة عن ذهن الكيخيا . وعندما تولى الشيشكلي ازاحة بطل الانقلاب الثاني اللواء الحناوي وزجه مع رفاقه في السجن ، اعلن استبعاد اية حكومة تمثل حزب الشعب ، ورضى بى رئسا لانى كنت قاومت الاتحاد . ثم عاد حزب الشعب الى تاليف حكومة شعبية اثر استقالتي في مطلع ١٩٥٠ ، عندما اضطرني الشبشكلي الى الاستقالة ثم تراجع ورجاني تأليف وزارة ثانية في مطلع ١٩٥١ بعدما احرج موقف القدسى واضطره ، هو الآخر ، الى الاستقالة .

ثم عاود الشيشكلي الانصال بحزب الشعب فتألفت وزارة حسن الحكيم ، ولكنها اضطرت ايضا الى الاستقالة ، مالف حزب الشمب حكومة الدواليبي التي لم تمض عليها ليلة واحدة حتى كان رئيسها واعشاؤها في سجن المزة . واستمر حكم الشيشكلي المقنع برئاسة موزي سلو للدولة ، او الباشر برئاسته هو للجمهورية حتى ربيع ١٩٥٤ ، حين قام الضباط في وجهه واعلنوا العصيان في حلب وحماه وحمص . متخاذلت اعصاب الشيشكلي والنجأ الي

#### ألفصل الثالث : وزارتاى الثالثة والرابعة

لبنان ومنه الى مرانسا ، ثم الى سويسرا ، حيث ما يزال الآن .

والفترة القصيرة التي نعم فيها المدنيون بالحكم المنفرد كان في بدء وزارة صبرى العسلي في ١٩٥٤ . لكن هذا الربيع لم يدم ، ماضطر العسلى الى الاستقالة تحت الضغط ، حتى يفسح في المجال لتاليف حكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية - وبالاحرى لتتمكن الاركان من التدخل المباشرفي اختيار المرشحين وتأمين فوزهم. وكان لها ما ارادت . وظل رئيس الاركان شوكت شقير يسيطر على الامور حتى في انتخاب رئيس الجمهورية ، حين امال تدخله الكفة لصالح السيد شكري القوتلي ، ومضى الجيش بعد ذلك في تسلطه على الحكم ومرضه ارادته في الكبيرة والصغيرة حتى كانون الثاني ١٩٥٨ عندما مذف بالبلاد كالكرة تحت المدام الرئيس عبد الناصر وتضى على آخر ما تبقى من مظاهر استقلالها وسيادتها .

واننى اعتبر نفسى احد المسؤولين عما جرى ، كليا او جزئيا ، في سورية بين ١٩٤٣ و ١٩٥٨ . فأنا لا انكر انني اتحمل مع غيري مسؤوليتي الكلبة قسما من الوزر فيما فقدته بلادي من السيادة والاستقلال . لكن او الجزئية من معدان المسؤول الاول هو الجيش باركانه وضباطه وصف ضباطه . ذلك سورية استتلالها لانه هو الذي سيطر على مقدرات البلاد منذ انقلاب ٣٠ آذار ١٩٤٩) بحيث تسلطت على الحكم طبقة من الشباب لم يجدوا سبيلا للحصول على الشهادات المدرسية العادية غولوا وجوههم شطر المدرسة العسكرية بحمص ، وهي التي ما كانت نطلب من الطلاب اكثر من الدوام سنتين ، وتسهل لهم الحصول على شهادتها ، فيتخرج الضابط منها بنجمة واحدة يعتقد انها كوكب ذرى ، فيسير على الارض الخيلاء وينظر الى المجتمع نظرة العدو الحسود ، والى المدنيين نظرة الاستعلاء . فهم كلهم ، في نظره ، خونة وعملاء واقطاعيون ، وقد اثر في تكوينهم هذا ما نفخوا نيه من روح الحقد والغيرة والثورة على الحياة الاجتماعية السائدة ، خصوصا وهم كانوا يتحدرون في الاصل من اوساط لم تسعفها الظروف ببسطة في العيش .

> وجاعت كارثة فلسطين ، فنشطت الدعاية في اوساط الجيش بان المدنيين خانوا البلاد بعدم تسليحهم الجيش وتمكينه من الغلبة . وانتشر بينهم ان الامور اذا آلت اليهم ، مهم المدر على ادارة شؤون البلاد بيد قاسية ؛ وعلى تزويد الجيش بما يلزمه من معدات ، والى جانب ذلك ، مانهم تذوقوا اثر الانقلاب الاول لذة العيش في بحبوحة، وصاروا ينظرون الى المرآة نيشاهدون النجوم تتكاثر وتلمع على

اكتافهم ، ترافقها النسور ... والسيوف . وقد كثرت الترغيمات في المهود الانتلابية الى درجة ان رئيسا في الجيش لا يمضى عليه اكثر من عشرة اعوام حتى يصبح برتبة نريق . ثم انهم حصلوا على الوظائف العالية والوزارات ، وامتلكوا السيارات والاموال والجواهر ، واصبحوا يملون ارادتهم على الصغير والكبير والوزير والرئيس، وسمى اليهم كل من له مصلحة في الدولة؛ مكانوا يصدرون الايعاز بانجازها متفعل هذه الغيزة ما لا يفعله القانون ، ووصل بهم الزهو الى ذروته ، كمأ حصل ذات مرة عندما استدعاني رئيس الجمهورية شكري التوتلي وطلب مني احضار اللواء عنيف البزري معى ، محضرنا ومعنا الحلماء الارشدون: السراج والنفوري وعبد الكريم وحمدون ، مجاملهم الرئيس طويلا ثم اطلعهم على سبب دعوتنا كلنا ، ماذ بها استمزاج الاركان عما اذا كان لديهم سانع من ان يأتي دمشق طبيب الرئيس السيد شاؤول ، المصري الجنسية ! وتطلع الضباط ، بعضهم ببعض ، مستخفين عقل الرئيس على هذا الطلب السخيف . واجابوه ، طبعا ، ان ليس لديهم مانع لاجابة أي طلب يتقدم به . فاذا كان الوضع هكذا بين رئيس الجمهورية وضباط الاركان ، مكيف تريدونه ان يكون بين من هم ادنى درجة في سلم الوظائف الحكومية ؟

غير ان الوجه البراق من الزهو والخيلاء كان يرافقه شبح مخيف وكليب ، اذ ان الحسد والفيرة بين الضباط ازدادا بنسبة ازدياد سلطانهم، فأصبح واحدهم ينوي الشر بزميله واصبحت هذه الكتلة تتآمر على تلك للايقاع بها ، وبدأ سلاح التسريح من الجيش يتساقط على رؤوس الضباط بالتتابع ، فكلما قويت كتلة سلطت على الاخرى رشاش الاحالة على التقاعد ، هذا اذا ترقعت عن استعمال سلاح الغدر والقتل والسجن والابعاد الى خارج البلاد ، وهكذا ، فلم تهض على الجيش مدة لا تزيد على (١٢) سنة حتى اصبح عدد المسرحين يفوق عدد الضباط العاملين ، واذا نظرنا الى تشطت ولم يبق الا الضباط الصفار الذين لم يكتسبوا بعد الخبرة تدلولى قيادة الجيش وقطعاته .

ورب قائل بان المدنيين هم الذين المسحوا في المجال للمسكريين وتركوهم يتسلطون ويمعنون في التسلط ، وجوابي ان ذلك صحيح على الجملة ، لكنه يحتاج الى شرح وايضاح .

ان المسؤولية الاولى والكبرى يجب توجيهها الى الحزب الوطني وحزب الشعب . فقد قبل الاول التعاون مع حسني الزعيم ، وأوشك المدوولية الكيرى ان يتسنم صبري العسلى رئاسة الوزراء لو لم يقع انقلاب الحناوي. نعم على عاتق اما الثاني مانه خشي الملات زمام الامر منه ، فقبل الحكم من يد العزبين الوطني الحناوي ، رغم ان بعض الساسة اصروا على اعادة مجلس النواب والشعبس الذي حله حسني الزعيم . غير انهم حسبوا ان الاكثرية ليست معهم، ولذلك يغلت الحكم من أيديهم . فأصروا أن يقبلوه من أي كان ، حتى يتيسر لهم اجراء الانتخاب والسيطرة على نتائجه حتى اذا ما ماز مرشحوهم ضمنوا لحزبهم الاكثرية التي بها يتبضون على زمام الحكم . الا انهم نسوا ان المعطى يستعيد عطيته متى شاء ، كما غاب عنهم ان الطفل عندماتروق له لعبة فانه يريدها دائما ، وان الضباط الذين تذوقوا لذة السيادة في عهد حسنى الزعيم وفي عهد الحناوي لا يطيقون التخلى عنها للمدنيين ، خصوصا متى عرضوا حياتهم للموت في سبيلها .

> والحق اننا ادركنا بعد هذه الانقلابات كلها ان لا مغر من قبول احدى حالتين : ازدواج الحكم او استئثار العسكريين بشؤون الحكم كلها . وقد اقتنعنا بالفضلية استبقاء جزء من السلطان حتى لا تصل اليه وتحتكره كله الايدي التي لا تقوى بمفردها على حمله وتسيير دفته . وكذا نخسى ، اذا ما تخلينا عن الحكم ووقفنا متفرجين ، أن تسوء الامور المي درجة نعجز عن تقويم اعوجاجها نيما بعد .

> لسبت ادرى اذا كان الحال تغير لو حزم المدنيون امرهم وتعاهدوا على عدم التعاون مع العسكريين وتركوهم وحدهم في الحكم، ماي تكهن من هذا القبيل هو كالرجم بالغيب، لكن اذا تعمقنا في بحث الحوادث نجد ان المدنيين لو معلوا كذلك ، لكان من الراجح أن يتراجع العسكريون عن غيهم تراجعا كاملا او تراجعا جزئيا على الاقل . بل انني اميل الى الجزم بانهم كانوا خضموا خضوعا تاما لو رافق وحدة صفوف المدنيين نزع حزبيتهم الضيقة ، والعدول عن توخى المصلحة الخاصة ، والترفع عن التنافس على الرئاسات . لكن كيف لصبري المسلى ان يقبل الانتساب لوزارة ليس هو رئيسها؟ وكيف لرشدي كيفيا ان يصرف النظر عن تأمين المنافع لانصاره ا ولاكرم الحوراني ان بتخلى عن حزبيته الضيقة ورغبته في السيادة على كل وزارة يشترك ميها ، حتى يؤمن لنفسه الشعبية عن طريق الشمارات الاشتراكية ، ولجماعته الوظائف والخدمات ؟ هذه الصغائر كان ضباط الجيش يعرفونها حق المعرفة ، فكانوا يضربون

# الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

على اوتار اولئك الزعماء الحساسة فيستجرونهم حينا للخروج من مازق ، او التخلص من ازمة ، حتى اذا ما تم ذلك ، يضعونهم جانبا ويتخلصون منهم .

اما تبولي العمل مع الضباط ، غلم يكن القصد منه جر نفع او مغنم ، لي او لغيري . غنزولي عند طلبهم بتأليف الوزارة في عامي . 190 و 1901 لم يكن الالتجنيب البلاد ، على ما اعتقدت عندئذ ، شر عودة الحكم الى ضباط الاركان وانفرادهم به ، اما في عامي . 1900 و ١٩٥٧ ، غقد دعمني الضباط نكاية بحزب الشمعب ، ثم تخلوا عنى في المرتين .

نعمي على تبول الحكم من بد المسكريين

ومع ذلك ، فكنت اقل الرؤساء او الوزراء مسايرة لهم ، وكثيرا ما وقفت بتصلب وعناد ضد بعض الطلبات ، اما اعلان عزمي على الاستقالة ، ثم هروعهم الى داري مستعطفين ، واعدين ، مؤكلين عدم الاتيان مرة اخرى بما حملني على الاعتزال ، غهنه الكثير . ولكم مكنت في الدار ايام عديدة وانا ارغض ما يطلبون ، ولا اعود الى العمل الا بعد تراجعهم ، وفي جملة الامثلة الممكن ايرادها وقوني ضد تنفيذ حكم الاعدام بعدنان الاتاسي ومسامي كبارة وسامي الحكيم وهايل سرور ، رغسم اصرارهم والحاحهم ، ومع ذلك كله ، غاني اقول الآن يا ليتني لم اقبل منهم تسلم الحكم ومع ذلك كله ، غاني اقول الآن يا ليتني لم اقبل منهم تسلم الحكم اضطروا الى الرضوخ امام المدنيين ألم انهم كانوا ركوا الاهواء وقبضوا على القبادة ، كما نعل الشيشكلي في ١٩٥١ ألهذا ما لا يستطيع الجزم به احد .

وفي عهد وزارتي هذه ، قام رئيس وزارة لبنان السيد حسين العويني بمساع حثيثة لاعادة الوضع بين بلده وسورية لما كان عليه قبل الانفصال الجمركي، وحين عقدنا معه اجتماعات عدة بدمشق، وبحضور بعض الوزراء ، حاول باساليبه الملتويسة استجرارهم لماضدته ، لكنني صارحته ، عندما وجدته شديد الالحاح ، بان العودة الى الماضي امر لا يمكن التفكير فيه البتة ، وان خير ما يعمله هو ان يبذل جهده لعقد معاهدة تجارية تؤمن للبلدين منافع متبلالة معقولة ، وكان اصراره موجها ، بالدرجة الاولى ، الى اعلاة حرية السفر الى لبنان ، وقد قلت له ان لا يتعب نفسه في هذا الهدان ، وانتهت المباهئات دون أن تثمر شيئا جديدا .

#### الفصل الثالث : وزارناى الثالثة والرابعة

وتبلورت الخلافات بيني وبين حزب الشعب ورئيس مجلس النواب معروف الدواليبي في رغضي حضور احدى الجلسات النيابية. رغم الحاح الرئيس الدواليبي . وقد استند الي احدى المواد الدستورية التي توجب على الوزير الحضور الى المجلس اذا تقرر استدعاؤه . فاجبتهم بانني لست متهما لاحضر بالقوة امام المحكمة!

وكان سبب اندماع الدواليبي وتحمسه ، أن الشبشكلي كان دخل بمفاوضات مع حزب الشعب لتغيير الحكومة والنغاهم على تاليف حكومة جديدة . ولولا ذلك ، لما تجرأ الدواليبي على ابخاذ هذا الموقف الذي ما كان من عادة المنتسبين لحزب الشعب وقومه .

الرابعة وتكليف حسن العكم

وعندما بلغني امر هذه المداولات الجارية خلف ظهر الحكومة ، استدعيت الشيشكلي مع سلو الى داري وطلبت منهما ايضاح الامر ، استعالة وذارني غلم ينكرا حصول تلك المداولات . لكنهما ادعيا بانها كانت للسعى الى ازالة الخلاف بين الحكومة وبسين حزب الشعب . مقلت لهما بانني ، على اية حال ، لست مستعدا للاستمرار في العمل على هذه الشروط ، وساطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب ، لا سيما انه لم ينتخب الا لوضع الدستور ، لكنه منح نفسه صفة المجلس النيابي وجعل مدته خمس سنوات . واضفت مائلا . بأننا نستفتى الناخبين وهم يحكمون بيننا ، فاذا فاز حزب الشعب بأكارية المقاعد ، انحنيت امامه ، اما اذا لم يغز ، بقيت رئيسا للحكومة . وقلت لهما أن كمل ما أطلب منهما هو ضمان الامن خملال المعركة الانتخابية . وطلب الشيشكلي مهلة للتفكير ، مفهمت انه بريد المساومة مع الكيفيا، فضحكت وقلت له: « لا بأس، فكر في الامر حتى المساء . » وعندما عاد في المساء ابدى تخومه من اضطراب حبل الامن ، والجيش مشغول على الحدود . ثم نصح بنجنب اشغال الناس بعضهم ببعض ، في هذه الظروف ، كما اظهر استعداده لازالة الخلاف، مشكرته وقلت له: «لقد مهمت. » ثم بعثت باستقالتي الى رئيس الجمهورية ، فاستدعاني اليه واظهر لى اسفه لما حصل واكد لى تمسكه بي ورغبته في أن أظل رئيسا للحكومة ، وكرر كرهه لمعروف الدواليبي . لكنه في الختام اضطر للاعتراف بانه لا يستطيع الخروج على ارادة حزب الشبعب . مشكرته على عواطمه وقلت له: « ارجو ان لا تصطدم بصعوبات وبمشاكل كثيرة . مالشيشكلي بدأ يضاعف تسلطه ، وسيكون بينكم وبينه يوم مشمهود . » ولم اكن ادري ان نبوعي سوف تتحقق بعد اشهر معدودات!

# الفصل الرابع انقلاب اديب الشيشكلي

عندما بدا الرئيس استشاراته لتأليف الحكومة الجديدة اصطدم به الشيشكلي الذي اصر على عدم اسناد رئاستها الى احد الشميين. فكان ذلك ضربة للدواليبي الذي ظن ان الامر استتب له وضحك الكيخيا في سره ، لانه كان يتشوق الى تعكير العلاقات الودية بين الدواليبي والشيشكلي ، وقبل حسن الحكيم ان يؤلف الوزارة ففاز الشيشكلي في اليوم الاول ، باقصاء الشمييين عن الرئاسة ، اما الوزارة ، فقد تألفت على الوجه الآتى :

حسن الحكيم: رئيسا ووزيرا للمالية ، فيضي الاتاسي :
وزيرا للخارجية ، رئساد برمدا : وزيرا للداخلية ، فوزي سلو :
وزيرا للدفاع الوطني ، عبد العزيز حسن بك : وزيرا للعدلية ،
عبد الوهاب حومد : وزيرا للمعارف ، شاكر العاص : وزيرا للزراعة
والاقتصاد الوطني ، حامد الخوجة : وزيرا للاشغال العامة ،
فتح الله آسيون : وزيرا للصحة .

وقد صدرت مراسيم التعيين في ٦ آب ١٩٥١ . واستمرت الوزارة في الحكم (١١١) يوما اذ استقالت في ٢٨ تشرين الثاني ١٩٥١ . وكانت القضية التي عالجتها هذه الوزارة هي تضية حلف الدغاع المسترك الذي الترحت الولايات المتحدة عقده بينها وبين الدول العربية .

واخذ رئيس الوزارة حسن الحكيم يحبذ هذا الاتفاق ويدهو الى مقده ، وربما كان الشيشكلي هو الموعز بذلك . لكن فيضي الاتاسي انبرى يرد على تصريحات رئيسه ، قائلا بان تصريح الرئيس لم بكن هستا ولا حكيما . فكسب صاحب « الدلج واللجج » شهرة في مقارحة رئيس الوزارة التي هو عضو فيها وفي اختراع التعابير الطريفة !

ثم اشتد الخلاف ، ضبن الوزارة ، بين جباعة الجيش : حسن الحكيم وغوزي سلو وعبد العزيز حسن وهابد الموجة ، وبين

#### الغصل الرابع : انقلاب ادبب الشيشكلي

جماعة حزب الشعب . وهكذا اضطر رئيس الوزارة الى الاستقالة ، دون أن يربح من هذا المنصب سوى أنه صار رئيسا في عهد شرعي، بعد ان ذاق طعم الرئاسة مرة واحدة في عهد الشيخ تاج !

وحسن الحكيم رجل محبوب في حى الميدان بدمشق ، من عام .١٩٢٠ حينما كان مديرا للبرق والبريد واوقف وصول برقية الملك رايم في حسن الى الجـــنرال غورو بقبول شروطه المفروضـــة في الانــذار العكم ومؤملانه الشمهير . ثم هرب من وجه الافرنسيين واقام في عمان ، حيث تولى وظائف سالية . ولما عاد الى دمشق تعاون مع المرحوم الدكتور عبد الرحمن الشمهندر ، في اثارة المظاهرات ضد الانتداب ، عند قدوم مستر كراين ، رئيس لجنة الاستفتاء الاميركية التي طافت سورية ولبنان وغلسطين في ١٩١٩ ، فاوقف مع الشهبندر وحكم عليه بالاعدام ، ثم استبدل هذا الحكم بالنفي الى جزيرة ارواد . وبعد خروجه من المعتقل ، ذهب الى عمان وعين في وظيفة مالية . ثم عاد الى دمشيق عند عودة الشهبندر اليها في ١٩٣٦ وانتسب اليه عند وقوع القطيعة بين المشار اليه ورجال الكتلة الوطنية . واشترك معه بتأسيس حزب سياسي اسموه « الهيأة الشعبية » ، ضم مُلول الكتلة الوطنية ومن كان يطمع بالوصول الى ذروة العمل السياسى ، مثل نصوح بابيل وفؤاد القضماني وعادل شيخ الارض وغيرهم . وبعد حادث اغتيال الشهبندر ، انهارت ١١ الهيأة الشعبية ٢ ولجات الى جانب الافرنسيين ، ثم سمعت الى الاشتراك معى في الوزارة التي الفتها في ١٩٤١ ، لكنني رفضت . وعندما تسلم الشيخ تاج رئاسة الجمهورية ، سعى كثيرا لاسناد رئاسة الوزراء الى . لكنه اضطر ، بعد رفضي ذلك ، ان يسندها الى حسن الحكيم. لكن وزارته لم تعمر طويلا.

> وابلن العدوان الافرنسي على دمشق ، في آخر ايار ١٩٤٥ ، مَّامِت « الهيأة الشميية » هذه برمم الاعلام البيضاء على الدكاكين وسعت لدى الجنرال اوليفا روجه ليمهد البها بالحكم . لكن الظروف لم تمكنها من الوصول الى هدمها على جثث الشهداء واطلال الدور والمخازن التي دمرتها مدمعية العدو وطياراته ، متوارت « الهيأة » عن الانظار حتى ١٩٤٩ ، حين ترشح منها لعضوية الجمعية التاسيسية كل من حسن الحكيم وزكى الخطيب وغيرهما . وماز الاولان بفضل خلو الساحة من المرشحين المستقلين ، ومن مرشحي الحزب الوطنى ، ولضعف مرشحى حزب الشعب .

وفي الجمعية التي كانت تأسيسية ثم انقلبت الى مجلس خواب، ضم حسن الحكيم جهوده الى جهود زملائه مصطفى برمدا ومصطفى السباعي والمبارك والقلعجي . وكانت لحسن الحكيم مضيلة و احدة ، هي اعلان رايه بصراحة . نهو ميال الى الاتفاق مع الاميركيين . وقد يكون الميل صحيحا لولا موقف الولايات المتحدة ضدنا مع اسر ائيل. اما عن نزاهته ونظافة يده ، غلم يبد ما يعكر سمعتهما الطيبة التي حازها . لكنه لا يملك « مواصفات » رئاسة الحكم ولا الميزات المطلوبة لمنصب الوزارة . نهو كفوء لتولى منصب مدير سالية في محافظة ما . ذلك لانه يجهل اللغات الاجنبية ، فلا يتسنى له الاطلاع على السياسة الدولية ، ولا على النظريات الجديدة في الحكم ومالية الدولة . كما انه لا يستطيع بثقافته الفنية ان يضع سياسة الدولة المالية . لذلك ، مان رابي بكفاعته للوظيفة المذكورة متفاسب مع مقدرته على تحصيل الضرائب وابتعاده عن التزام اناس دون اناس . وهذا لا يمنع كونه لطيف المعشر ، قريبا الى النفسى ، ذا خصال حميدة لا ريب فيها . الا انه انخدع بتسليمه رئاسة الموزارة مرتبن متواليتين ، مظن نفسه في عداد من يستطيعون املاء الكرسي بعلم وغير ، وبنن للحكم غزير ، وبادراك للامور حساس دقيق . وكان يمضى اوقاته ، حينما كان رئيسا للوزارة ووزيرا للمالية ، بتدقيق سندات الصرف من حيث جمع الارقام بنفسه ومقابلتها بها حرر على السند!

وعلى اثر استقالة الحكيم ، وكان التوتر شديدا بين الشيشكلي وحزب الشمب ،اصر كيخيا على تأليف وزارة شمبية تتحدى الاركان. وتولى الاقدام على ذلسك السيد معروف الدواليبي ، فاعلن تاليف الوزارة على الوجه الآتي :

معروف الدواليبي: رئيسا ووزيرا للدفاع الوطني ، شاكر المواليس ولا الماس: وزيرا للخارجية ، احمد تنبر: وزيرا للداخلية ، عبد للرحمن العظم : وزيرا للمالية ، منير العجلاني : وزيرا للعدلية ، هاني السباعي : وزيرا للمعارف ، محمد مبارك : وزيرا للزراعة ، جورج شاهين : وزيرا للاشمال العامة ، على بوظو : وزيرا للاقتصاد الوطنى ، محمد الشواف : وزيرا للصحة .

وهينما وصل الى علم للشيشكلي نبأ هذه الوزارة ، استشاط غيظا ، لا سيما انها لم تستشره في من يتولى وزارة الدغاع ، غضلا عن لنها أسندت هذه للوزارة الى مدنى . علانجرت القنبلة التي كذا

وزارة اغضبت للقيشكلي

#### الفصل الرابع: انقلاب اديب الشيشكلي

دائها نتحاشاها . اذ لم ينتصف الليل حتى كان جميع الوزراء - عدا جورج شاهين - وابن خال الشيشكلي ، حسنى البرازي ، وغيرهم في معتقلات المزة الشمهيرة . وهكذا حصل الانقلاب وصدر بلاغ بان مجلس الدماع الاعلى تولى شؤون الامن واضطر الى اتخاذ بعض التدابير.

فها كان من هاشم الاتاسى الا أن بدأ استشارته لتأليف وزارة جديدة بدل الوزارة المحبوسة . ووصل به الامر الى تكليف حامد استقالة الاناسى الخوجة بتاليفها ! ولما رفض النواب الاشتراك فيها ، وضع الرئيس ونعبى الودي سلو الاتاسى كتاب استقالته في يد حامد الخوجة ، وانتظر في داره حلول رئيسا للدولة الشمر الجديد ، مقبض راتبه ثم سافر الى حمص ، وكان الشيشكلي في هذه الفترة راغبا في حل الازمة بتأليف وزارة مهما تكن ، فسعى لدى كيخيا . لكنه لم يسمع منه سوى الاصرار على عودة الدواليبي ووزارته ، في حين ان الدواليبي نفسه عرض استقالته . وادى تصلب الكيفيا الى صدور قرار من الاركان بايقاف جلسات المجلس وتكليف غوزي سلو برئاسة الدولة مع منحه صلاحيات التشريع من قبل مجلس الدفاع الاعلى . وتولى الامناء العامون تسيير الامور حتى ١٩٥٢/٦/٧ ، حين الفت وزارة على الشكل الآتي :

> موزى سلو: رئيسا ووزيرا للداخلية والدماع الوطني ، ظامر رماعي: وزيرا للخارجية ؟ سعيد الزعيم : وزيرا للمالية ، منير غنام : وزيرا للعدلية ، سامى طبارة : وزيرا للمعارف : عبد الرحمن هنيدي : وزيرا للزراعة ، توفيق هارون : وزيرا للاشمغال العامة ، مرشد خاطر : وزيرا للصحة ، اديب الشيشكلي : وزيرا للدولة .

> في عهد هذه الوزارة ، قام الشيشكلي بتأسيس حزب التحرير وادخل فيه عناصر لم تألف العمل السياسي، ثم صار يعقد الاجتماعات الشمبية الكبرى ويخطب في الجماهير معدا نفسه لنصب رئاسة الجمهورية الذي طالما تاقت نفسه اليه .

> وقامت ثورة مصر في ٢٣ تموز ١٩٥٢ ، مرحب بها الشيشكلي ، باعتبارها صادرة عن ضباط . وسافر مع سلو الى القاهرة، فاستقبلا استقبالا حارا ، وتوطدت الصلات بين قادة مصر وقادة سورية ، وزالت نفخة مدر القوتلي بعد أن سقط الفاروق الذي كان يمده بالمال! اما ابن سمود ، مقد حضن الشيشكلي واولاه تاييده واموالـــه الفزيرة . فلك لان الشيشكلي كان اميركي النزعة ، متالفت سياسته

مع سياسة عاهل الرياض .

ولما اقتدع الدكتاتور السوري بان الطبخة استوت ، اعلن الانتخاب للمجلس النيابي ، والاستغناء لرئاسة الجمهورية ، والتصديق على مشروع الدستور الذي وضعه له احمد عسه وانور حاتم . وكان له ما اراد من حيث الاستغناء ، غاعنبر نفسه رئيسا

للجمهورية واعلن الدستور الجديد ذا الطابع الرئاسي ، وجرت الانتخابات النيابية على النمط نفسه ، وهو النمط الذي يستخدمه كل حكم دكتاتوري لتزييف ارادة الشعب والافادة من انسحساب الاحزاب والهيئات السياسية من الميدان ، واخلائها لجماعة الديكتاتور الحاكم .

وتنحى سلو لزميله وقبع في بيته ، نادما على دعمه الشيشكلي. غير ان المملكة السعودية هيت لالتقاطه ، مدعته الى تسلم منطنب مستشار عسكري براتب قيل انه بلغ الف جنيه سنويا ! وظل في الرياض بدون عمل حتى عاد الى سورية وانزوى في حماة . ومعرفتي به ترجع الى ١٩٤٨ ، حين ارسل الى خبيرا لمعاونتي في شراء الاسلحة ، ثم ظل ملحقا عسكريا في باريز الى ان عاد قبيل انقلاب حسنى الزعيم فاشترك فيه . وكان القوتلي ينصحني بالاعتماد عليه وتهيئته ليكون رئيسا للاركان العامة . وهو ضابط من النوع غير المتحرك ، وهذا ظاهر في سمنته ، وفكره المحدود ، ويروى عنه انه ادعى اختراع رشاش جديد باربعة قوائم وكلف احد المعامل في غرنسا لصنع نموذج عنه كلف وزارة الدماع بضع مئات الالوف من الليرات السورية . وما يزال هذا النموذج ملقى في احدى زوايا المستودعات، ومن طريف ما يروى عنه ايضا انه تنع بصيرورته رئيسا للدولة . ماعتدلت مامته وتقدم كرشه الى الامام وصار بركب السيارة ويلتفت يمنة ويسرة لالقاء السلام على من يتوهم انهم يهتفون له من الصبية المغار الذين اعتادوا الوقوف على الارصفة لمساهدة المواكب. وكان يهرع الى اصدار مرسوم يضيف عليه كلمة « اشتراعي » كلما ابدى له الموظفون عدم قانونية المرسوم الذي يريد اصداره .

والف الشيشقطي وزارة بدون رئيس وفق الدستور الجديد ، على النحو الآتي :

خليل مردم: وزيرا للخارجية ، نوري ايبش: وزيرا للداخلية ، رمعت خانكان: وزيرا للدماع الوطني ، جورج شاهين: وزيرا للمالية ، اسعد المحاسني: وزيرا للعدلية ، سامي طبارة: وزيرا

## الفصل الرابع: انتلاب ادبب الشبشكلي

للمعارف ، عبد الرحمن هنيدي : وزيرا للزراعة ، حامد الخوجة : وزيرا للاشمال العامة ، عون الله الحياري: وزيرا للاقتصاد الوطني، نظمى قباني : وزيرا للصحة .

وكان ذلك في ١٠ تموز ١٩٥٣ . وانتخب مأمون الكزبري رئيسا لمجلس النواب ، حيث تشكلت معارضة تراسها هاني الريس، محافظ حلب السابق ، وبدات المشاحنات والمماحكات بين النواب ، رغم انتسابهم جميعا لحزب واحد وهو حزب التحرير الذي اسسه الشيشكلي .

وكان وزراء الدواليبي قد اخلي سبيلهم بعد اشهر من اعتقالهم، فعاودوا عملهم السياسي . وانضم اليهم الحوراني والبيطار وكانا قد وحدا حزبيهما في حزب واحد سمي حزب البعث العربي الاشتراكي . وبهذه الانقلابة التي اقدم عليها الحوراني ضد رفيقه وزميله في الحزب السوري القومي سابقا ، وبالمؤامرات والتقلبات السياسية المتعددة، اثبت الحوراني انه لا يسير مع احد الا ما دام امله بالوصول الى هدفه مستمرا ، فاذا لم يحصل ذلك انقلب عليه . غير ان الشيشكلي لم يسكت هذه المرة بل ابعد الحوراني والبيطار وعفلق الى بيروت ، حيث مكثوا مدة لم يكفوا فيها عن مؤامراتهم . فطلب الشيشكلي من حكومة لبنان ابعادهم ، فسافروا الى روما واستقروا فيها مدة ، مرجعوا لسورية بعد ان اقسموا على ترك السياسة .

ولم يجرؤ الشيشكلي على الجهر بسياسته الموالية للولايات المتحدة ، خوما من الراي العام . لذلك لم يقدم على توقيع معاهدة حلف الدماع المشترك التي كانت المباحثات دائرة بينه وبين المصريين والاميركيين بشانه .

على ان هذا الاتجاه لم يرق لساسة بريطانيا ، غدغعوا نوري السعيد الى الاتصال بزعماء الاحزاب السياسية في سورية : الكيفيا والعسلي والحوراني وسواهم ، كسامي كبارة والمبارك . كما اتصل عملاء العراق ببعض الضباط ، ولم يبخلوا ببذل الاموال لشراء الضمائر . وكان عدنان الاتاسي ومعروف الدواليبي وصبري العسلي وميخائيل اليان يقبضون مئات الوف الليرات السورية ، فيوزعون بعضها ويحتفظون بالباتي . وقد اعلنت في محاكمات بغداد في 1909 هذه الفضائح ، مع الارقام واسماء القابضين ، كما كشف النقاب عن من يقبضون الرواتب كلطفي الحفار . وساد الخزي والمار على جياه اولئك المملاء .

#### الجزء الثاني : عهد الانقلابات المسكرية

وابتدات المعركة ضد الشيشكلي في دمشق بالقاء المفرخمات المركة خد ليلا ، ثم نهارا . وقام العصيان في جبل الدروز ، مهاجمته القوى العسكرية بكل فظاعة ، فقتلت من قتلت وسجنت من سجقت . وهكذا سادت النقمــة كل مكان . وفي هذه الفترة تنادى السيامــيون من الاحزاب والهيئات المذكورة الى توقيع كتاب بعثوا به الــى الشيشكلي ، طالبين منه اعادة الوضع السابق والافراج عن الدروز المعتقلين . وقد تراس الجبهة هاشم الاتاسى ، بعد ان تخلى له عنها شكري القوتلي ، بالحاح صبري العسلي ، ورد الشيشكلي على الفور باعتقال جميع الموقعين على هذا الكتاب ، ما عدا هاشم

الشيشكلي نفتهي باستقالته وهربه

وبعد مدة ، سمعنا من اذاعة حلب صوتا يلعلع ، فاستمعنا اليه بانتباه ، فاذا به صوت مصطفى حمدون ، رئيس موقع حلب ، ينادى بالعصيان ضد الشيشكل .... ويعلن ان جميع القطعات في المحافظة والمحافظات الاخرى ، كدير الزور والحسجة وحماه ، قد انضمت بعضها الى بعض ، تطالب رئيس الجمهورية بالاستقالة وتسليم البلاد الى الحكومة الشرعية برئاسة هاشم الاتاسى .

اما عن حامية حمص ، فقد خاف قائدها محمود شوكت . واتصل بزملائه وقال لهمم أن ليس لدى حاميته قوة كافية تواجه بها سرية دبابات ترسلها القيادة بدمشق ،

وفي الواقع ، كان باستطاعة الشيشسكلي أن يهزم القوات العاصية ويسترد السلطة في المحافظات الثائرة . لكنه جبن عن مواجهة الامر بحزم ، ولا يعرف ، بالضبط ، سبب هذا التهرب ، غهل كان لان الشيشكلي آثر النجاة بنفسه والهروب الى اوروبا ، بعد ان اضعف رئيس اركانه شوكت شقير اعصابه لاشتراكه في الخفاء مع المتآمرين ؟

وجمع الشيشكلي رجال وزارته واستشارهم بالامر فأشاروا كلهم عليه بالصمود . لكنه ابلغهم عزمه على الرحيل . ثم انتظر حتى جاءه الخبر من لبنان بقبول التجاله اليه ، في طريقه الى اوروبا . مسامر عندئذ بالسهارة وترك الحبل على الغارب .

وسرعان ما توجسه مأمون الكزبري الى القصر الجمهوري ليتسلم الرئاسة التي تؤول له بحكم الدستور الجديد ، بصفته رئيس مجلس النواب ، وراى نفسه في القصسر وحيدا ، محار في امره وهاول ان يسندمي النواب لتأليف حكومة جديدة . الا انه اصطدم

# القصل الرابع : انقلاب ادبب الشيشكلي

مالحقيقة المؤلمة ليه ، وهي ان شبوكت شبقير ، عقب استقالة الشيشكلي والتجائه الى بيروت ، اسرع الى الانراج عن المعتقلين السياسيين المدنيين . غبدا هؤلاء ، حسب عادة المدنيين ، بالتشاور فيها بينهم . غير ان جماعة الشيشكلي اعلنوا استمرار نظام الشيشكلي وحاولوا اعادة السياسيين الى المعتقل . لكن هؤلاء كانوا اسرع منهم ، فامتطوا السيارات ليلا وهرعوا الى حمص ، حيث عقدوا مع انصارهم اجتماعات عدة بحضور الرئيس الاناسى . وفي هذه الاثناء ، سادت الفوضى مدينة دمشق . وهتف لي سامي كبارة وطلب رايي ، فقلت له : « يجب الاسراع بتأليف الحكومة ، كيفها كان الحال ، والمجيء الى دمشق للقبض على ناصية الامور قبل ان يعود الشيشكلي نفسه او جماعته الى السلطة . »

وكان الخلاف سائدا ، بين المجتمعين ، على رئاسة الوزارة . وحين طالب بها صبري العسلى ، ايده عدنان الاتاسى وعارضه الحوراني . ثم انتهى الامر بانسحاب البعثيين من الاستراك في الحكومة التي تألفت على الوجه الآتي :

صبرى العسمملى : للرئاسة ، غيضى الاتاسى : لوزارة الخارجية ، على بوظو : لوزارة الداخلية ، معروف الدواليني : حكومة برئاسة العسلي لوزارة الدغاع الوطني ، عبد الرحمن العظم : لوزارة المالية ، اسعد تعيد البيد كورانى: لوزارة العدلية ، منير العجلاني: لوزارة المعارف ، الامير الى الشرمية حسن الاطرش : لوزارة الزراعة ، رشاد صبري : لوزارة الاشعال العامية ، عزت صقال : لوزارة الاقتصاد الوطنسي ، احمد سليمان الاحمد ( بدوى الجبل ) : لوزارة الصحة ، عنيف الصلح : لوزارة المسالية .

وبعدما صدرت المراسيم الشكلية بقبول استقالة وزارة معروف الدواليبي المقدمة في آخر تشمرين الثاني ١٩٥٢ ، حفظا للكرامة ، صدرت المراسيم الاخرى بتعيين الوزارة الجديدة في اول آذار ١٩٥٤ . ودعى مجلس النواب السابق لاكمال مدته ، هو ورئيس الجمهورية ، واعتمدت الحكومة الجديدة عدم الاعتراف بما صدر في الفترة غير الشرعية ، واصدرت تانونا اسمته تانون الجزاء والعقاب ، قضى بمطالبة الوزراء في عهد الشيشكلي باعادة ما قبضوه من الرواتب . الا أن المحاكم أوقفت مفعوله ، حتى جاءت حكومتنا في ١٩٥٧ واستصدرت قانونا بالغائه .

واستمرت في عهد الوزارة الحاضرة الماحكات بين البعثيين

والاحزاب المؤتلفة في الوزارة . لكنها باعت بالفشل ، فظل البعثيون خارج الوزارة ، يقيبون العثرات ، ويهددون بمقاطعة الانتخابات ، ويعولون في حركاتهم هذه على تاييد رئيس الاركان ، حتى ضاقت الحكومة بهم ذرعا ، فقدمت استقالتها . ثم اسندت الرئاسة الى سعيد الفزي الذي الف وزارته من سنة وزراء هم : سعيد الفزي : رئيسا ووزيرا للدفاع الوطني ، عزت صقال : وزيرا للفسارجية والمالية ، اسماعيل فولي : وزيرا للداخلية ، اسعد كوراني : وزيرا للعمارف للعدلية والاقتصاد الوطني ، نهاد القاسم : وزيرا المهمارف والزراعة ، نبيه الفزي : وزيرا للاشمال العامة والصحة .

وكان ذلك في ١٩ حزيران ١٩٥٤ .

ولم يكن اي من الوزراء نائبا ، وذلك رفية في جعل الوزارة حيادية ، حتى لا تتداخل في الانتخابات ، غير ان الاركان استظلوا بها ووجهوا من أمكنهم توجيهه في الاتضية ، غفاز هناك جماعة يدينون بنيابتهم للجيش ، يأتمرون بأوامره حتى آخر عهد هذا الدور . وقد فكرت في غصل لاحق ما جرى في عهد هذه الوزارة .

# الفصل أكخامس عودة أتحساة النياسة

بعد سقوط حكم الشيشكلي في اواخر شباط ١٩٥٤ وعودة رئيس الجمهورية السيد هاشم الاتاسي الى ممارسة مهمته ، وتأليف حكومة برئاسسة السيد صبري العسلى اشترك غيها حزب الشعب مع الحزب الوطنى والمستقلين من اعضاء الجمعية التأسيسية في تحمل مسؤوليات الحكم ، تقرر اجسراء انتخابات نيابية باشراف حكومة حيادية تراسها سعيد الغزي ، كما ذكرنا في نهاية الفصل الســانق .

هكومة هبادية

وحدد ٢٠ آب موعدا للانتخابات ، وبدأ المرشحون يسعون لدى الناخبين لنيل اصواتهم . ولم اكن عازما على ترشيح نفسى ، اجراء انتخابات لو لم يدر ميني وبين الزعيم شوكت شقير ، رئيس الاركان ، ومعاونه نبابية باشراك الزعيم توميق نظام الدين ، الحديث الذي ذكرته مفصلا في بحث ترشيحي لرئاسة الجمهورية ، وخلاصته ان الجيش يقاوم عودة حزب الشمعب الي التسلط على الحكم ، الى حدد القيام بانقلاب عسكري اذا انتخب احد اعضائه رئيسا للجمهورية ، وانهما يطلبان الى ترشيح نفسى لهذا المنصب . وقالا انهما لا يؤيدان غيري له ، مكان لزاما على ان ابدا بالفوز بالانتخابات النيابية ، تمهيدا لفوزي بانتخابات الرئاسة . وتشاورت في هذا الامر مع كثير من اصدقائي السياسيين ، مكانوا مجمعين على تشجيعي على السير في هذا السبيل . وزارني ابناء عمى كلهم والحوا على بدخول الانتخابات ، مظهرين استعدادهم للمؤازرة والعمل الدؤوب ، وكان على رأسهم كل من السادة بديع المؤيد ، واكليل المؤيد ، ونزيه المؤيد ، وعبد القادر العظم ، منزلت عند طلبهم وقدمت بيان الترشيح الرسمي . وباشرت النشاط الانتخابى ، متجمع حولى الاقرباء والاصدقاء والمؤيدون . وصارت داري بحسي سوق ساروجه مجمعا ترتاده الجموع الفغيرة ، واكثرها من الشباب . وصرت اخطب فيهم ، معانا

آرائي التقدمية وسياستي المنعتقة من التحفظات التي كان رجال السياسة القدامى يتقيدون بها ، فلا يطلعون الراي العام على مناورات الدول الاستعمارية ضد البلاد العربية ، خوما من قوة تلك الدول . كانما العرب لم يذوقوا كؤوس المر على ايديهم عشرات السنين ، في سورية ومصر ولبنان والعراق والاردن وعلسطين وسائر البلاد العربية في الهريقيا .

وكنت اعلن للمجتمعين عندي لزوم تحرر السياسة السورية والعربية من هذا التخوف ، وضرورة توجيه خطانا في الطريق الذي نختاره نحن لا الذي يغرضه علينا المستعمرون . اما في السياسة الاقتصادية والاجتماعية ، فكانت الآراء التي بسطتها تمللا صدور المستمعين غرحا وبهجة لانها كانت تدور حول العدالة الاجتماعية ورغع مستوى العيش بزيادة الانتاج السوري في حقلي الزراعة والصناعة ، وذلك بتنفيذ مشاريع اقتصادية نافعة . واوجزت هذه الآراء كلها ببرنامج انتخابي اعددته وطبعته وبدأت بنشره وتوزيعه في الخامس من آب ، وكان هذا البرنامج اوسع واوضح برنامج قدمه مرشح سواي ، وذلك لواقعيته وجراته ، فلا عجب ان يحوز قبول الاوساط الشعبية ، فضلا عن الاوساط الخاصة .

واخترت لزمالتي في الترشيح عن دمشق الدكتور سامي كبارة الذي عملت معه وزيرا في وزارة هاشم الاتاسي ، ثم اشترك معي في الوزارتين اللتين النتهما في ١٩٥٠ و ١٩٥٢ . وهو شاب طيب التلب ، مخلص لاصدةائه ، محسب لوطنه ، غيور على المصلحة العامة . الا انه يعاب بشيء من التهور ، وارتطام آرائه العديدة في رأسه الذي لا يستوعب كثيرا .

وكان له انصار كثيرون رفعوه الى كرسى النيابة في ١٩٤٩ بأغلبية الاصوات عن دمشق ، حيث كان يتزعم القائمة بنفسه .

واخترت ايضا الدكتور جورج شلهوب ، وهو طبيب له سمعة جيدة جدا ويدعمه انصار مبعثرون في جميع الاوساط بدمشق . كان منتسبا نيما مضى لحزب الشمعب ، وصار وزيرا للاشمغال العامة ، الا انه انسحب واصبح مستقلا .

وكذلك ضبعت مائمتي السيد نوري الحكيم ، الشاب المحبوب في الاوساط . وكان نائبا عن دمشق ، وله في حيه بالميدان انصار كشيرون .

ولم نشأ أن نملاً سائر المقاعد بمرشحين مرتبطين معنا . ذلك

### الغصل الخامس : عودة العياة النبابية

لإن الذين كانت الالبسن تتداول اسماءهم منتسبون لاحزاب وجماعات لم ارغب في توحيد القائمة معها . بل آثرنا ابقاء اسمائنا مستقلة عن هذه الاحزاب والجماعات .

وكان المعيد سامى كبارة الوسيط بيني وبين صلاح البيطار واكرم الحوراني واسعد هرون وسامي طبارة ومكرم الاتاسي من حمص ، وهاني الريس من حلب ، وعبد الباتي نظام الدين من القامشلي ، وغيرهم ، مصارت الاجتماعات بيننا تتكرر ويحضر معضها شوكت شقير .

دمشق برنسي الجيش.

واعلن ذات يوم ان السيد شكري القوتلي رئيس الجمهورية السابق سيعود الى دمشق . وشاع أن ضباط الجيش سوف مودة التوركس الى لا يمكنونه من النزول من الطائرة . ماستوضحنا الامر من الزعيم شقير ، فظهر الارتباك عليه ونفى صحة الخبر ، ومن جهة ثانية ، وعلى راسه شعير اعلن انهم غير راضين عن مجيئه ، خاصة في هذا الظرف الانتخابي . لكن لم يمض على وصول التوتلي يوم واحد ، حتى ذهب شقير بنفسه على راس هيئة من ضباط الاركان الى داره وهناوه بسلامة الاياب . مكان ذلك مماجأة للذين لم ينسوا كيف خرج القوتلي من سورية بعد انقلاب ٣٠ آذار ١٩٤٩ الذي مام به الجيش ، وكيف اعتقلوه في المزة مدة شهر كانت نبه المظاهرات التي يدعو اليها الجيش تمر في شوارع دمشق هاتفة بسقوطه وسقوط عهده .

> واختلفت الآراء في تفسير سر ترحيب الجيش به بعد ان حال دون عودته الى سورية طيلة خمس سنين . وقال لنا شقير بأن في الجيش تيارين ، الواحد يكره القوتلي ويعتبره مسؤولا عن الاندحار في حرب فلسطين ولا يقبل بعودته الى الحكم ، والتيار الثاني يحب القوتلي ويقول بأن له الحق ، كمواطن ، في العودة الى بلده ، لا سيما اذا ابتعد عن العمل السياسي . لذلك لم يكن في وسع شقير ، بوصفه رئيسا للجيش ، ان ينحاز الى غريق دون آخر ، خومًا من فضح الخلاف بين الضباط . واذن ، كان عليه ان يجمع زعماء الفريقين وبذهب على راسهم الى زيارة القوتلي . وامر شقير على أن الجميع متفقون على ابعاده عن الساحة السياسية . ماذا ما بدا منه ما يخالف ذلك ، طلبوا اليه الابتعاد عن سورية .

> ولمست أن شقير يتلاعب في الامر ، ففاتحت رفاتي بما لمسته ، وهو أن شقير يبيت امرا خفيا . وكان الحوراني وهرون يدانعان عن حسن نية ويعلنان ثقتهما بانه معنا ، قلبا وقالبا . وقد أبدت حوادث

الاشمر اللاحقة تشاؤمي من هذا الشخص . ولكنه ظل يلعب على الحبلين ، بل على الحبال ، حتى ليلة انتخاب رئاسة الجمهورية . وسيأتي ، قيما بعد ، تفصيل ما لعبه شقير من دور لصالح الدول الاستعمارية . فبعد وصول القوتلي قامست حملة مركزة من جميع الاطراف ترمى الى ازالة ما بيني وبينه من جفاء ، **مصارت الومود تأتى الى زرامات زرامات ، تلح على راجية ان ازور** القوتلي . وكانت لا تخفى انها مجبرة على عدم تأييدي في الانتخابات النيابية اذا رفضت مصالحة القوتلي ، وكان بين الملحين اصدقاء اعزاء دممتهم العادة الشامية الى مصالحة المختلفين وحملهم على بوس الشوارب ونسيان المساضى ، دون السعى لازالة اسباب الخلاف وارساء التفاهم على اساس مكين من الصراحة واحلال الود محل القطيعة . وكان الى جانب هؤلاء اناس مدنوعون بعامل الرغبة في ايجاد جبهة سياسية يتزعمها القوتلي ، تعود الى سياسته القديمة . ولا ربب عندى في أن أمريكا وبريطانيا كانتا وراء هذه المساعى . وقد برهنت الوثائق التي استحصل عليها المكتب الثاني بوزارة الدفاع من احدى العواصم على التوجيه الاميركي والبريطاني لدعم القوتلي وجميل مردم في تلك الفترة ، فقد كانت الجبهة التي وضعنا اسسها مع حزب البعث الاشتراكي ، المعروف بعدائه لدول الاستممار ، تثير اهتمام دوائر تلك الدول وسفاراتها في سورية ، غشرعت تحاول ضم جميع الغثات تحت لواء القوتلى ، واذ غشلت ، عزمت على اقصائى عن رئاسة مجلس الوزراء ،عند اجتماع مجلس النواب الجديد . غاذا ما تيسر لها ذلــــك واقامت حكومة يراسها شخص ضعيف الارادة وموال كفارس الخوري ويتولى زمام وزارة الخارجية غيها غيضى الاتاسى ، عملت على انضمام سورية الى حلف بغداد . ثم لما ظهر لها تصلبي في ممارضة هذه الفكرة بذلت الجهود الجبارة لاتصائى عن رئاسة الجمهورية ورنسع شكري القوتلي الى هذا المنصب ، بعد ان اجتمع الى مندوبي تلك الدول الاستعمارية ، غرنسا وبريطانيا وامريكا ، واكد لكـل منها نواياه الطبية نحوهم ، ووحدهم بشنى الوعود الخلابة .

وقد وقفت يتجاه الساعين للصلح بيني وبين القوتلي موقفا صلبا ، مفضلا الفشل وحدي على الظفر بمعيته .

وسار اهل دمشق على عادتهم المآلوغة وهي الذهاب للسلام على كل قادم والترهيب به ، حتى وصلت بهم هذه العادة الى حد السلام على من يخرج من السجن بعد انتهاء مدة مقكوميته ! غلا

### الفصل الخامس : عودة الحياة النيابية

عجب ان تحج الناس افرادا وجماعات الى دار والدة القوتلي في حى المهاجرين حيث جعل مقره . وانتشر اتباع المشار اليه يحثون كل مرد على القيام بالزيارة ويستعملون شنى الاساليب التي كان اقلها النشويق والرجاء والالحاح والتهديد . ثم ما لبثت أن تبلورت الفاية من حضوره الى دمشق ، اذ بدأ يخطب داعيا الى جمع الكلمة ( طبعا جمع الكلمة تحت زعامته ) وتناسى الضغائن ، ومواجهة الاخطار صفا واحدا . فكان لهذه الصرخة ذات الغرض السياسي العميق الذي اشرت اليه ، مسدى تبول في الاوساط السياسية الرجعية . متضامرت جمود امراد الحزب الوطني وحزب الشمعب لدعم الفكرة ، والتف حولها عدد وافر من المستقلين كمنير العجلاتي ، ومن المشايخ كالكتاني وحبنكه ، وصار يطبل ويزمر للقوتلي كل من كان في مدة حكمه الاولى يشبع نهمه بالفوائد والوظائف له ولاقربائه ، بالمجان او بالعمولة ، معتقدا ان عهد المحسوبية عدد الي سابق مجده ،

يعود من المتاطمة

ولسبب لا يزال مجهولا اعلن حزب الشعب مقاطعة الانتخابات النيابية . وقيل انهم كانوا يحسبون حسابا لتدخل الجيش فيها ضد حرب الشعب مصلحة مرشحيهم . وقيــل ايضا انهم ارادوا « الشانتاج » أو بعاطع الانخابات المساومة على عدد من المقاعد . وقيل ايضا وايضا انهم توقعوا لسبب مجمعل مم الفشل ، فآثروا ستره بستار الانسحاب من الميدان ، وعلى اى حال ، ملم يكترث لهذه المناورة احد ، وظلت الحملات الانتخابية سائرة في مجراها الطبيعي ، الى ان فوجىء الاهلون بمرسوم صدر ليلة الخامس من آب ، وهو آخر موعد لقبول الترشيحات ، يقضى بتأجيل الانتخابات ختى العاشسر من ايلول . غذهل الناس لهذا التاجيل غير المنتظر والمشكوك بقانونيته ، وبداوا يتساءلون عن الاسباب المبررة . فأجابت الحكومة ، بصورة غير رسمية ، ان القضاة المولجين بالبت في الدعساوى المقدمة من قبل المرشمين المرفوضة ترشيحاتهم قد اعلنوا الاضراب . خاذا لم تتدارك الحكومة الامر بتأجيل موعد الانتخابات ، تعرض كثير من النواب لابطال نيابتهم بسبب عدم البت في شكاوى منانسيهم . وفي الواقع ، كان اضراب اولئك القضاة مهزلة في تاريخ القضاء السوري . اذ تسلط السيد عبد الرؤوف سلطان ، الموالي لحزب الشمعب ، على ضمير اكثرية اعضاء اللجان المذكورة وحملهم على الاضراب خدمة لصالح حزب الشعب نفسه . ونزلت الحكومة عند رغبة ذلك الحزب ،

### الجزء الثاتي : مهد الانتلابات المسكرية

مداوعة ايضا بالخوف من تهديد الاتاسي بالاستقالة من رئاسة الجمهورية !

وكان تأثري من هذا العمل ناشئا عن تألمي من الاستخفاف بهيبة الحكومة ومن ضعفها ، كما كان ناشئا عن التذمر من اطالة المد الفترة التي تسبق يوم الانتخاب اربعين يوما آخرين ، يتحمل فيها المرشحون مختلف الاعباء والمتاعب .

السيد حبيب كحالة ، المسلى لاعلم موقفه ، الله عند السيد حبيب كحالة ، المذهبت اليه وتحادثنا مليا ، وكان الغيظ باديا على وجهه ، اذ انه دبر اموره على اساس خلو الميدان من صرشحي حزب الشعب ، وهكذا انتلبت حساباته راسا على عقب ، وعاد الى تنظيم الخطط والمقالب ليحمل مشعل حزبه في معركة يواجهه نيها حزب الشعب ، وخاصة في حلب والاقضية التابعة لها ، بقوة لا تبل له بالتغلب عليها ، واخذ يلعن سعيد الغزي وشوكت شقير وكل من كانت له يد في هذه المناورة ، فايتنت انه بريء منها ، وذهب بي التفكير الى ان لشكري القوتلي ، على الاغلب ، ضلعا في هذا الامر ، لانه كان يضع خططه على اساس تكوين جبهة من الحزب الوطني وحزب الشعب ، بحيث لا يكون لاحدهما اكثرية واضحة تسمح لسه بالتحرر مسن زعامته ، فاذا انسحب الشعبيون ، حل محلهم مرشحو الحزب الوطني او مرشحو كتلتنا ، وفي هاتين الحالتين تهديد لنجاح خططه .

نمصلحته ، اذن ، كانت في حمل الحكومة على استرضاء حزب الشعب واعطاء الوعد القاطع بعدم تدخل الجيش ضده ، ليتسنى نجاح المرشحين الشعبيين في حلب واقضيتها بعدد غير قليل من المقاعد النيابية . غليس مستفربا ، بعد ان وضحت مصلحة القوتلي على هذا النحو ، ان يكون في جملة الذين ضغطوا على الضباط والحكومة لتاجيل موعد الانتخابات .

وفي عودة هزب الشمعب عن قرار المقاطعة ، وفي اشتراكه في الانتخابات في الموعد الجديد ، دليل حسى على ان الامر سوي في هذه الفترة على ما بدد مخاوف ذلك الحزب .

وكان من نتيجة قرار التأجيل ان بردت الهمم وخف الحماس . وقد لمست اثر هذا البرود في قلة عدد قاصدي داري . اذ اقتصر صباها على ابناء عمي ونفر قليل من الاصدقاء ، ومساء على عدد اكبر لكنه ، على اي حال ، اقل بكثير عن ذي قبل . ولا ربيب في ان

الدعاية التي بدا التوتلي وجماعته يركزونها علي كان لها الاثر الواضح في تقليل عدد هؤلاء الزوار ، وصارت الاجتماعات بيني وبين اصحاب الراي والقول في الاوساط والاحزاب والاحياء تعقد ، وارة في دارتي بدمر حيث الاعين لا تتصيد الرائح والغادي ، وتارة في دور بعض الاصدقاء ، وشعرت ان كثيرا من الزعماء الانتخابيين كانوا يتجنبون الظهور بمظهر المؤيد لي علنا ، خوما من مجور اتباع التوتلي وحملتهم عليهم ، وهكذا اتصلت بزعماء جميع الاحزاب والهيئات السياسية والدينية والعلمية والشبساب وارباب المهن والحرف ، علمست عندهم رغبة في التضامن معي ، شرط ان لا ينتشر فير هذا التضامن على الملأ ، وكانوا يؤكدون لي انهم سيوعزون الى انباعهم وانصارهم بادخال اسمي في قوائم انتخابهم ، ولم استثني من هذا الاتصال بالاحزاب والهيئات الا ممثلي حزب الشعب ،

واستنتجت من هذا كله ، ومن الاحاديث التي كان يرويها لي انصاري ، ان القطيعة مع لبنان ( وهي سياستنا التي نغذتها حكومتي في. ١٩٥٠ بالنماء الوحدة الجمركية مع لبنان وانساح المجال امام التجارة السورية للعمل المباشر مع البلاد المنتجة والمصدرة) كانت في مقدمة الحسنات الملصوقة باسمى . وكان الشعب السوري بأجمعه قد لمس غوائد هذه السياسة الاقتصادية التي فتحت امام التجار آفاقا جديدة كان تجار بيروت يحجبونها عنهم . وصارت الصناعة السررية محمية من مزاحمة البضائع الاجنبية ، مكثر عدد المصانع وازداد عدد العمال ، كما افادت هذه السياسة الزراعة بحماية المنتوج المحلى ، غلم يكن مستقربا ان يقابلني افراد الشمعب بشمعور المنتة والتقدير ، لما قدمته لهم من خدمات . وكان لموقفي بقطع الصلة والرباط بين العملة السورية والفرنك الافرنسي ذكري طيبة في النفوس، هذا فضلا عن خدمتي الاقتصاد السوري في شتى الميادين، خصوصا في انشاء اول معهل للشمينتو بدمشق ، على اساس المساهمة ، بعد ان كانت التجربة مشلت في ١٩١١ ، حين انشىء معمل للزجاج كشركة مساهمة ايضا .

ولا انكر ان كثيرا من اصحاب المصالح كان حاقدا علي لعدم مسايرتي لهم في قضاء اشفالهم على ما يرغبون ويطمعون به . غير ان الاكثرية كانت تسجل لي نزاهة يدي ، وعدم تشفعي للاصدقاء والانسباء ، واحقاقي الحق ولو لاخصامي .

وكان الجميع ، اخصاما وانصارا ، يترون بخبرتي في الشؤون

# الجزء الثاني : مهد الانتلابات المسكرية

الاقتصادية ويعتبرونني ركيزة ثابتة وموجها حميدا لمستقبسل البلاد الاقتصادي ، يثقون به كل الثقة ويمنحونه تأييدهم المطلق .

وكان البعض يتهمني بالتعالي والنكبر . وكانت هذه النهم ناشئة ، اما عن ضغينة وحقد وحسد ، واما عن جهل بحقيقتي ، وفي الواقع ، لم اكن حتى الآن من السيساسيين الذين يحاولون استجلاب رضى الناس بالوجه البشوش ، واليد المدودة للمصافحة ، واللسان المتمرس بالتملق والوعد الكاذب ...

> هاشية السوء لدى القوتلي ومردم

فكنت لا اخفي ما في نفسي ، ولا اعد الا بما استطيع . وكنت ارد الطلبات غير المحقة ، بمعزل عن اية صداقة او قربى . ولم افسح في المجال للمرتزقة حتى يحيطوني ويحصروا المنافع والارباح والوظائف بذويهم ومحاسيبهم . ولم يكن لي « حاشية » كحاشية شكري القوتلي ، مثل امين ، وراعي الصفرة ، والبرنكجي ، وشبغيق سليمان ، وعبد الكريم العائدي ، وامثالهم ـ او كحاشية جميل مردم ـ مثل تلو ، والبيروتي ، والقباني ، وخدام السروجي ، ورفعت غازي ـ لا يكتفون بملء جيوبهم بالاموال بل يتسلطون على ورفعت غازي ـ لا يكتفون بملء جيوبهم بالاموال بل يتسلطون على والمسالح العامة لالتماس قضاء حاجة زيد وتمشية مصلحة عمرو ، والمسالح العامة لالتماس قضاء حاجة زيد وتمشية مصلحة عمرو ، الموائد والمحازن والدور ، ويا ليتهم يتنعون بهذه الموائد ويهاجمون المخازن والدور ، ويضربون الناس ويشتمونهم ، حتى وصل بهم الامر الى القتل والتعذيب .

وكان التوتلي ومردم اسوا مثلين للتادة الذين تسيطر عليهم حاشيتهم . غيطلتون يدها لقاء دعمها وتأييدها لهسم في الاوساط الشمبية . وكان هسدان الزعيمان العامل الرئيسي لتيام الموجة الكاسحة التي ايدت انقلاب حسني الزعيم ، تخلصا من عهد ذميم مسرفول .

وفي جملة الحوادث المسينة التي قام بها اتباع القوتلي ؛ كانت المؤامرة التي حاكها ابو عبده العشي ، من زعماء حي العمارة بدمشق ، خدمة لهسيده . وذلك اعتقادا منسه انها ستبعد الناس مني . ذلك ان تسابا دمشقيا كان يركب دراجة ويسبر بها في تسارع العمارة ، وهو يحمل سلة مغطساة . غاذا بصوت انفجار يدوي بشدة . وحين التفت الناس تساهدوا ذلك التساب مضرجا بدماته ، وقد مزق الانفجار دراجته والسلة . فحملوه غورا الى المستشفى .

ولما جاء الطبيب الشرعي مع المحقق العدلي لاخذ افادته ، قال وهو يعالج سكرات الموت ان ابو عبده العشي اعطاه القنبلة الموقوتة التي انفجرت ليلقيها في المساء على ساحة داري بسوق ساروجه ، عندما تكون مكتظة بالزوار .

فسجل المحقق هذه الافادة . وما ان سمع نفر من ابناء عمي هذا الخبر ، حتى ذهبوا مع ابو عبده ديب الشيخ الى حيث كان الجريح ، وحين سمعوه يردد هذه الاقوال ذاتها ، اتصلوا بي . وكان مدير الشرطة اوعز بالقاء القبض على العشبي وولديه ، وبدا المحقق ياخذ افادتهم .

وبعد قليل ، أخبرت بأن مدير الشرطة يعمل على اطلاق سراح الموقومين . وكان المدير المذكور السيد (٤) من انصار حزب الشعب.

فهتفت لرئيس الاركان ، وكان على علم بالحادث ، واخبرته بعزمي على الانسحاب من الترشيح اذا نفذ مدير الشرطة خطته واطلق سراح الموقوفين ، واسمعه شقير كلاما قاسيا ، وهو ان ضعفه واستخذاءه تجاه حزب الشعب سيوصل البلاد الى الفوضى ، والشعب الى الاقتتال ، ولم يحر الموما اليه جوابا ، بل وعد بتدارك الامر ، الا ان كلامه لم يكن منطويا على الاهتمام الواجب تجاه مؤامرة دنيئة كاد نجاحها يودي بحياة العشرات او المئات من ضيوف دارى .

وقبل أن اكمل حديث الانتخابات ، لا بـــد لي من تسجيل مساعي الحزب الوطني لتبرئة ساحة العشي وولديه ، فهددوا ديب الشيخ وغيره من الشهود ، وبذلوا كل جهــد حتى انتهت المحاكمة بالافراج عن المتهمين ، وهم ناصعو الجبين رافعو رأس المحسوبية والحقد والضغينة .

وتواند الناس على داري بعد انتشار خبر هذه المؤامرة ، ومناوني بالنجاة ، انسا وزواري . ولا ريب في ان حائكي المؤامرة خدموا مصلحتي الانتخابية ، على غير ما ارادوا وما لم يرد الله ، وهو لا يحب الكائدين .

اما البيان الانتخابي الذي وضعته وطبعته وبدأت بتوزيعه ليلة تأجيل موعد الانتخابات ، فقد نشرته الصحف كلها وعلقت عليه ، وكان الاقبال عليه شديدا ، بحيث لم يبق عندي منه سوى اعداد قليلة ، مع انني طبعت منه الغي نسخة ، وللم يكن هذا الاقبال لمجرد الاطلاع على ما ابديته من خطط جعلت نفسي مرتبطا بالسعى لتحقيقها فحسب ، بل لان هذه الخطط كانت قائمة على

### الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية

دراسة واقعية مبنية على تجارب السنين النسى قضيتها في الحقل الاقتصادي والحكومي ، ولم ترق الآراء التقدمية التي التزمت بها لطبقة معينة من اصحاب رؤوس الاموال الضيقي التفكير ، الذين ينكرون التطور الاجتماعي المالمي ولا يسمحون حتسى باجراء تمديلات تطورية على النظام الاقتصادي . مه عدر مون على الاحتفاظ بكل شيء ، ولو كان حرصهم هذا يؤدي الى خسارتهم كل شيء . ماذا تلنا لهم ادوا القليل منتجنبوا اخطار الشيوعية التي تخشون ، قالوا انك شيوعي . واذا قلنا له الماوا عمالكم وفلاحيكم بالعدل والحسنى والانصاف ، قالوا انــــك تربيد اثارة العمال والفلاحين ضدنا . واذا اقترحنا توزيع الاراضى الشاسعة التي تملكها الدولة على الفلاحيين المعدمين ، تالوا لا ، نحن نأخذها ونحن نشمغلهم عندنا . واذا راينا اشراك العمال في ارباح معاملهم ، همدروا وقالوا هذه المشاركة فكرة شيوعية . غير النهم كانوا يصنقون لاقتراح انشاء السدود وارواء الاراضى العطشي، طمعا بالحصول عليها واستثمارها ، وكانوا يهتفون للقطيعة مع لبنان ، لان معاملهم التي كانت علسي وشك الافلاس ، بدأت بعد الانفصال الجمركي تدر عليهم الارباح الطائلة .

وهنا لا بدلي من ذكر حقيقة ربما خفيت عن الناس ، وهي ان الشركة الخماسية التي افادت من الانفصال الجمركي اكبر فائدة وعتبت عندئذ على القوتلي استنكاره موقفي من لبنان ، عادت الى حضنه في ١٩٥٤ وسارت بتوجبهه ، فامدت العزب الوطني بمبلغ من المال يقال انه بلغ مئة الف ليرة سورية ، وحاربت ترشيحي حربا شديدة رغم ان احد الشركاء فيها كان يتظاهر بالتاييد ، حتى انه حمل احد الصحفيين المسيحيين على دخول قائمتي ليفسد على امكان الاتفاق مع سواه من المسيحيين ذوي النفوذ الانتخابي ، ولم تتضح لي هذه الخطة الشيطانية في اول الامر ، لكنني كنت استغرب برود همة المرشسح المذكور ، وديسع الصيداوي ، وعدم حضوره الحفلات الانتخابية .

واما الشباب الواعسى ، فقد تلقى خطتى السياسية ، وهى محاربسة الاستعمار ، بكل ترجاب وتاييد ، وانحاز الى العمال بنقاباتهم ، بعد ان قرأوا بياني الانتخابي وسمعوا منى الخطب بتاييد مطالبهم ، لا على سبيل التملق واستجداء اصواتهم ، لكن عن رغبة صادقة في رفع شائهم وتحسين اوضاعهم ،

# الفصل الخامس : مودة الحياة النيابية

وكانوا يذكرون انسى اول من قام بتحقيق مطلب عادل من مطالب العمال ، عندما قدمت في ١٩٤٤ مشروع قانون العمل الذي حددت فيه اوقات العمل بثماني ساعات يوميا ، وضمنته قواعد عديدة جديدة لصالح العمال ، ومنعت فيه تشعفيل الاحداث ، كما عينت اصول المراتبة الصحية ، وغير ذلك .

وكان الموظفون ، اجمالا ، يذكرون موقفي في ١٩٥١ بتقديمي مشروع قانون بشأن الترفيه عنه ...م وتحسين اوضاعهم ، ذلك المشروع الذي عاكسه حزب الشعب ووضعه في زاوية النسيان .

اما الاحياء الشمبية ، فكانت تربطني بزعمائها روابط عديدة ، منها المباشر ومنها ما كان عن طريق الاصدقاء والاقارب .

وتضافرت هذه القوى كلها فآلت مساعى الاخصام الى الفشل؛ رغم الجهود الجبارة والاموال الوغيرة التي بذلوها بسخاء لشطب ازدباد شعببتي رغم اسمى وحده وابقاء اي اسم كان . واقتصرت في اجتماعاتي العامة مساعي الخصوم على ما يعقد في داري ، حيث كان المؤيدون يلقون الخطب ، سواء بقصد تأييدي مقط ام بقصد الدعاية لانفسهم . واذكر ممن كانوا يتطوعون للخطابــة الشيخ عبد الرؤوف ابو طوق ، وكاظم الداغستاني ، ونزيه المؤيد ، وكامل البني ، وغيرهم . اما رفاتي في القائمة مكانوا يكتفون بالجلوس دون كلام ، وهذا ما اسهم في فشلهم في الدورة الاولى .

وكنت اتبل دعوة النوادي الرياضية ، منتام الحملات تحت رعايتي . وكنت احضرها ومعى سرب من الاصدقاء والمؤيدين يمتطون السيارات الصغيرة والكبيرة على شكل تظاهرة يهتفون عيها: للرئاسة ، خالد مك ، للزعامة ، خالد مك ، للنيابة ، خالد بك . وهلم جرا ، مما كان يثير غضب الطامعين بالرئاسات والزعامات . وكانت الطلقات النارية تشق عنان السماء حماسا وابتهاجا . وكان هذا كله يجري رغم الحاحي على الهاتفين واصحاب المسدسات بأن يرجعوا عن عادتهم .

وصرت خبيرا بغنون الملاكمة والمصارعة وكرة السلة ، من كثرة ما حضرت هذه الانواع من الرياضة . اما عن نادى الحمام ، فقد دعاني احد رؤسائه الى حفلة خاصة تقام احتفاء بي . واصر على بالتبول رغم الاعتذار المتكرر . غلما حضرت في الموعد المعين، لم اجد سوى سفير مصر وشخصين آخرين . وكانت سائر المقاعد خالية ، مظننت انهم مناخرون ، لكن تبين لى ميما بعد انهم مصدوا تبويخ الحفلة المقامة لي. وكان يراس النادي المرشح سهبل الخوري، مرشح الحزب الوطني وابن استاذي وصديقي غارس الخوري .

وقد تميزت دعايتي الانتخابية بعدم شراء الاصوات والصمائر ، فاقتصرت نفقاتي على ما يقدم في الدار من القهوة ، وعلى اجور السيارات للذين كانوا يذهبون معي الى الحفلات الرياضية ، وعلى ما كنت امنحه لتلك الجمعيات من مبالغ تافهة ثمنا للتذاكر ، وقد اتصل بي بعض زعماء الاحياء ليذكروا المبالغ التي يعرضها عليهم زعيم هذا الحزب ، او ذاك ، او مرشح من اولئك المرشحين ، على المل ان يدب بي الحماس فاقتدي بهم ، وكنت اصارحهم كسل مرة بان لا امل لهم في ان ينالوا مني اي مبلغ عاجل او آجل ، او وعد بوظيفة او بقضاء منفعة !

واردت تنظيم الامور بفتح مكتب في كل حي ، يقسوم بالدعاية في ذلك الحي ويوزع المناشير ويواجه الدعاية المماكسة ، ثم يكون في يوم الانتخاب مركزا لتجمع المناصرين والوكلاء على الصناديق . وذلك على ان توكل ادارة كل مكتب الى هيئة من ذلك الحي ، تأخذ على عاتقها كل ما يتملق به ، وتتصل بالمركز المؤلف من عدة اشخاص يوجهون الحملة ويقومون بالاتصالات العليا باشرافسي واشراف نوملائي في القائمة . لكن تنفيذ هذا البرنامج لم يتيسر لي بسبب عوامل عديدة اهمها ان من اخترتهم للبقاء في المركز الانتخابي الرئيسي آثروا التجوال في البلد والاتصال مباشرة بمن يعرفون من كبار الفاخبين . اضف الى ذلك اختلاف الناس غيما بينهم على القيادة . اذ كان كل واحد يطمع بأن يكون رئيسا للمركز الذي في الانتخاب . فقد رفضنا من المستوبات تجلت في اختيار الوكلاء على صناديق الانتخاب . فقد رفضنا من الستوبات ناوكلاء على صناديق التي وهكذا اضطررنا الى الاستغناء عن الوكلاء على الصناديق التي اعتقدنا ان نصيبنا فيها ضئيل .

ونشطت الهيئات النسائية وبدأت تستقبل المرشحين . وكان قاتون الانتخاب لا يسمح لهن بان يصبحن نائبات ، فكانت مساعيهن ترمي الى عدم الاكتفاء بحق الاشتراك في الانتخساب ، بل بحق الترشيح للانتخاب ، وكن يعلن للمرشحين بان تأييدهن متوقف على وعدهم بتبني مطالبهن والسعي لتحقيقها في مجلس النواب العتيد . وكان هذا وعدا غير ثقيل على نفوس المرشحين، غلم يشذ احد منهم هفه ، مشفوعا بالايمان المظظة . وكنت ، طبعا ، من هؤلاء ، رغم

#### الفصل الخامس : عودة الحياة النيابية

انني اقترحت عليهن اعطاء السيدات السوريات ، بمجموعهن ، مقعدين او ثلاثة على ان يقتصر حق انتخاب هؤلاء النائبات على السيدات انفسهن ، ذلك لاني كنت اشهها في ان يقهم ناخب ذكر على انتخه اب مرشحة للنيابة ، وقهد اقهت في داري حفلة للسيدات حضرتها نحو مئتمي مدعوة من السيدات والاوانس ، فالقيت فيهن خطابا حاولت ان اكسب عطفهن وتأييدهن بذكر ما يدخل الى نفوسهن البهجة والفرح والضحك ، وتجنبت القضايا السياسية العويصة خوفا من ان يستولي الملل والنعاس على المستمعات ، واجابت السيدة عادلة بيهم على خطابي بخطاب رقيق يشبه بطرازه المتصنع والجدي ما يقوم به الاولاد الصغار من اوضاع وحركات عندما يلعبون لعبة المضيفة والضيوف ، فيتزاورون في بيوتهم هوي ناحية من الغرفة احاطوها بطراريح ومخدات ويتساءلون عن صحة الاولاد والاهل ، ثم تدور صاحبة الدار على ضيوفها بكشاتبين صغيرة مليئة بالماء القراح ، كانها تقدم لهم القهوة .

على انه لم يخطر في بال احد ان المعركة بين النساء على مناديق الانتخاب ستكون حامية الى الدرجة التي وصلت اليها في الدورة الاولى ، وخاصة في الدورة الثانية ، كما حصل في ١٩٥٧ حينما حمي الوطيس بين مرشح التجمع القومي ، رياض المالكي ، ومنافسه الشيخ مصطفى السباعي، مرشح حزب الشعب والهيئات الدينية والرجعية ، اذ اشتد النزاع بين القوميات السوريات وبين الشيوعيات ، فأخذن بشعور بعضهن ينتشنها و،ثيساب بعضهن يهزقنها ، اما السباب والشتائم والتهم بتناول الدولارات ، فكانت يهزقنها ، اما السباب والشتائم والتهم بتناول الدولارات ، فكانت

وفي المرحلة الاخيرة من الحملة اعلن الحزب الوطني قائمته ، وقد احاطها بالعلم السورى المطبوع بالوانه الثلاثة عسلى ورق صقيل ، وكان على رأس القائمة صبري العسلي ويليه عنيف الصلح وبشير القضماني وظافر القاسمي وسهيل الخوري وانطون شلهوب والدكتور حقي ، وبذلك كان الحزب الوطني الحزب الوحيد الذي تقدم بقائمة كاملة لم يترك فيها مقعدا لسواه .

واسا حزب الشعب ، فكان مرشحاه علي بوظو ورشاد جبري .

واقتصرت قائمتي علي وعلى سامي كبارة ونوري الحكيم

وجورج شلهوب ووديع صيداوي ، واقدم حزب البعث الاشتراكي على الانتخابات بصلاح الدين البيطار ومدحت البيطار .

واما الحزب التعاوني الاشتراكي ، مكان مرشحوه ميصل العسلي وسبف الدين المامون ومنير الريس .

كما تقدم كل من سعيد حيدر وحسن الحكيم ونوري ايبش ومحمد آقبين ومنير العجلاني ومحمد المبارك ومأمون المبارك ومأمون الكزبري وخالد بكداش وسعيد الفزي وحبيب كحالة وغيرهم . وقد بلغ عدد المرشحين ( ؟ ) مرشحا .

ولم يجرؤ احد على التنبوء بنتيجة الانتخاب . مدمشيق مدينة عجيبة لا بدل مظهرها على صميمها ، فهي تثور مجأة حسين يظن بانها هلائة ، وهي تصبر على الضيم لكنها لا تنسى الاحسان ولا تغفر للاساءة مهما طال الوقت عليها . والى جانب ذلك ، فقد كان ثمة عامل جديد وهو الغرفة السرية التي اوجب تانون الانتخابات على المنتخب أن يختلي ميها ليكتب أسماء من يقع عليهم أختياره . وظن اصحاب القوائم المطبوعة ان الناخب سوف يلقى هذه القائمة في صندوق الانتخاب دون أن يدخل عليها أي تعديل ، لكن تبين يوم الانتخاب ان اكثرية الناخبين الساحقة لم تتقيد بالقوائم التي اعدتها الاحزاب او الجماعات ، بل اعملت نيها الشطب والتعديل او التتها في الارض واودعت في الصندوق قائمة موضوعة بحرية خارج مركز الانتخاب . وكان وكلاء المرشحين وعملاؤهم يهجمون على الناخب ويستعملون معسه وسائل الترغيب والتحبيب العديدة ويدغمون اليه بالقوائم المطبوعة والبيانات والقصاصات الصغيرة ، غيحمل الناخب كل هذه ويدخل الغرغة السمرية ، وهنالك يعتمد على القائمة التي يكون قد كتبها في داره .

ويمكن الادعاء بان ادخال اصول الفرغة السرية على الانتخابات النيابية طور الموقف السياسي والاجتماعي في سورية ، في ١٩٥٤ ، بحيث ادت الانتخابات النيابية ما يطلب منها . وهو ان تكون مرآة مادقة لعواطف الناخبين واتجاهاتهم الصحيحة ، بدون ضغط واكراه كانا يلازمان كل انتخاب سابق . وتمكنت الاحزاب التقدمية من الفوز بالانتخابات ، حتى في القرى التي يملكها الرجميون الاقطاعيون . اذ ان الفلاحين كانوا يخفون في اسفل احذيتهم القائمة المكتوب فيها اسماء المرشحين التقدميين ، فيلقونها في الصندوق بعد أن يكونوا مزقوا قائمة صاحب القرية قبل دخول الفرغة السرية .

الفصل الخامس: عودة الحياة النيابية

وهكذا نجحت قائمة الحوراني وغشلت قائمة حسني البرازي وعبد الرحمن العظم في حماه .

ماذا اضغنا الى عامل الغرفة السرية عامل الانتخاب المباشر، وكان في الماضي على درجتين ، تمكنا من تفسير كيفية انتقال المقاعد النيابية من الطبقة المحافظة الى الطبقة المتحررة التقدمية . ولا ربس في ان التقدميين لم يتوصلوا حتى الآن الى الحصول على اغلبسة المجالس النيابية ، وذلك بسبب العناصر التيكانت تاتى عن المحافظات وهي من طبقة اصحاب الاراضي المحافظين . لكن التطور كان سائرا بخطى سريعة تجعل احتمال تغير الحال كبيرا .

لذلك لم يكن من السهل التنبؤ بنتيجة الانتخابات ، ولـم يكن احد من المرشحين ضامنا نجاحه ، وحين جاء اليوم الاول نشطت الفئات في الشوارع لاقتناص الناخبين وايصالهم الى مركز الانتخاب، وبقيت في الدار طول اليومين المخصصين للاقتراع ، دون ان ازور اي مركز من المراكز ، اذ ان المدة التي تطلبتها المعركة الانتخابية انهكت قواي الجسدية والمعنوية ، فاصبحت اتشوق الى انتهاء الانتخابات مهما كانت النتيجة ، اذ كان المشرفون على الصناديق يشاهدون الناخبين يدخلون الغرف السرية وفي ايسديهم قوائم الاحزاب ، فيظنون ان الناخب سيتقيد بها جاء فيها من اسماء ، لكنه كان يعدل فيها وفق هواه او يمزقها ويكتب الاسماء نقلا عن ورقة خباها في جيبه ، فكيف يمكن والحالة هـذه ان يستدل على انجاه الناخبين ؟

انتهى اليومان بسلام ، واخذت صناديق الانتخاب الى مركز المحافظة وبدىء باخصاء الاصوات وتصنيفها . وجلسنا في الدار نوزي بالنيابة ننتظر النتائج التي صارت تأتينا الواحدة تلو الاخرى . ولم يمض بالجبر عدد وقت طويل حتى تبين الاتجاه العام . وظهر اني حصلت في اغلبية من الاصوات الصناديق على عدد من الاصوات يفوق عدد الاصوات التي نالها صبري العسلي ، وبوظو ، وبكداش ، وفيصل العسلي ، وغيرهم من رؤساء الاحزاب . فكانت هذه مفاجاة سارة لانصاري ، وكليبة لاولئك . لا سيما ان هذه الاولية تأيدت لي حتى في الاحياء التي كان يظن انها طوع بنان الحزب الوطني ، كحي الميدان وحي الشاغور والمهاجرين .

وبلغ بي التأثر مبلغا كبيرا ، وقلت في نفسي : شكرا لهذه المدينة واهلها . فهم يقدرون المعروف ويحسنون انتقاء خدام

### الجزء الثاتى : عهد الانتلابات المسكرية

مصلحتهم العامة . ولم تكد هذه النتائج نظهر حتى غصت داري بالمهنئين ممن كانوا برتادونها قبل ذلك وممسن كانوا يتجنبون ولوج بابها . وهكذا اصبحت في اعين الجميع زعيم البلد غير المنازع .

وغاز معي في الدورة الاولى كل من سهيل الخوري ، وصبري المسلى ، وخالد بكداش ، ومنير العجلاني ، وسنط الباقون ، الا ان منهم من حصل على العشرة بالمئة وما فوق من الاصوات ، فجاز له الاشتراك بالبالوتاج ، ومنهم من سقط نهائيا ،

وكان امامنا اسبوع لتهيئة عمليات البالوتاج ، تضيفاه بقبول التهاتي واقامة الزينات والعراضات وبالاجتماع مع زملائي في القائمة للتشاور في امر الاقتراع الثاني .

ولم يعد احد ، بعد غوزي الساحق ، يتلكا في الحضور الى دارى وعرض الاشتراك في قائمة البالوتاج ، والح سعيد الغزي بأن ندخله فيها ، فادخلناه على راسها ، باعتباره رئيسا للوزارة ، وحذا حذوه سامي كبارة ونوري الحكيم وجورج شلهوب ، مهن لم يكتب لهم النجاح في المرة الاولى .

ثم الدخلت القائمة كلا من صلاح الدين البيطار وعلي بوظو ، بناء على طلبهما والحاحهما . اما الحزب الوطني ، غطلب الاشتراك ايضا . غتبلنا ان ناخذ منه مرشحا واحدا ، وغقا لما قبل به حزبا الشعب والبعث الاشتراكي ، لكنه رغض الا ان نأخذ منه اثنين ، غاعتذرنا ، وبقي الحزب وحده في المعركة ، غضسر مرشحاه الاثنان مما ، واظن ان سبب رغض الحزب الوطني الدخول في قائمتي هو التزاحم بين مرشحيه ظافر القاسمي وبشير القضماني على المحل الواحد ،

وتهت هذه المرة، بعكس موتني في الدورة الاولى، بالتجول مع زملائي على صناديق الانتخاب كلها للدعاية لهم والاشراف على نشاط وكلائهم ، وكنا نلتتي احيانا شكري التوتلي وصبري العسلي، وهما يتومان مثلنا بالتجول والدعاية ، مكانا يعبسان في وجوهنا وينصرهان .

وظهرت نتيجة الاقتراع في المساء غفساز بسه السادة سعيد الغزى ، وصلاح ظهين البيطار ، وغيصل العسلي ، وجورج شلهوب وعلى بوظو ، ومحمد المبارك ، ومأمون كربري .

ولم ينجح من قائمتي صديقاي سامي كبارة ونوري الحكيم ، غاسفت لذلك اسفا شديدا . وفي اجتماع عقدته مع الحوراني وهرون ونظام الدين، احصينا عدد المقاعد النيابية التي حصل عليها المرشحون الذين كنا على تغاهم معهم ، خاذا بعددهم لا يتل عن الثمانين . خقررنا أن بنفرد المنتمون لحزب البعث الاشتراكي ، وأن نضم الآخرين في كتلة نيابية أخرى ثم بدانا العمل على هذا الاساس .

وكان حديثنا مع السيد على بوظو ، الذي انتهى بضمه الى قائمتنا وانجاحه بدمشق ، قد انطوى على التفاهم بين كتلتنا وحزب الشنعب في المستقبل . وعلى هذا الاساس ، اجتمعنا في احدى ماعات مجلس النواب ، انا واسعد هرون وصلاح البيطار ، مع مندوبي حزب الشبعب ، وهم ناظم القدسي وفيضي الاناسي وعدنان الاناسي على ما اذكر . وذلك بينما كان اكبر الاعضاء سنا يفتنح اول جلسة للمجلس الجديد . فتداولنا سريعا امر انتخاب رئيس المجلس ، فقال هرون: « عملا بحديثي مع اعضاء حزب الشعب ، مسننتخب مرشحه لرئاسة المجلس، وسيشتركون هم معنا في الوزارة التي سيؤلفها واحد من كتلتنا. فأبدى القدسي عدم معارضته، الا ان زميليه لم يبديا موانقة صريحة. فأدخل موقفهم هذا الثك في نفوسنا الكن ضيق الوقت لم يسمح لنا باستجلاء واقع الامر ، وانغض الاجتماع لنشترك في انتخاب رئيس المجلس ، مقلت للقدسى: « انى و اخو انى سننتخبك على اى حال ، فآمل أن يكون التعاون بينكم وبيننا صحيحا ومفيدا.» نشكرني ووعدني بذلك .

ولما دخلتُ ماعة المجلس وجدت ان الانتخاب مد بوشر به . ولحظت ان الحوراني واخوانه ينتخبون سعيد الغزي ، وان غيرهم من الحواني يفعلون كذلك مقلت لهم بأنه لا يجوز ان ننقض ما اتفقنا عليه مع القدسى ، واسرعت انى تدارك الامر مع الاخوان الذين لم يكونوا قد القوا بطاقات تصويتهم بعد . وكانت النتيجة ان حصل القدسي على نحو ثمانين صوتا ، فاعلن فوزه .

ولا ريب في ان هذا النجاح لم يكن ليحسرزه المدسى لو لم التدخل مع رماتي . أذ أن أصوات الحزب الوطني باجمعها لم تكن عوز العدسي برئاسة تكفي لنجاحه ، خصوصا أن بين أعضائه في حلب من الخلاف الازلى مجلس النواب ما يعرفه الجميع . كما أن حزب البعث الاشتراكي ، كان تجمع حوله ١٧ نائبا، اقترع لسميد الغزي وايده في ذلك مريق من النواب المنتسبين الى المحافظات والعثمائر ممن يمتون بصلة الى الحزب الوطني . وبعد الانتخاب ، سعينا لجمع من نجد فيه ميلا الى الانضمام

# الجزء الثاني : عهد الانتلامات المسكرية

الى كتلتنا من النواب ، واصر عبد الباتي نظام الدين على ان نعقد اول اجتماع في داره ، وابديت ملاحظتي بأن بعض نواب العشائر لا يريد ان يحضر الى دار نظام الدين ، وان الافضل ان يكون الاجتماع في داري ، لكنني لم الملح ، فنزلت عند راي اكثرية اخواني ، حتى لا يقال باني اريد ان استغل هذا الاجتماع لصالحي .

وقد استنكف غريق كبير من نواب العشائر عن حضور الاجتماع غبلغ عدد الحاضرين نحو خمسة واربعين نائبا اتفقوا غيمة بينهم على تأليف كتلة برلمانية ، وانتخبوا لجنة لوضع نظامها ، واستمرت الاجتماعات تعقد في داري بسوق ساروجة ، حيث انتهينا من وضع بيان بتأليف الكتلة الديموتراطية ، وقعه تسعة وثلاثون قائبا ،

وتجمع النواب في احزاب وتكتلات سياسية على الوجه الآتي :

| ¥ ∪                 |     | 3.3 9.3 (                  | -       |
|---------------------|-----|----------------------------|---------|
| عدد النسواب في ١٩٥٨ |     | عدد النواب في ١٩٥٤         |         |
|                     | ٨   | الكتلة الديموةراطية        | ٣٨      |
|                     | 44  | حزب الشعب                  | 44      |
|                     | 11  | حزب البعث الاشتراكي        | 14      |
| الكتلة الدستورية    | 1.4 | كتلة العشــائر             | 1.4     |
|                     | **  | الحزب الوطني               | 18      |
|                     | 37  | مستقلون                    | 1.      |
|                     | 0   | الكتلة الحرة               | ٦       |
| الهويدي ورماقه      | ٥   | الكتلة الاسلامية           | 0       |
|                     | _   | الحزب السوري القومي        | ۲       |
|                     | 1   | الحزب التعاوني             | ۲       |
|                     | 1   | الحزب الشيوعي              | 1       |
| 1                   | 13  | المجموع                    | 181     |
| صاروا في ١٩٥٨       |     | الكتلة الديمقراطية في ١٩٥٤ | اعضاء   |
| مستقل               |     | بمئر                       | احبد ج  |
| فسعبسي              |     | نو                         | احد کا  |
| ديموقراطي           |     | نود                        | بدري ء  |
| ديمو قراطي          |     | باط »                      |         |
| ديموقر اطي          |     | شلهوب                      | جورج    |
| دستورية             |     | الاملوشن                   |         |
| ، مستقل             | 4   | مظم                        | خالد ال |

# الفصل الخامس : عودة الحياة النيابية

| وطني          | راغب البشمير            |
|---------------|-------------------------|
| مستقل         | رغيق بشور               |
| ديمو قر اطي   | شاهين شاهين             |
| ديمو قر اطي   | صالح عقيل               |
| ديمو قر اطي   | عبد الباتى نظام الدين   |
| ديمو قر اطي   | عبد الرزاق الطحان       |
| ديموةر اطي    | عبد الرزاق النايف       |
| وطني          | عبد العزيز المسلط       |
| مستقل         | عبد اللطيف يونس         |
| شعبي          | عبد المجيد رستم         |
| وطني          | عبد الوهاب الخفر        |
| <b>حر</b> ه   | عبود الجدعان            |
| شىمبي         | عزت خلیل آغا            |
| شعبي          | عزيز عباد               |
| مستقل         | علي الدندشىي            |
| حل محله وطني  | علي يونس                |
| وطني          | فاعور الفاعور           |
| شعبي          | غائق غان                |
| وطني          | غضل الله جربوع          |
| مستقل         | تدري المفتى ب           |
| وطني          | استمد هرون              |
| وطني          | امين رسلان •            |
| مستقل         | رئيف الملتى             |
| وطني          | غصيح الغأنم             |
| وطني          | محمذ محمود دياب         |
| مستقل         | محمود حبيب              |
| شىمبي         | نجدة البخاري            |
| وطني          | نونل الياس أ            |
| وطني          | هاكورشنو                |
| حل محله وطني  | <b>هو اش</b> مسلط باشبا |
| صاروا في ١٩٥٨ | هزب الثيمب في ١٩٥٤      |
| شعبي          | ا احبد تنبر             |

# الجزء الثاني : عبد الانظابات المسترية

| شمبي           | اسبر اليازجي         | ۳     |
|----------------|----------------------|-------|
| شمبي           | بهجت نصور            | ٣     |
| شمبي           | جبيل خلو             |       |
| شمبي           | نانع دكار            |       |
| شعبي           | ديكران جبراجيان      |       |
| شمبي           | راتب الحسامي         | Y     |
| شميي           | رزق الله انطاكي      | ٨     |
| ثسعبي          | رزق الله سالم        | 1     |
| شمبي           | رشاد جبري            | ١.    |
| شعبي           | رشدي كيخيا           | 11    |
| شعبي           | شكري رهبو            | 11    |
| شميي           | مأدل كيخيا           | 18    |
| يسميي          | مبد الحميد دويدري    | 18    |
| شعبى           | مبد العزيز صلاح      | 10    |
| المعبي         | عبد الوهاب حومد      | 17    |
| شعبي           | عثمان حسن            | 14    |
| شعبي           | مدنان اتاسي          | 11    |
| فسبي           | ملي بوظو             | 11    |
| شعبي           | غرحان جندلي          | ۲.    |
| شمبي           | غيضي أتاسي           | 11    |
| شعبي           | محمد رشاد برمدا      | **    |
| شمبي           | مسلم الحداد          | 77    |
| شعبي           | ممروف الدواليبي      | 37    |
| فسعبي          | تاظم القدسي          | 40    |
| شعبى           | نوري الحجي           | 77    |
| مستقل          | هاتي السبامي         | **    |
| فسعبي          | محمود مسويدان        | XX.   |
| مساروا في ١٩٥٨ | ك الاتستراكي في ١٩٥٤ | البعد |
| بعثي           | هسن اكرم الحوراني    | 1     |
| يملي           | حسن منيها اليوسفي    | *     |
| يملي           | خليل كلاس            | ٣     |
| Direc          | دهام رجا الدندل      | E     |
| ي د معلي       | سعد الدين الغاني     |       |
|                | <u> </u>             |       |

# الفصل الخامس : هودة العياة النيابية

| بعثي          | صباح عامر            |      |
|---------------|----------------------|------|
| بعثي          | صلاح الدين البيطار   |      |
| بعثي          | عبد الحليم قدور      | ٨    |
| بعثي          | عبد الكربم زهور عدي  | ٩    |
| بعثي          | عبد الهادي عباس      | 1.   |
| مستقل         | فهد بن مشرف الدندل   | 11   |
| بعثى          | محمد رشيد سليمان     | 17   |
| بعثي          | محمد فيصل التركي     | 15   |
| بعثي          | محمد لطفي الحاج حسين | 18   |
| بعثي          | منصور الاطرش         | 10   |
| بعثي          | نور الدين النجم      | 17   |
| بعثي          | وهيب غانم            | 17   |
| بعثي          | حسين مريود           | 14   |
| صاروا في ١٩٥٨ | المثناثر في ١٩٥٤     | كتلة |
| كتلة حرة      | انور راكان           | ١    |
| كتلة دستورية  | ثامر الملحم          | ۲    |
| دستورية       | تركي مهيد            |      |
| کتلة حرة      | حامد الخوجة          |      |
| كتلة حرة      | حسين الشعباني        |      |
| دستورية       | حمدي العبد الكريم    |      |
| دستورية       | دهام الهادي          | ٧    |
| دستورية       | راكان المرشد         | ٨    |
| دستورية       | عبد الابراهيم        | 1    |
| دستورية       | عبد الصمد الفنيم     | ١.   |
| دستورية       | عونيان المذلول       | 11   |
| مستقل         | مؤاد مدري جميل باشا  | 18   |
| دستورية       | غيصل النواف          | 18   |
| <b>حرة</b>    | غيصل الهويدي         | 18   |
| دستورية       | متعب الشىعلان        | 10   |
| حرة           | نانع رجب             | 17   |
| دستورية       | نوري بن نهيد         | 17   |
| دستورية       | هايل السرور          | ۱۸   |

# الجزء الثاني : عهد الانتلابات العسكرية

| صاروا في ١٩٥٨        | المزب الوطني في ١٩٥٤                    |   |
|----------------------|-----------------------------------------|---|
| مستقل                | ١ احسان الجابري                         |   |
| وطني                 | ٢ - احمد ناخر الكيالي                   |   |
| حل الحاج يونس) صستقل | ٣ سليمان المعصراني (حل ٥                |   |
| دستورية              | } سهيل الخوري                           |   |
| وطني                 | ه صبري العسلّي                          |   |
| وطني منشق            | ٦ عبد الله مركوح                        |   |
| وطني منشق            | ۷ لیون زمریا                            |   |
| وطني منشق            | <ul> <li>٨ مجد الدين الجابري</li> </ul> |   |
| وطني                 | ٩ محمد خير الحريري                      |   |
| وطني منشق            | ١٠ محمد سليمان الاحمد                   |   |
| وطني                 | ١١ محمد يوسف أبو رومية                  |   |
| وطلتي                | ۱۲ مخاتیل لیان                          |   |
| وطني                 | ١٣ دياب الماشىي                         |   |
| صاروا في ١٩٥٨        | كتلة حرة في ١٩٥٤                        |   |
| دستورية              | ١ عادل العجلاني                         |   |
| مستقل                | ۲ فرزت الملوك                           |   |
| مستقل                | ٣ محمد العايش                           |   |
| دستورية              | ٤ منير المجلاني                         |   |
| مستقل                | ه صبحی طه                               |   |
| مستقل                | ٣ مامون الكزبري                         |   |
| صاروا في ١٩٥٨        | المسوري القومي في ١٩٥٤                  |   |
| حل بحله( ۱ )         | بديع اسماعيل                            | - |
| حل محله سوطني        | حنا كسواني                              |   |
| صاروا في ١٩٥٨        | الحزب التعاوني في ١٩٥٤                  |   |
| وطني                 | احهد اسماعيل                            |   |
| تماوني               | غيصل العسلي                             |   |
| صاروا في ١٩٥٨        | المزب الشيوعي في ١٩٥٤                   |   |
| ثبيوعي               | خالد بكداش                              |   |
| ماروا في ١٩٥٨        | الكتلة الاسلامية في ١٩٥٤                |   |
| اسلامية              | مبد الرؤوف ابو طوق                      |   |
|                      |                                         |   |

| أسلامية                | عدنان خوام             |
|------------------------|------------------------|
| حل محله الشربجي (وطني) | محمد ابو الخير القهوجي |
| اسلامية                | محمد المبارك           |
| اسلامية                | مصطفى الزرقا           |
| صاروا في ١٩٥٨          | مستقلون في ١٩٥٤        |
| شعبي                   | حسن عبد الكريم         |
| شعبي                   | زكي المدرس             |
| مستقل                  | سىعيد الغزى            |
| وطني                   | عبد اللطيف المقدار     |
| مستقل                  | غالب العياشى           |
| ثبعبي                  | محمد مهاد الهواش       |
| وطني                   | مزيد المحاميد          |
| شعبي                   | مصطفى الامير ناصر      |

وطني

مستقل

وكان رئيس الجمهورية ، في هذه الفترة ، بدأ مشاوراته لتأليف الحكومة . لكنه لم يكلف احدا . وكان الناس يعتقدون أني سأدعي تكين بنصكيل الوزارة الى تأليف الحكومة الجديدة ، باعتباري مرشح اكبر كتلة نيابية عددا ومشلى في ذلك غضلا عما بدا من ان حزب البعث الاشتراكي وعددا من النواب يؤيدوني . وفي النهاية ، استدعاني السيد هاشم الاتاسي - وكان ابنه عدنان حاضرا \_ و کلفنی بتالیف الوزارة . وعلمت انه کان تحادث مع السيد احسان الجابري في هذا الامر ، دون أن يكلفه رسميا . الا ان السيد الجابري ظن ان الحديث ينطوي على هذه الفكرة ، فبدأ يفاتح بعض النواب ، فقلت للاتاسي اني سأعمل جهدي للاتفاق مع حزب الشمعب وحزب البعث والمستقلين والحزب الوطني نفسه على تأليف حكومة قومية يشترك فيها الجميع . فوافق الرئيس وكلف ابنه بسدعم هذه الفكرة لدى حزب الشمعب الذي كان منتسبا اليه . على اننى لاحظت ان الاتاسى الصغير لم يكن متحمسا لتأليف الحكومة برئاستي ، ولو انه لم يظهر معارضة ما ، بل وعد بالسعى الحثيث.

مصطفى الامير ميرزا

الياس نحار

واستدعينا الى القصر صبري العسلى، مجاء ومعه مخائيل ليان والامير نوري بن مهيد . محدثهم الرئيس في امر تاليف الحكومة على

### الجزء الثاني : مهد الانتلابات المسكرية

الشكل المتترح ، لكنهم ظلوا صامتين لا يظهرون تأييدا أو موافقة ، ولما اعيا صبري سكوتهم ، اخذت العسلي الى غرفة منفردة وسألته الحقيقة فاجابني: « اني احبك من قلبي ، كما تعلم ، لكنني لا استطيع تأييدك ولا الاشتراك معك . فحزبي غير موافق على التعاون صعك . » فشكرته على صراحته وقلت له : « وما العمل اذن ؟ » فاجاب بحماسة : « امض في سبيلك والف الحكومة ولا تسل عن محارضة جماعتي . » فنظرت الى وجهه وتمعنت في اساريره ، فاحسست بانه صادق . فقلت له : « شكرا . » وانصرفنا ، كل في سبيله .

وعدت الى داري ، مجاءني مندوبا حزب الشعب ، على بوظو وعبد الوهاب حومد، لاعطائي جواب حزبهما على الاشتراك برماستي في حكومة مومية؛ فكان الجواب سلبا. فبهت وسألتهما عن الاسباب فسكتا . وكان سكوتهما ابلغ جواب ، وتبادلنا الحديث ، فذكرتهما بانتخاب رئاسة المجلس وما رافقها منملاحظة امكان توحيد الصفوف، ولم آت على ذكر ما وعد به القدسى ، حينما اعتصم بسفينة قائمتي لينجو من الغرق في الانتخاب . وبعد أن قركا بأيديهما وأدعيا بأنهما بذلا كل جهد ، وذلك على الطريقة الشامية العنيقة ، صرفتهما بالتي هي احسن وعدت الى زملائي اعضاء الكتلة الذين كانوا ينتظرون النتيجة ، مامهمتهم أن الحزب الوطني وحزب الشمعب رمضا الاشتراك معي في حكومة تومية . وهكذا لم يعد امامي سوى اعادة الامانة الى رئيس الجمهورية ليكلف غيرى بالمهمة . مرمض الاعضاء و اصروا على بتاليف السوزارة بدون هذين الحزبين ، لكنني قلت لهم بأن الرئيس كلفني بتأليف حكومة تومية لا حزبية ، ثم ذهبت الى القصر واوضحت لصاحبه ما جرى ، غاسف اسفا حقيقيا وعاد يلح على في تاليف الوزارة بدون تردد ، ولو لـم يشترك الحزبان نيها . ولم يسعنى ، ازاء هذا الاجراء الذي قارب الرجاء ، ان ارغض طلب الرئيس ، فوعدته بان اقوم بمحاولة جديدة .

وبعد ان تركته ، اختليت بنفسي وعددت من يمكن تكليفه بدخول الوزارة ، فوجدت ان كتلتنا ، رغم كثرة عددها ، فقيرة في الكفاءات المشهود لها، ولو كان فيها بعض النواب من الشباب المكن الاعتماد عليهم في المشتقبل ، اذا امضوا مدة تمرين مع الوزراء حتى يكسبوا الخبرة الكافية ، لذلك خطر لي ان احدث منصب معاون وزير لكي يتسنى لهــؤلاء الشبان التدرج والتمرين الكافيين ، لكن المعضلة كانت في العثور على وزراء اصليين لتسيير شؤون الوزارات

في الحال لا في المستقبل البعيد..

وشعرت بأن زملائي لهم يسؤهم ابتعاد الوطنيين والشعبيين عن الاشتراك في الوزارة ، أذ أنهم اعتبروا أن ذلك يزيد في عدد المقاعد الوزارية الشاغرة التي هم مستعدون لاملائها ، وكان في مقدمة المتنطحين : فائق منان ، وشاهين شاهين !

اما اللذان كان من المكن قبولهما لا على سبيل الاستعانة بالكفاءات ، بل على سبيل كونهما «مجمركين» فهما عبد الباقي نظام الدين واسمعد هرون ، باعتبار انهما وليا الوزارة من قبل ، فسددا ما عليهما من ضريبة الاستهجان التي يؤديها كل وزير جديد يشغل للمرة الاولى مثل هذا المنصب الذي لا يستحقه في الاصل .

وشكوت حالي لرئيس الجمهورية ، فقال لي : « استدع سعيد الغزي واستعن بسواه من اصحاب الكفاءات ، ولو من خارج المجلس . » فلم يعجبني هذا الراي ، ومع ذلك ارسلنا في طلب الغزى فاعتذر .

ولم اجد بدا ، والحال على ما ذكرت ، من الانسحاب ، فهذا خصير من ترؤس وزارة ضعيفة بافرادها ومن تعريض الكتلة الديموقراطية للتفكك ، اذا ما اخذت زيدا منها للوزارة واهملت عمرا ، وصارحت زملائي بعزمي على الانسحاب ، واصررت على ذلك رغم الحاحهم .

وفي اليوم إلتالي ، دعا رئيس الجمهورية الاحزاب الى ارسال مندوبين عنها لخضور اجتماع عام برئاسته ، محضرت مع اسعد هرون عن الكتلة الديموةراطية ، وحضر العسلي وليان عن الحزب الوطني ، والحوراني والبيطار عن حزب البعث ، وعلى بوظو ونائب آخر عن حزب الشعب ، ونوري بسن مهيد عن الكتلة التي الفها نواب العشائر واشترك فيها نحو خمسة عشر نائبا .

فأوضحت لهؤلاء سبب اعتذاري عن تأليف حكومة قومية وقلت: « أما والامر كذلك ، فالافضل أن يتعاون الحزبان اللذان عارضا الفكرة على تأليف حكومة حزبية . » ثم كثر الجدل والاخذ والرد ، بدون جدوى ، وانتهى الاجتماع .

وكانت مناورة حزب الشعب ترمي الى اقصائي عن رئاسة الوزارة ، مهما كلف الامر . فلما انسحبت ، احاطوا بالرئيس الاتاسي وحملوه على تكليف فارس الخوري بتاليف وزارة تومية . وتناسوا انهم في ١٩٥١ كانوا يعارضون تكليفي لانني لم اكن عضوا في الجمعية

### الجزء الثاتي : عهد الانقلابات المسكرية

التأسيسية ، باعتبار انه لا يصح ان يولى رئاسة الوزراء احد من غير النواب ، لكن فارس الخوري ، مع احترامي له ، لم يكن نائبا . غلماذا لم يشعر حزب الشسعب بأي غضاضة في تسنمه رئاسة الوزراء ! بل انه اشترك معه ، وراح يدعو الى تأييده ، دون ان يحمر وجه اعضاء ذلك الحزب حياء وخجلا من هذا التناقض.

الوزارة الجديدة

واستدعيت الى القصر ، موجدت الخوري وميضى الاتاسى مارس المعوري يشكل وغيرهم يحيطون برئيس الجمهورية ، مقال الخوري : « لقد كلفني الرئيس بتاليف وزارة تومية ، فقبلت المهمة . واني ادعوك الي الاشتراك ميها. » مَأْجِبته: «لكن حزب الشبعب بلغني أن الظروف الحالية لا تسمع لاعضائه بقبول هذه الفكرة.» فأطرق الاتاسي الصغير والاتاسى المتضع براسيهما . واستغرب الخوري تولي واكد ان الحزب المسار اليه اعلن له عن موافقته. . مقلت له : «لعل الظروف تغيرت بين ليلة وضحاها . » وعندها اطلعني على كيفية توزيع المناصب الوزارية ، ماذا به قد اقتصر على الرئاسة وخصنى بوزارة الخارجية ، اما الوزارات الباتية ، نوزعها بين حسن تنبر وعلى بوظو وماخر الكيالي وبدوي الجبل والمبارك وغيرهم ممن لم اعد اذكر اسماءهم . ثم اضاف قائلا بأننا نحفظ لحزب البعث منصب وزارة دولة ان شاء الاشتراك في الوزارة . مقلت له : « لا استطيع اعطاءكم جوابا باسم الكتلة الديموةراطية حتى اعرض عليها الامر . واننى ، على اي حال ، اعتذر شخصيا . » نراح الخوري والاتاسى الكبير يؤكـــدان لزوم اشتراكي في الوزارة ويلحان على شديد الالحاح . لكننى الملت من أيديهم وخرجت .

ورغضت الكتلة الديموةراطية ، بعد الاتصال مع حزب البعث الاشتراكي ، الاشتراك في الوزارة . ثم رحنا نعمل على حمل سائر النواب المستقلين على عدم الاستراك ايضا . وقررنا ، اذا ما تألفت الوزارة ، ان نحجب الثقة عنها .

غير ان الخوري الله الوزارة على النمط التالي : الرئاسة -خارس الخوري ، الخارجية - خيضى الاتاسى ، العدلية - على موظو ، الداخلية \_ احمد قنبر ، المعارف \_ بدوى الجبل . وكان ثمة سواهم ، عجامت خليطا من نواب حزب الشعب ، والحزب الوطني ، وكتلة العشائر .

وجامني الشيخ عبد الرؤوف ابو طلوق وراح يستنكر تولي الخورى رئاسة الوزراء . ثم اقسم على انه يتطع يده ولا يتترع له

### الفصل الخامس : هودة الحياة النيابية

بالثقة . لكن الله ستر ، نمنح ابو طـــوق الحكومــة الثقة ولم يقطع يده ...

وكان نواب العشائر كثيري النشاط في تاييد الحكومة الجديدة ، مطلين ذلــــك بتخوفهم من اكرم الحوراني وحزبه الذي يريد توزيع الاراضي علـى الفلاحـين ، فجمعـت بين الفوري بن مهيد وبين الحوراني فاكد له الاخير انه لا يفكر في هذا الامر ، فهو قانع بان ليس في المجلس اكثرية تقر اية فكرة من هذا القبيل ، ثم اعطاه الضمانات الكافية ، فظهر بن مهيـد بمظهر المقتنـع بها ، لكنه عندما عاد الى حظيرته ، رجع الى تأييد الحكومة مع زملائه النواب العشائريين ،

وعقدت جلسة مجلس النواب ، فقرأ رئيس الوزراء بيان الحكومة الذي اشتمل ، فيما اشتمل ، على الاقوال المالوفة التي تؤكد سياسة الحياد وعدم التقيد بأي حلف اجنبي ، واراد الرئيس بهذا تطمين المعارضة واستجلاب رضائها .

وبينما كان الخطباء يتبارون في اظهار مقدرتهم الخطابية تأييدا للحكومــة او معارضـــة لها ، جاء من يناديني الى خارج القاعة . فشاهدت امام المجلس جمهورا من المتظاهرين ، عرفت بينهم بعض الشباب المويد لي . وكسان الجميع ينادون بسقوط الاحلاف والاستعمار ويطالبون النواب بحجب الثقة عن الحكومة . ولم يتورع بعضهم عن شتم رئيس الوزارة بالفاظ مستهجنة . وبينما كنت اشير من بعيد الى من اعرف من المنظاهرين بالكف عن الشنائم ، والاكتفاء باظهار عواطفهم بادب وحشمة ، اذا بعدد من رجال الدرك يهاجمون المنظاهرين باعقاب البنادق ويفرقون المظاهرة بكل وحشية . منهرت مائد الدرك ومليت له: « من اجاز لك ذلك ، ومن امرك باستعمال السلاح ؟ » فاجاب : « وزير الداخلية . » فهرعت الى ماعة الاجتماع وهمست في اذن زميلي النائب رئيف الملقي بان رجال الدرك يضربون المنظاهرين بالبنادق . مظن ، بدون ترو ، انهم يطلقون عليهم النار . مهاج وماج وصرخ في وجه وزير الداخلية قائلا : « انت تأمر باطلاق الرصاص على الشباب خارج هذه القاعة وتريد منا أن نمنحك الثقة ؟ انت مجرم . . . سفاح . . . » الى آخر ما في جعبته من الفاظ قاسية . محصلت في المجلس ضجة وقام النواب الى خارج القاعة ليتحققوا من الامر . وكان احمد قنبر نفسه في طليعتهم . وعبثا كنت امسك بيد الملقى واقول لسه انهسم لم يطلقوا الرصاص ، بل ضربوهم باعقاب

البنادق . وهكذا عجزت عن تهدئة اعصابه المتفجرة ، فكان كصخرة دفعها السيل من عل .

وسرعان ما عاد قنبر ينفض عن كتفيه غبار الموت ، واخذ يكيل الملتي ابشع الالفاظ: كذاب . . . مختلــــق . . . مفسد . ثم روى للمجلس ان رجال الدرك لم يقوموا سوى بتفريق المظاهرة باعقاب البنادق ، ولم تطلـق رصاصة واحدة . واستطاع قنبر ان ينتهز هذه الفرصة لاكتساب عطف النواب باظهار سوء نية المعارضة . وبذلك ربحت الحكومة شوطا لم تلبث ان خسرته ، عندما اعتلى المنبر النائب عبد الكريم زهور ، مـن اعضاء حزب البعث الاشتراكي ، وراح ، باسلوبه اللاذع الساخر، ينهش في هيكل الحكومة ويحطمه . وكنت مع ارتياحي لهذا الخطاب ، من حيـــث تنكيله بالحكومة وتجريحها ، لا ارتضي ما لحق رئيسها مـن تعريض بشيخوخته وضعفه وعجزه . ارتضي ما لحق رئيسها مـن تعريض بشيخوخته وضعفه وعجزه . والايذاء ، من شبان جدد في ميدان السياسة التي كان له فيها الصولة والدولـــة .

مقلت في نفسى : اما كان اجدى لهذا الرجل الطيب القلب ان ببتعد عن هذا المعترك الذي لا يليق بمكانته ؟ مليتركه لن هو اصغر منه سنا ، واقدر منه على دفع السخريسة بالسخرية ، والتقريع بالتقريم . ولم يسعنسي بعد هذا الموقف الا أن أورد في خطابي جملة اطيب ميها قلب هذا الرجل المسكين . مقلت موجها الكلام اليه : « ان جماعة حزب الشمعب والحزب الوطنى ارادوا الالتجاء اليك ليحتموا تحت علمك ويخفوا تحته بضاعتهم السيئسة . . . » الى غير ذلك من وسائل التخفيف من حدة الهجوم عليه ، واصررت في خطابي على ان الفقرة الواردة في البيان الوزاري التي تتمهد فيها الحكومة بعدم ابرام اي حلمه اجنبي لا يمكن اعتبارها ضمانا كانيا ، اذ أن الحكومة تستطيع الدخول في مباحثات مسع الدول الاجنبية ، والاعتماد على اكثريتها النيابية لتغطية مواقفها . وهكذا تبرم الاتفاق وتتم الرواية . ثم الحجت في وجوب صدور تصريح من رئيس الوزراء بانه يشجب اي حلف ، وانه يعد المجلس بعدم الدخول في ايب معاوضة مع دول اجنبية ، وانه يتعهد بالا يطلب من المجلس السماح له بذلك . واسرع الموري الى تلبيسة طلبي ، واعلن انه يعد وعدا قاطعا بعدم قبول البحث في اى حلسف او معاهدة او اتفاتية ، ولو طلب اليه المجلس ذلك . مملت وجسوه رؤساء حزب الشمب موجة من الانتباض ،

### العصل الخامس : عودة الحباة النبابية

وراحوا يدمدمون بانهم غير موافقين على ما ابداه رئيس الوزارة من تصريحات لم يستشر الحكومة نيها . نسمع الخورى هذا اللفط ، غقال بأنه يصر على ما قال ، وانه مستعد في اية لحظة للاستقالة من الرئاسة اذا كان رايه غير مقبول .

غصرنا نصف ولرئيس الوزراء ونضحك على الشعبين الذين شمعروا بان الرئيس ورطهم حيث لا يرتضون .

وعند التصويت على الثقة ، غازت مها الحكومة . واقتصر عدد المعارضين على ١٨ نائبا ، منهم سبعسة عشر بعثيا . أما الآخرون فكانوا فلول الكتلب الديموقراطية التي تضعضعت على اثر فشلى في تشكيل الوزارة .

وهنا لا بد لي من بيان حقيقة مرة . وهي ان اية وزارة ، مهما كان طراز تأليفها ، تضمن لنفسها اكثرية اعضاء المجلس . وهذه الاكثريــة تزيد أو تنقص ، لكنها لا تقل عن النصاب القانوني . ولم يسبق لاي مجلس نيابي ، منذ بدء الحياة النيابية في سورية في ١٩٢٣ لغاية ١٩٥٧ ، ان اسقط حكومة . اذ كان كل مجلس بضم من الاعضاء عددا ممن لا يفهمون من النيابة الا انها سبيل للحصول على منامع خاصة بهم وباصدةائهم، وعلى تدعيم مركزهم الانتخابي للعودة الى المجلس ، لا لتحقيق سياسة معينة ، جيدة او سيئة ، بل لتقوية نغوذهم في بلدهم وتحقيق الافادة المادية عن طريق تهديد الوزراء بالانتساب الى المعارضة .

الغزي يخلف الخورى بعد انتخاب القوتلي

وعلى اثر انتخاب شكرى القوتلي رئيسا للجمهورية واستقالة وزارة مارس الخورى ، الف السيد سعيد الغزى وزارة جديدة تحمل اسباب ضعفها وهزالها . وما ذلك الا بسبب الفجوة القائمة بين سياستها هي والسياسة الخارجية التي كانت البلاد ، بتكتلاتها رئيسا للجمهورية التقدمية ، تدين بها . ولم تقدم هذه الوزارة على عقد الاتفاقية العسكرية الثنائيسة مع مصر الا تحت ضغط اركان الجيش . وعندما عرضت هذه الاتفاقية على مجلس النواب لاقرارها ظهر ، بشكل لا يدع مجالا للشك ، أن حزب الشعب ومناصريه ، مثل منير العجلاني والمبارك ، وغلول الحزب الوطنى ، مثل مخائيل ليان ، واكثرية نواب العشائر الذين كانوا على صلة مع العراق (صلة قوامها المال الذي كانوا يتبضونه سن نورى السعيد لاثارة القلاقل في سورية كما دل على ذاك ما ورد في المحاكمات التي جرت في بفداد على اثر الثورة العراقيــة بتموز ١٩٥٨ ) كانوا يقاومون التيار السياسي الموالي

# الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

لمصر ، وذلـــك رغم رضوخ سعيد الغزي لاوامر رئيس الاركان ، الزعيم شوكـت شقير ، فكان ضعف ارادته يحول دون تزعم ادارة شؤون الدولـة وتسيير سياسة الحكومة في هذا السبيل ،

وبدأ التفسخ في الوزارة يعمل عمله ، فصارت الاداة الحكومية مجلبة للهزء والسخرية ، اكثر منها للاحترام ، وانتهى بها الامر الى الاستقالة المزرية .

وكم كان استغراب الاوساط السياسيسة عظيما ، عندما كلف التوتلي السيد لطفي الحفار بتاليف الوزارة . وساد الاستئناج ان هذه الخطوة انما هي مؤامرة جديدة يراد بها تأليف حكومة موالية للمراق . ولم تكن ، بعد ، محاكمات العراق قد كشفت الستار عن ان لطفي الحفار كان يتناول من الملحق العسكري العراقي في بيروت راتبا مقطوعا قدره الف ليرة سوريسة شهريا . ومهما يكن من امر ، فان مواقفه الماضية كانت كلها تدل على سيره في هذا الاتجاه موقد تأيدت هذه الشبهات بما بذله مخاليل ليان من جهود لحمل صبري العسلي على الاشتراك في الوزارة ، عارضا عليه نيابة الوئامة . اذ كان بذلك يضمن دعم جميع اعضاء الحزب الوطني للحكوسة الحديدة .

لكن سرعان ما تحرك لولب الحركة المصرية ، فارسل محمود رياض فاخر الكيالي وامره بالعمل على احباط تلك المساعي . ولم يتاخر الكيالي لحظة واحدة بل ذهب الى المسلي وقال له : « ماذا تفعل ؟ انترك رئاسة الوزارة تفلت من يدك قانما بنيابة الرئاسة وليس لها عمل ولا نفوذ ؟ ارغض هذا المتعد الصغير ، فتصبح الرئيس فدا . » فما كان من العسلي الا ان كلفه بالذهاب فورا الى القوتلي والاعتذار باسمه عن الاشتراك في الحكومة !

ثم انتقل الكيائي من بهو العسلي الى بهو القوتلي وقال له : 
« ماذا تفعل ؟ اتريد ان تقوم ضدك السعودية ومصر ؟ » فقال له القوتلي : « اعوذ بالله ، » فقال الكيائي : «اذن ارجع عن الحفار وكلف العسلي ! » وبدا الاثنان يفكران في كيفية الرجوع عن تكليف الحفار ، ثم اخذ القوتلي يحيك المناورات التي كان يتقنها ، تماما كما عمل مع هاشخم الاتاسسي والامير عادل ارسلان في ١٩٤٩ ، وهكذا اضطر الحفار الى الاعتذار ، لكن بمرارة وقرف ، بعد ان وصل الى مسامعه نبأ عزوف القوتلي عنه الى سواه ،

وتألفت وزارة العسلي ، غاشترك غيها الحزب الوطنى وحزب

العسلي يخلف الغزي في نأليف وزارة يشترك غيما البيطار الشعب وحزب البعث الاشتراكي وبعض المستقلين ، وكنت من العاملين على انجاح العسلي في مسعاه ، رغم أن ثلاثة من حزب الشمي دخلوا معه في الوزارة . والمضحك في الامر أن أحدا لم يخطر بياله ان صلاح البيطار سيتسلم وزارة الخارجية ، حتى هو نفسه لم يحلم بها ، لو لم يقترحه احمد قنبر . ولست ادري ان كان اقترحه على سبيل المزاح او على سبيل التمنين ، وعلى اى حال فقد تمسك البيطار بالاقتراح، وهكذا كتب لسورية قبل الوحدة أن يكون البيطار آخر وزير للخارجية ميها، كما كتب له أن يلعب الدور الذي لعبه في ١٩٥٧ وفي المحادثات التي ادت الى الوحدة. وبالطبع، كان اشتراك البيطار في الحكم، لاول مرة في حياته، واخذه زمام وزارة خطيرة الشأن كوزارة الخارجية ، عبنًا ثقيلًا على منكبيه ، مصار يأتي الى كل مساء حاملا الاضبارات ، فيقرأ على البرقيات التي ترده من سفاراتنا وياخذ رايي في ما يجب عمله في جميع شؤون الوزارة، مكنت اخلص له النصح ، وادربه كتلميذ عزيز ، وارجو له النجاح . ذلك لانني كنت تبنيته في انتخابات دمشق النيابية في ١٩٥١ مكان لهذا مضل في نجاحه . وظل يتردد على ، هو والحوراني ، طيلة السنتسين الماضيتين . وكان يشمر بضعفه ، غير مغرور ولا مدع ، لاسيما انه لم يمض وقت طويل على قيامه باعطاء الدروس للتلاميذ الساقطين في محوص البرومه ، لقاء خمس لبرات سورية عن الساعة الواحدة! وكان يجلس في دكان صغير في حي الميدان ، اما الآن مها هو يتفز من ذلك الكرسى الصغير المتواضع الى مقعد وزارة الخارجية الوثير . على ان امارات الاستعلاء لم تبد عليه في بادىء الامر . ذلك لانه وضيع النفس، ومن كان كذلك يظل ماقد الطموح الى العلى، يطأطىء الراس ويفرك اليدين .

في عهد هذه الوزارة جرى حدثان كبيران : الاول داخلي ، وهو احتراق بعض الكنائس والقاء المفرقعات على دور سفارة فرانسا وقنصليتها في حلب ـ والثاني خارجي ، وهو الهجوم على مصر من جانب بريطانيا وفرانسا واسرائيل .

وكاتت الوزارة اضعف من ان تتحمل هذين الحدثين الخطيرين، معجزت في الاول عن مواجهة المؤامرة ومنع التعدي على الكنائس . واثبت احمد تنبر ، وزير الداخلية الشعبي ، انه اما عاجز عن تولي هذه الوزارة واما متآمر مع من تام بهذه الاعمال التي لم تكن الفاية منها الا الايتاع بين المسلمين والمسيحيين .

### الجزء الثاني : مهد الانقلابات العسكرية

اما العدوان على مصر ، مقد ضعضع اركان الوزارة في اساسها وكشف التنافر بين عناصرها . فكان جماعة حزب الشعب ومناصروهم يرجون في الصميم ان تخذل مصر ، ولو كان خاذلها اليهود والاستعماريون ، أذ كان حنهم على مصر بلغ حدا اعماهم عن انها دولة عربية ، وان خذلانها هو خذلان للعرب كلهم ، وان سورية وسائر الدول العربية ستقع، بدورها، تحت نفوذ الاستعمار، وان عهد الانتدابات وتوزيع النفوذ في الاقطار المربية بين بريطانيا وفرانسا سيتجدد ٠٠٠٠

ولنعد الآن الى سرد ما علق بذاكرتي من الاحداث .

شقير هول سياسة العكسومة

كنا مدعوين في اوائل كلنون الثاني ١٩٥٥ عند رئيس الجمهورية مديش مع شوعت بمناسبة لم اعد اذكرها . وكانت الحفلة تضم اعضاء الحكومة ، والنواب وكبار الضباط والموظفين المدنيين ، واعضاء السلك السياسي المعربي والاجنبي . وبينما كنا في حلقات نتبادل شتى الاحاديث ، اقترب منى الزعيم شوكت شقير ، رئيس الاركان العامة ، وبدأ معى حديثا تناول ميه الاوضاع العامة وضرورة اصلاح الحال ، وخاصة في الحقل الدولى . أذ كانت الحكومة القائمة برئاسة السيد مارس الخوري وبعضوية نواب حزبي الشمب والوطني وبعض المستقلين ، سلكت في السياسة الخارجية مسلكا اقرب الى سياسة الحكومة العراقية منه الى السياسة المصرية في شأن الاتفاق الثنائي المزمع عقده قريبا بين العراق وتركيا . وكان موقف وزير الخارجية السيد غيضي الاتاسي ، وهو من حزب الشمعب المعروف بميله الى الاتحاد العراقي ــ السوري والى تغضيله العراق على مصر ، اثار عدم ارتياح رئيس وزراء مصر السيد جمال عبد النامس ، كما ساجىء على ذكره في الفصل الخاص بالكلام عن حلف بغداد. وقد تضاعف امتعاض مصر من الحكومة السورية بعد التصريح الذي نشرته احدى الصحف بدمشق عن لسان النائب السيد عدنان الاتاسى ، نجل رئيس الجمهورية ، بان والده لم يدع الصاغ صلاح سالم ، وزير الارشاد المصري ، الى الحضور الى دمشق .

وانضح لم من حديث الزعيم شقير ، في اثناء الحقلة ، ان الجيش - وققا للخطة العامة التي سار عليها قادته منذ انقلاب الشيشكلي في اواخر ١٩٥١ ــ لم ينظر بعين الارتياح الى تطور سياسة الحكومة السورية على نحو يبعدها هن مصر والملكة

### الفصل الخامس : عودة الحياة النيابية

العربية السعودية . وكان الاعتقاد سائدا ان ارتباطات قوية كانت قائمة بين قادة الجيش السوري وبين اولي الامر في القاهرة والرياض وان الفكرة المتفق عليها بينهم تربكز على اساس ابعدد ساسة العراق عن التأثير على سياسة سورية ، فضلا عن الوتوف في وجه كل محاولة ترمى الى اتحاد العراق مع سورية .

وكنت ، ولم ازل ، متفقا معهم في الراي على ان سياسة رجال العراق — الوصي عبد الاله ونوري السعيد واتباعهما — تخدم مصلحة البريطانيين وتؤدي الى ازالة الكيان السوري المتحرر من شوائب الاستعمار واعادته الى دائرة النفوذ الاجنبي . وكان دلبيعيا مني ان اتجاوب مع ما كان يبديه الزعيم شقير من مخاوف ومن رغة في الحيلولة دون هذا الاتجاه في سياسة الحكومة القائمة . اي استئذاف السعي الذي قام به حسزب الشعب في ١٩٤٩ لخلق الاتحاد بين العراق وسورية . وكنت في ذلك الحين تعاونت مع قادة الجيش السوري على الوقوف في وجهه ، حتى فشل مشروع الاتحاد واصبح طي سجلات التاريخ منذ تسلمت الحكم في آخر شهر كانون الاول ١٩٤٩ .

هذه هي لمحة وجيزة عن الوضع السياسي في اول ١٩٥٥ ، الدت ذكرها ايضاحا للتفكير السائد في الاوساط الرسمية انذاك ، وتفسيرا للخطة التي فاتحني بها الزعيم شقير ، وكان الزعيم ياح علي بضرورة التفكير في تغيير هذا الاتجاه ، فاجبته بان هذا لا يمكن الوصول اليه ، ما دامت الحكومة القائمة مستندة الى اكثرية في مجلس النواب ، فقال انه يظن ان هذه الاكثرية تنفرط ، اذا انضم التزب الوطني وبعض المستقلين الى المعارضة والفوا حكومة جديدة ، فاظهرت له شكوكي في امكان حمل الوزراء الوطنيين على الاستقالة ، والإتفاق معهم على خطة سياسية تتعارض مع التي سارت عليها الحكومة الحاضرة ، لاسيما ان اتصالات قادة الحزب الوطني الذي المساسة العراق لم تكن مجهولة ، وان الانقلاب على الشيشكلي الذي السندل في تحقيقه بعض القادة العسكريين ، بالاتفاق مع الحزب الوطني وحزب الشعب وحزب البعث الاشتراكي والمستقلين ، الفقت عليه الحكومة العراقية المبالغ الطائلة وآزرته مؤازرة كبيرة ،

وكانت هذه الملاحظات تقابل بابتسامة الزعيم الناعمة ، كأنها كانت تشير الى ان شهوة الحكم لدى القادة الحزبيين اقوى عندهم من مكرة التمسك بمبادىء سياسية والوماء لها ، ولم تكن تجارب

### الجزء الثاتى : عهد الانقلابات المسكرية

الحياة قد علمتني انه يسهل على بعض رجال السياسة الرقص على حافة المبادىء التي يشعلون الحطب تحتها ، مثلما يفعل زنوج اواسط افريقيا عندما يحتفلون بطبخ احد الاسرى البيض ، وانه لا يصعب عليهم حرق ما كانوا يعبدونه بالامس ، وسحق ما كانوا ينادون به من مبادىء وخطط ، ولم تكن ، كما قلت ، خبرتي بالحياة السياسية تسمح لي بالتفكير في ان ثمة رجالا يسهل عليهم — او يطيب لهم التفر من مبدا الى مبدا ، كما يطير العصفور من غصن الى غصن .

فلا عجب انني لم استطع ان اتصور امكان تراجع جماعة من الساسة عن المبدأ الذي اعتنقوه — او تظاهروا على الاقتل باعتناقه فعدلوا برنامج حزبهم ، اذ احلوا الحكم اللكي محل الحكم الجمهوري في اهداف الحزب ، ثم تعاونوا مع رجالات العراق وقيضوا منهم الاموال وتلقوا المساعدات لاسقاط الشيشكلي . فهل يتفقون اليوم مع المناوئين لسياسة رجالات العراق من اجل منصب رئاشي او وزاري ؟ وما هي الاسس والخطط المكن الاتفاق عليها معهم بما لا يتعارض مع مسلكهم السابق ؟ وهل من اليسير دصج رجالات الحزب الوطني مع رجالات حزب البعث الاشتراكي في وزارة واحدة ، الحد ان عارض كل من الحزبين اشتراك الآخر في وزارة العسلي بعد ان عارض كل من الحزبين اشتراك الآخر في وزارة العسلي الاولى التي تألفت بعد سقوط الشيشكلي ؟ وكيف يتسنى لي — وانا الكلف بان اكون حلقة الوصل بين هذين الفريقين — ان العب دوري بين جماعة تدين بهبدا التمسك بالقديم ومحاربة التقدم وتجنب بين جماعة تدين بهبدا التمسك بالقديم ومحاربة التقدم وتجنب التصادم مع الاجنبي ، وبين جماعة يرتكز تفكيرها على الثورية في التصادم مع الاجنبي ، وبين جماعة يرتكز تفكيرها على الثورية في التمسك بالمجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ؟

كان هذا كله مدار الحديث الخاطسة مع الزعيم شقير . لكنه اسكتني في الاخير بقوله : « لا تنس العداء المتاصل في نغوس رجالات الحزبين ، الوطني والشعب ، والضغينة الملتهبة في قلوب قادتهم الحلبيين ، » فابتسمت ، اذ كنت اعلم الشيء الكثير عن الحرب الشعواء القائمة في حلب بين جماعة رشدي الكيخيا وجماعة المرحوم سعد الله الجابري ، منذ ١٩٣٦ .

مفكرت قلهلا ، ثم قلت له : « لنجرب ! » وسرعان ما اقترب النائب السيد ميخائيل ليان ، وهو من اقطاب الحزب الوطني في حاب والمناوىء الاول لرشدي الكيخيا وعدوه اللدود ، واشترك معنا في الحديث ، ملخص له الزميم ما يسوغ اطلاعه عليه ، ثم انتهينا الى

### الغصل الخامس : عودة العياة النيابية

الاتفاق على عقد اجتماع آخر يحضره السيد صبري العسلى ، المين الحزب الوطنى العام .

في داري نتاليف حكومة جديدة

وبعد يومين اجتمعنا في داري بمزرعة القواص ، قرب دمشق، غدار الحديث بيننا ، نحن الاربعة ، بصراحة ، وذلك بعد أن صرفنا توالى الاجتماعات برهة من الزمن في العتاب المتبادل ، اذ كانت الصلات بيني وبين العسلى واليان على جانب كبير من المتانة والتعاون في ١٩٤٥ و ١٩٤٦ ، الى ان تفرق الشمل بذهابي الى باريز وزيرا مفوضا ، وعدم اشتراكي في مجلس النواب المنتخب في ١٩٤٧ . ثم مترت العلاقات بيننا . مبعد ان كسانت حميمة في ١٩٤٧ ، بردت حتى آخر عهد حسنى الزعيم ، ثم ساءت بعد ذلك الى ان وصلت في اثناء الانتخابات العامة في ١٩٥٤ الى العداء السافر . محمل على صبري العسلى وجماعته حملة انتخابية شمواء ، آزرهم فيها السيد شكرى القوتلي وانصاره وجماعة الشركة الخماسية ، مستهدمين اسقاطي في الانتخاب ، وقد استعملوا في هذا السبيل ما يجوز وما لا يجوز ضد مرشع آخر . وانتهت المعركة \_ على ما سيرد بحثه مفصلا \_ بغوزي باكبر عدد من اصوات الناخبين ( ٢٢٠٠٠ صوت ونيف ) ، بينما لم يحصل صبري العسلى على اكثر من ١٨ الغا . وسقط المراد قائمته : عفيف الصلح ، وظافر القاسمي وغيرهما . وماز من ايدتهم: الدكتور جورج شلهوب ، وعلى بوظو ، وصلاح الدين البيطار ، وسبعيد الغزي ـ ما عدا السيدين نوري الحكيم وسامى كبارة اللذين خُذلهما جماعتهما . وظل الحقد ومرارة الغشل يعملان في ملوب جماعة الحزب الوطنى ، بعد الانتخابات وبعد تكليفي برئاسة الوزارة . وقد مرضت حينئذ على العسلى واليان، في اجتماع خاص، اعادة الصلات الحسنة بيننا الى ما كانت عليه في السابق ، والمضى في تأليف وزارة تومية تجمع الاحزاب والهيئات البرلمانية ، نابذين التحاسد والبغضاء . ماعتذرا ، رغم الحاحي ، عن قبول مكرة الوزارة القومية . ولم تكن معارضتهم منصبة على عكرة الوزارة القومية ، بل كانت ترمى الى اقصائى عن رئاسة الحكومة ، وذلك بدليل انهم تبلوا الاشتراك بعد يومين في الوزارة التي الفها السيد مارس الخورى .

> وتوالت اجتماعاتنا في مزرعة القواص ليلا . وكان العسلى يقول لى : « الى اين تريد ان تقودنا ؟ انحن قادرون على معاكسة امريكا ؟ »

وكانت هناك عثرة ، وهي اشتراك الحزب الوطني مع حزب البعث الاشتراكي في وزارة واحدة ، مع ما بينهما من التباعد في المتليات والاهدان . الا اننى وجدت لدى مخاتيل اليان متحمسا لاخراج مكرة تاليف حكومة جديدة الى الوجود ، دون اشتراك حزب الشمعب فيها . وكان يبدي تساهلا في تقبل بعض نظريات حزب البعث ، تاصدا بدون ريب ، التخلص من الحكومة الحاضوة بأي ثمن . وطلب الى المسلى واليان ان اضع لهما مشروع برنامج سياسى للحكومة القادمة ، فاجتمعت مع صلاح البيطار واكرم الحوراني ووضعنا صيغة مختصرة ، كل ما نيها عن العسياسة الخارجية هو اننا نساير من يسايرنا ونعادي من يعادينا من الدول الاجنبية . غرضى المسلى واليان بهذا النص المبتسر . واعتير اليان ان عدم ذكر معارضة الاتفاق التركي ... العراقي صراحة فور اله . واشترط ، هو ورنيته ، ان تكون رئاسة الوزراء لصبري المسلي . ورأى بعض الاصدقاء أن هذا الطلب شيطط وتعجيز ، أذ أننى أسبق. من العسلي الى تولى رئاسة الحكم ، واكثر منه مرانا وخبرة ، ولقدر منه على توفيق الاحزاب والهيئات التي ستؤلف الوزارة . لكنني لم اعباً بهذه الملاحظات ، واعتبرت ان الوصول الى تغيير الحكومة ، وبالتالى تقويم سياسة الدولة والرجوع عن الانحراف الذي كان يسعى اليه حزب الشعب، اثمن من التمسك بأهداب رئاسة الوزراء، لا سيما أن وزارة الخارجية كانت مخصصة لي في الوزارة العتيدة . لذلك اصررت على رغاقسي بأن قبول الاقتراح وتسلم زمام السياسة الخارجية المضل من الاختلاف على منصب الرئاسة .

وبعد التفاهم على هذه المسألة اراد العسلي واليان ان يقوما بمناورة \_ على حسب عقلية رجالات الاحزاب \_ لكيلا يظهرا بمظهر الراغبين في اقصاء حزب الشعب عن الوزارة ، واعلنا لي انهما مسارحا كيفيا والقدسي بامر الاجتماعات التي عقدتها معهما ، وابديا لهما رغبتهما في تأليف وزارة قومية ، غلم يكن من جماعة حزب الشعب الا ان طلبوا وضع برنامج للوزارة الجديدة ، غاجتمعت مع السيد معروف الدواليبي والسيد رشاد جبري واطلمتهما على المسيفة المتفق عليها ، قطلبا مهلة لعرضها على هيئة حزبهما ، ثم شرعا بالماطلة لكسم الوقت ،

وفي احدى جلسات مجلس النواب اظهر احد الوزراء ، السيد ماخر الكيالي ، امتعاضه من سير الامور وقدم استقالته من الوزارة.

### الغصل الخامس : مودة الحياة النيابية

فكان ذلك بدء الخطة التي رسمها اليان لاسقاط الحكومة .

واجتمع مجلس قيادة الحزب الوطني ، او بالاحرى ما كانوا يطلقون عليه اسم المرجع الحزبي ، فانقسم الاعضاء الى جبهتين اشتد بينهما النزاع والخلاف ، الى ان انتهى بانسحاب السادة لطفى الحفار وسميل الخوري وبدوي الجبل ومجد الدين الجابري من الحزب . وبقى ميه القائلون مع العسلى واليان بضرورة تأليف وزارة جديدة تضم الحزب الوطني وحزب البعث الاشتراكي وبعض المستقلين .

وكان السيد مارس الخوري قدم استقالته من الوزارة بسبب انسحاب ممثلي الحزب الوطني منها . نبدأ حزب الشعب يناور صبري العسلي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية لاعادة تأليف الحكومة من حزب الشعب بالدين ومناصريه ، مدعين بأن الاكثرية الى جانبهم . ماضطررنا الى كذبة مدون عزب الشعب مذكرة شديدة اللهجة الى رئيس الجمهورية ، حمنناه ميها مسؤولية الشدود عن القواعد البرلمانية بتسليمه الحكم لمن هم قلة في المجلس، ثم ذهب وغد منا لمقابلته ، فاصررنا عليسه بتكليف السيد صبري المسلى بتأليف الوزارة . فجرب ان يقنعنا بقبول فكرته وهي ان يكلف احد رجال حزب الشعب بتأليف الوزارة ، فاذا حاز الاكثرية كان به ، والا فيكلف عندئذ العسلي بتأليف الحكومة ، فاجبناه بان عدد النواب الموقعين على المذكرة التي سلمناه اياها يتجاوز اكثرية النواب ، وبان التجربة يجب ان تكون مع العسلى ، ماذا مشل عاد الامر عندئذ الى حزب الشعب، وبعد جدال طويل وافق الرئيس وكلف العسلى . فاجتمعنا لتوزيع المقاعد ، بعد أن اختار كل حزب مرشحيه للوزارة . فكان الحدث البارز عزوف مخائيل البان من قرول اية وزارة ، ورمض الحوراني والبيطار الاشتراك ميها شخصيا . واستمرت المناقشة ساعات طوال انتهينا منها الى تاليف الوزارة على الوجه الآتى:

> الرئاسة والداخلية من الحزب الوطنى صبرى المسلى: ماخر الكيالي: من الحزب الوطني الاقتصاد ليسون زمسريا: من الحزب الوطني المالية خالد العظم: من الكتلة الديمةراطية الخارجية عبدالباتي نظام الدبن: من الكتلة الديمتراطية الاشتغال العامة من الكتلة الديمتراطية رئيف الملتى: المعارف

# الجزء الثاني : عهد الانتلابات العسكرية

الدكتور وهيب غانم: وزير دولة ووكيل الصحة من حزب البعت الدكتور مأمون الكربري: العدلية من المستقلين من المستقلين حامد الخوجة: الزراعة من المستقلين

وكان كل من فيصل العسلي وفرزت المهاوك يعللان النفس باقتطاف وزارة ما ، مكافأة على جهودهما المبذولة في ولادة الحكومة الجديدة . ولكنهما لم يظفرا بحلمهما ، فايدا الحكومة في مطلع عهدها ثم انضما الى مخائيل اليان عندما اختلفنا معه على حلف بغداد .

وجند حزب الشعب كل امكاناته لاسقاط الوزارة عندما تقدمت الى مجليس النواب بطلب الثقة . ولكنها نالتها باكثرية ثلاثة عشر صوتا . والنكتة الغريبة في هذا الصدد هي ان الذي كان يتعاطى تقديم القهوة والمرطبات في المجلس قال لي ، قبيل المباشرة بجمع اصوات الموافقين والمخالفين ، اننا سنفوز بالثقة باكثرية ثلاثة عشير صوتا ! وقد حصل ، بالاضافة الى المكافأة المالية التي نالها من بعض الوزراء الجدد ، على شهرة في عالم التنبؤ . فكان يرجع اليه في تقدير الفوز أو الفشيل في كل انتخاب أو طرح ثقة . وكانت تقديراته دائما صخيحة من حيث النتيجة . لكنه لم يعد يظفر بتقدير العدد المحد المحيح، كما حصل في المرة الاولى، وكان اجتماع مجلس النواب لمنح الثقة في ٢٤ شباط ١٩٥٥ . والطريف في هذه الجلسة امران : الاول، مناورة حزب الشعب لابعاد سبعة عشر نائبا من المنتسبين لكتلتنا عن المجلس ، والثاني ، اضطرار فيضي الاتاسي الى سرد ما جرى في الجامات القاهرة .

اما الامر الاول ، فيتلخص في ان حزب الشعب ، مند اجتمع مجلس النواب وتكتلت حولي طائفة من النواب بلغ عددها اربعين نائبا ، بذل الجهود الجبارة لفرط هذه الرابطة بجميع وسائل الاغراء والتهديد ، ولما عجز عن نيل مراده ، عكف على الطعن بنيابة النواب المنتسبين لي والذين رفضوا الخروج من الكتلة الديمقراطية التي اتزعمها والانخراط في حزب الشعب .

وكانت المحكمة العليا تأتمر بامر رشدي كيفيا . غرئيسها ، وجيه الاسطواني ، هعروف باخلاقه السيئة وبنفاقه للحكام . كما ان عبد الرؤوف سلطان ، الحلبي المنشأ ، معروف ايضا بصلاته الوثقى بجماعة حزب الشعب. غكان الغرض، اذن، ظاهرا في موقف المحكمة العليا من اولئك النواب المعترض على صحة انتخابهم .

وكانت الحجة الرئيسية التي تسذرعت بهسا المحكمة جهلهم الكتابة والقراءة، مما اجبرنا على تقديم مشروعي قانون للحد من هذا الجنوح المغرض . وقد ساعدنا نواب الحزب الوطنى على اقرار هذين القانونين اللذين لم يكفيا لحماية اولئك النواب من غدر الحكام ، منسخت نيابة بعضهم كليا ونيابة البعض الآخر جزئيا . والغريب العجيب في الامر ان هؤلاء النواب ظلوا يحضرون الجلسات ويقبضون رواتبهم الى ان تألفت وزارتنا ، فاسرع رئيس المجلس السيد فاظم القدسى الى تسطير مذكرة للمحكمة العليا يسألها نيها عما اذا كانت النيابة لا تزال من حق الذين استطتها عنهم نتائج بعض الصناديق الانتخابية بدوائرهم مناجابته المحكمة بالنفى وقرأت المذكرة في مطلع جلسة الثقة ، مقامت قيامة جماعتنا واتهموا القدسي بانه سكت حتى قيام الوزارة الجديدة . وبذلك تآمر مع المحكمة العليا على ابعاد سبعة عشر نائبا عن التصويت على الثقة بالحكومة . ثم تبارى الخطباء بذكر السوابق ، وخاصة موقف الرئيس السابق السيد معروف الدواليبي المخالف لموقف القدسي . ثم عددوا المرات التى قام فيها نواب فسخت انتخاباتهم كليا بالتصويت على الثقة بحكومة القدسي في ١٩٥٠ وعلى الدستور في العام نفسه ، واعلنوا بان موقف الرئيس الحالي هو موقف غير محايد ، املته عليه نعرته الحزبية ، لكن كل ذلك لم يجد فتيلا . ولغلف القدسي الموضوع ومنع اولئك النواب منحضور الجلسة ومن التصويت .

اما الامر الثاني فخلاصته ان النائب فيصل العسلي التي خطابا طويلا كشف فيه القناع عن موقف فارس الخوري وفيضي الاناسي في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بالقاهرة ، وقال بافهما عملا وفقا لخطة مرسومة تهدف الى امرار الحلف العراقي التركي بسلام، ثم تنضم سورية ولبنان اليه . واجابه فيضي الاتاسي بخطاب اطول ذكر فيه ان مصر ارادت انشاء حلف عربي جديد تقصي العراق عنه ، وان موقف مندوبي سورية كان يرمي الى جمع الكلمة وعدم النفرقة . وعقب على اقواله النائب خليل الكلاس ، من الحزب الاشتراكي ، فأيد نظرية فيصل العسلي واتهم الحكومة السابقة بالانحياز للغرب وبتضليل الراي العام واخفاء الحقائق عنه ، وبالسعي لحمل سورية على الوقوع في حبائل الحلف العراقي ... التركي ، ولم ينهض احد من رجالات حزب الشعب للدفاع عن زميلهم فيضي الاتاسي ، وذلك من رجالات حزب الشعب للدفاع عن زميلهم فيضي الاتاسي ، وذلك ونقا لخطة عدم النظاهر بتأييد الحلف ، وترك الامور تجري على نحو

# الجزء الثاني : ههد ألاتتلابات المسكرية

يؤدي في النهاية الى النتيجة التي يستهدفون .

والنائب الوحيد الذي جاهر برأيه ، صراحة وبغير مواربة ، كان النائب مرزت المهلوك. مقد طالب بالتفاهم والاتفاق مع بريطانيا، واعلن في الختام ان منحه الثقة بالحكومة يقوم على اساس ما في القلوب لا مسا هو مكتوب . وكان يعنى بذلك ، ولا ريب ، أن ما جاء في البيان الوزاري ما هو الا تفطية لحقيقة اتجاه الوزراء . فهم ، في الواقع ، ميالون الى التفاهم مع الفرب ، لكنهم لا يقدرون على الجهر بذلك . وربما كان رأي المملوك كرأي مخاثيل اليان ، وهو وجوب زحزحة حزب الشعب عن الحكم ، ثم تقوية الحزب الوطني بضم اكبر عدد من النواب المستقلين او المنضمين السي الكتلسة الديمتراطية ، حتى اذا تم له جمع هذا العدد الضخم ، تولى تسيير سياسة الدولة على رايه ونزعته . لكن المهما هذا خاب ، رغم نجاح حزبهما في ضم بعض النواب من جماعتي ، مثل نوفل الياس واسعد هرون وغيرهما . لكن ماتهما ان هذين الرجلين ، وان دخلا الحزب الوطني ، يسبيران بأمر محمود رياض سفير مصر ويتبعان تعليماته وتوجيهاته . كما فاتهما ايضا انهما لا يستطيعان اقناع صبري العسلي وجعله يمارض الاتفاق الثلاثي الا اذا ضمنا له رئاسة الوزارة المقبلة ، وهما عاجزان عن ذلك .

وفي هذه الفترة من الزمن ادت مساعي المستعمرين وجهود انصارهم الى نوع من التفاهم بين اليان وكيفيا وتجميد خصامهما الحزبي في حلب ، حتى انتهى بهما الامر الى الاتفاق على مخاصمتي في انتخابات الرئاسة وتأييد السيد شكري القوتلي . ذلك "نهم جميعا آمنوا بأن نجاحي يعني اقصاء الشعبيين نهائيا ، وغشل مخائيل اليان غشلا كليا ، واستيلائي على زمام الامور بعزم وجراة تقضيان على مطامعهم وتسيران بالبلاد بخطى ثابتة في الاتجاه المعاكس لاتجاههم .

# القصل السادس ملعنداد

لم يكن الحلف الذي سمي اولا بالميثاق العراقي ـ التركي و محلف بغداد بعد انضمام بريطانيا وباكستان وايران اليه ، الا حلقة من حلقات النطاق الكبير الذي اعدته السياسة الاميركية لاحاطة الاتحاد السوفييتي بحزام يطوق تلك البلاد ويحصر داخلها النشاط الشيوعي ، الى ان يأتي يوم تقضي فيه امريكا على الثيوعية في داخل البلاد التي تبنت هذا المذهب الاجتماعي .

ولربما كانت الولايات المتددة لا ترمى بذلك الى القضاء على الشيوعية محسب ، بل ترغب في هدم تلك الدولة الناشئة الجبارة التي اخذت ، في جميع الميادين العلمية والصناعية والزراعية ، تقترب من السوية الرفيعة التي كانت تحتلها هي في العالم . اذ انها كانت تشمر بانها وصلت الى المرتبة العليا في العالم بعد الحرب الكونية الثانية ، متبوات عرش السياسة العالمي ، واستولت بنجارتها على معظم الاسواق العالمية ، بعد أن تقوضت بنتيجة تلك الحرب أركان الامبر اطورية البريطانية ، سواء باستقلال المستعمرات الانكليزية او بحصولها على جميع ما كان للبريطانيين من اسهم مالية في الولايات المتحدة . كما تمكنت ايضا من الاجهاز على موة المانيا الجبارة بالتغلب على هتملر والجيش الالماني القوي ، ومحق الانتاج الالماني المزاحم لانتاجها وذلك بهدم المعامل كلها وتقويض المدن والمعاهد وسوق العلماء الالمان الى نيويورك للانسادة من خبرتهم العلمية ، خصوصا في استخدام الذرة . ثم ان الولايات المتحدة ، بعد ان وصلت فرنسا الى ما وصلت اليه بنتيجة انكسار جيشها وخروجها من المركة مقوضة الاركان ، لا سيما خسارتها مستعمراتها الآسيوية ، لم تجد امامها سوى الاتحاد السوفييتي وما يحيط به من دول وشموب اوروبية وآسيوية تؤلف كتلة متراصة يزيد عدد سكاتها على مليار نسمة . وهذا العدد يتزايد سنويا بما يجعل تلك الكتلة من الشعوب تؤلف خطرا عظيما على النفوذ الاميركي في العالم كله . وقد اتخذت الولايات المتحدة هذه السياسة في عهد الرئيس ترومان . وكان سلفه الرئيس روزفلت ، خلال ثلاثة عشر عاما من رئاسته ، قد ادار سياسة بلاده وادخلها الحرب العالمية الثانية ، رغبة منه في القضاء على المانيا التي تولى هتلر تحريرها وتوجيهها في طريق العلو والسؤدد . وفي هذا السبيل بذل روزفلت كل جهده ، واستنفر جميع القوى العالمية . فوعد الصهيونية بالمساعدة ليضمن مؤازرتها ، وتحالف مع الشيوعية فجند بذلك مئتي مليون روسي ، واتفق مع الاستعمار وسايره ، فكانت بريطانيا وفرانسا ضحية سياسته . وكان من نتيجة خططه ان احتلت روسيا الجزء الكبير من البلاد الالمانية وجميع الاراضي التشيكية والهنفارية والبولونية والرومانية والبلغارية واليوغسلافية ، فسسحادت الشيوعية تلك الاصقاع ، وانقسمت البلاد الاوروبية الى قسمين ، ارتفع بينهما ما سمى بالستار الحديدي .

وهكذا ادت سياسة روزغلت الى استفحال امر الشيوعية في العالم ، كما خلقت بنفسها لنفسها خصما جديدا اشد باسا من العدو الالماني . ذلك ان هتلر كان يحدد آغاقه السياسية بعظمة المانيا واستعادة مستعمراتها وغتصع الاسواق لانتاجها ، بينما ان الشيوعية ترمي الى السيطرة على العالم كله بواسطة مذهبها الاجتماعي . ولم يدرك الاميركيون خطر محاربة المانيا وتقوية الاتحاد السوفييتي ، الا بعد ان انتهت الحرب . اذ عادوا السى صوابهم غاعادوا لالمانيا شانها ، وبداوا بهناواة السوفييت .

وكان تشرشل ، رئيس وزراء بريطانيا ، يدرك هذه الاخطار .
لكنه كان عاجزا عن حمل الرئيس روزنلت على قبول نظريته ، ولم
يسمح المرض والاعياء لرئيس الولايات المتحدة برؤية ما ادت اليه
سياسته ، فعاجله الموت قبل ان تنتهي الحرب التي اسهم باشمال
نارها ، وجعل لها وقودا ملايين الارواح والوف المدن والقرى ،

وجاء ترومان ، وهو اتل دهاء واكثر عنفا من سلفه ، فبدأ يشاكس الاتحاد السوفييتي ويدبر الخطط لمحاربته . وعقدت المواثيق الحربية التي كان اولها حلف الاطلسي وحلف مانيلا .

اما البلاد الأمربية التي تؤلف بين هاتين المنظمتين نقطة التلاقي المكان لا بد لواضعي الخطط الستراتيجية لمحاربة الاتحاد السوالييتي من ادخال هذه البلاد ضمن الاراضي التي يسيطرون عليها ، سواء بايجاد حكومات موالية لسياسة الولايات المنحدة او بربطها بمواثيق

#### الغصل السادس : حلف بغداد

تدخلها مباشرة او مداورة ضمن هاتين المنظمتين . وهكذا يتاح لتلك الحكومات تنظيم جيوشها وتعبئتها وسوقها في الحين اللازم نحو الهدف المرسوم .

مع العرب

وكان رجال السياسة الفربية يعلقون على انضمام الدول العربية الى جانبهم اهمية كبرى . معملوا على استجلاب الزعماء احداف السياسة العرب اليهـــم ، ظانــين انهم بذلـــك يضمنون الشعوب التي الغربية في تعاونها يحكمونها . وكانت هذه احدى اخطاء هذه السياسة التي لم تقم للشمعوب نفسها وزنا ، ولم تدخلها في حسابها ، وهكذا خاب فألها وتكشف لها ، فيما بعد ، خطأ وهمها ، حين امسكت بزمام الرؤوس اعتقادا منها انها تقود الاجسام اينما وجهتها . اما الخطأ الكبير الآخر ، مهو خلقها اسرائيل ضمن الكيان العربي ، ماوجدت بين العرب والغرب هوة سحيقة لا يمكن التغلب عليها اطلاقا .

> ولست في معرض الكتابة عن الصهيونية وتأريخ الحوادث التي ادت الى تمركزها \_ المؤمّت ان شاء الله \_ في اعز بقعة من بقاع العرب ، لكن لا يسعني الا أن أقول في هذا الصدد ، أن سياسة الولايات المتحدة لم تدعم اسرائيل حبا باليهود ،ولا ربما كرها بالعرب وانما لايجاد راس جسر في منطقة الشرق الاوسط تعتمد الولايات المتحدة عليه لانزال جيوشها ميه ، عبر البلاد العربية نحو الحدود الروسية .

> على أن ضمان وجود رأس الجسر هذا لا يكفى ، بحد ذاته لحصول الاطمئنان في ملوب الرؤساء العسكريين ، اذا لم تعقبه محالفات عسكرية مع البلاد العربية نغسها ، تكسون هذه البلاد بموجبها ، اما مسرحا للحروب واما ممرا للوصول الى بلاد القفقاس.

> ثم أن قواد البحرية لا يرتاحون الى بقاء الساحل الشرقى من البحر المتوسط خارجا عن منطقة نفوذهم ، وهو الساحل الذي تملكه سورية ولبنان ومصر . لذلك الحوا على رحال السياسة عندهم في العمل على تحرير البحر المتوسط كله وجعله بحيرة اميركية يسيطر سلطان البيت الابيض على سواحله ، وينعم الاسطول الاميركي السادس بالمخور والتجول في مياهه ، بكل حرية واعتزاز .

> أما عن مداخل هذا البحر المتوسط أو مفاتيحه ، فأن المفتاح الاول ، اي جبل طارق ، يقع تحت سلطة بريطانيا ، والمفتاح الثاني

اي مضايق البوسفور والدردنيل ، فهو في يد تركيا ، ومن المحروف ان هاتين الدولتين خاضعتان للنفوذ الاميركي .

واما المفتاح الثالث ، فهو قناة السويس ، وهو في يد مصر وتحت سلطة بريطانيا وفرانسا ، لذلك اتجهت سياسة الولايات المتحدة الى تحرير هذه القناة من النفوذ البريطاني ــ الافرنسي ، بادىء ذي بدىء ، وذلك بدعم الثورة المصرية في ١٩٥١ ومساندتها في اجلاء الجنود البريطانيين عن الاراضي المصرية ، بما فيها القناة ، ثم بهساندتها في تاميم شركة قناة السويس ، وتم ذلك كله اعتقادا منها انها تستطيع السيطرة على مصر ، وبالتالي على القناة ، لكن مخطتها هذه فشلت من حيث النتيجة المبتفاة ، لان الامم التي تسعى للاستقلال ونفض غبار الاستعمار ، تتحرر من كل قيد عند بلوغ غايتها هذه ، بما في ذلك قيد الوفاء نحو من ساعدها من الدول ، اذ انها لم تعمل للخروج من تحت سلطان ما لتقع تحت سلطان آخر ، مهما اختلفت الوسائل والاشكال التي يتجسم بها هذا السلطان .

وبدات محاولات الانكليز جذب سورية الى جانبهم منذ ١٩٤٩ عين بلغني سغيرنا في لندن رغبة الحكومة البريطانية في عقد اتفاق معنا ينقل اليها معظم ما كانت خسرته غرانسا من نفوذ في بلادنا ، وهكذا برهنت بريطانيا على انها حينما ساعدتنا ، او بالاحرى ، حملتنا على طرح الانتداب الاغرنسي واجلاء جيشه عن بلادنا ، لم تستهدف حريتنا ، بل الحلول محل فرانسا في النفوذ والارتباط بالمواثيق . وكنت آنذاك رئيسا للوزارة ووزيرا للخارجية . وقد اجتمعت مع سفيرنا المشار اليه في دمشق بحضور رئيس الجمهورية السيد شكرى القوتلى .

واتفقت مع الرئيس القوتلي ، بعد المداولة العبيقة ، على عدم رفض الاقتراح رفضا باتا وترك الباب مفتوحا ، وذلك كسبا للوقت ورفبة في عدم اثارة بريطانيا علينا . فتظاهرنا بعدم الرفض مبسدئيا وتركفا عنسد ساسة بريطانيا الامسل في امكان التفاهم معنا . وكنا مضطرين الى هذه المواربة بسبب ما كانت تعانيه البلاد من فوضى داخلية ومن اثر سيء تركته حرب فلسطين وفشل البلاد العربية ، بمجمؤع ملايين سكانها الاربعين ، في الوقوف امام نصف مليون يهودي . ولا انكر اننا ، الى جانب ذلك ، كنا نداعب فكرة الايقاع بين الدولتين الكبيرتين ، الولايات المتحدة وبريطانيا ، بجعل احداهما تدافع هن العرب في وجه الثانية التي اخذت امر الدفاع عن احداهما تدافع هن العرب في وجه الثانية التي اخذت امر الدفاع عن

.

اليهود على عاتقها . ولم تتقدم تلك المباحثات خطوة واحدة بسبب الانقلاب الذي قام به . بعد ذلك بقليل ، الزعيم حسني الزعيم . اذ طوى بذلك امكان التفاهم مع بريطانيا لميول الزعيم الافرنسية او لوفائه للافرنسيين لانهم ساعدوه في انقلابه ، كما يقال . فما كال من بريط نيا الا ان لجات الى تدبير انقلاب معاكس قضى على حسني الزعيم واستولى على الحكم جماعة مسن المدنيين والعسكريين يميلون الى العراق والى الانكليز . وقامت فكرة الاتحاد السوري ـ العراقي ترمي الى ادخال سورية في كيان مرتبط بمعاهدة مع بريطانيا ، بحيث يتم لها ، بهذه الواسطة ، السيطرة على الشرق الاوسط العربي كله .

ولم تثمر هذه المحاولة ، اذ قام انقلاب عسكري آخر تولاه الشيشكلي ، فابعد فكرة الاتحاد ، وقضى على سيطرة حزب الشعب على توجيه السياسة الخارجية السورية وفق السياسة البريطانية .

من هنا يظهر جليا ان الانكليز ما متؤوا يسعون الى الارتباط مع دول الشرق الاوسط العربي وغير العربي بمواثيق واحلاف عسكرية مبائسرة او غير مباشرة ، وانهم عند مشلهم في تحقيق الاتحاد السوري للعراقي ، بعد مشلسلهم في تحقيق الهلال الخصيب ، عهدوا آخر الامر الى اسلوب جديد ، مابتدعوا مكرة الحلف التركي للعراقي وعملوا على ادخال سورية والاردن ولبنان منها بطريقتها الخلى ان تلك الدول الاستعمارية كانت تسعى لك منها بطريقتها الخاصة للي اجتذاب دول الشرق الاوسط الى دائرة نفوذها للسيطرة على هذه البقعة الغنية بينابيعها البترولية وبقيمها الستراتيجية الكبيرة الشأن .

وكانت الولايات المتحدة تسير في طريقها بمعزل عن بريطانيا وتسعى لعقد حلف تكون هي نواته ، فعملت على تحقيق هذه الفكرة ، بواسطة حلف دفاع مشترك بين جميع الدول العربية ، لكن مصر رفضته كما رفضته سورية في ١٩٥١ ، رغم أن رئيس الوزراء السيد حسن الحكيم أبدى تأييده هذا الحلف بصراحة ، مما حدا وزير خارجيته السيد فيضي الاتاسي على أن يعلن ، بتصريح صحفي ، أن بيان رئيس الوزراء لم يكن حسنا ولا حكيما ! والسيد الاتاسي مولع بيان رئيس الوزراء لم يكن حسنا ولا حكيما ! والسيد الاتاسي مولع الفرنسيين بحمص في زمن الانتداب \_ باطلاق هذه النكات القائمة على اللعب بالالفاظ ، من ذلك أيضا أنتقاده سفري الى الرياض

# الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

في ١٩٥٠ حين بعث الي باستقالته لانه ، على حد قوله ، يجهل اسباب ركوبي « الدلج واللجج » !

وظل غيضي الإتاسي يطلبق نكاته في مجلس النواب وفي الصحف ، خدمة لاسياده رجالات العراق من زمرة نوري السعيد ، حتى سكت لسانه ، وذلك حين ورود اسمه عند التحقيق في المؤامرة الاستعمارية في ١٩٥٦ ، مما اضطره الى الهروب الى بيروت ، لكنه عاد الى دمشق وحضر جلسة مجلس النواب التي اقرت فيها الوحذة بين سورية ومصر ، وظن عندئذ انه طاف على وجه الماء ، لكن سرعان ما غاص مرة ثانية ، ولست ادري الآن اهو في حمص او في بيروت ، غير انه ، على اي حال ، مغطوم اللسان ،

عكرة الحلف العراقي التركي واستبعاد حصر والصعودية

ولنرجع الآن الى سياق حديثنا ، فنذكر ان محاولات الاميركان استجلاب قادة الثورة المسرية الى جانبهم لم تعط الثمرات التي كانوا يعولون عليها . وظل عبد الناصر يناورهم ، فيمذح تركيا تارة ويسخط على الاستعمار تارة اخرى ، حتى اعياهم اسلوبه هذا الفامض بنظرهم . وفاتهم ان ليس بمقدور عبد الناصر نفسه ، حتى الوشاء ، ان يربط بلاده وسائر البلاد العربية بمجلة الاستعمار . فهو رجل وزعيم عربي لا يستهدف سوى تحقيق فكرة العروبة وازالة العقبات من طريقها . واية عقبة كاداء اكثر من الاستعمار البريطاني والاميركي والافرنسي ؟ فاذا ساير عبد الناصر السفير الاميركي ، فاذا ساير عبد الناصر السفير الاميركي ، فاذا ساير عبد الناصر السفير الاميركي ، كانطفل المفير الذي يحتاج في بدء نشوئه الى رعاية . فمصر كانت ما تزال ضعيفة بعد فشلها في حرب فلسطين ، كما انها كانت ما تزال مديق خارجي تعتبد عليه .

وهذا الوضع غير الواضح في سياسة مصر جراً بريطانيا على التفكير بأن الوقت قد حان لاقتطلساف ثمن جلائها عن الاراضي المصرية ، فدفعت نوري السعيد الى البحث مع عبد الناصر في امر ايجاد ميثاق دفاع تفترك فيه تركيا هذه المرة ، بعد أن كان مقتصرا من قبل على البلاد العربية .

ولم يطلع احد تمام الاطلاع على تلك الاتصالات ، كما ان احدا لا يستطيع ان يكون لنفسه فكرة نهائية صائبة عنها ، فلك ان كلا من الفريقين ادعى عكس ما ادعاه الآخر ، فبينما اكد المصريون ان احاديث الصاغ صلاح سالم في سرسنك لم تسفر من شيء ، اصر نوري السعيد وجماعته على انهم اتفقوا مع الصاغ المشار اليه على مبدأ التحالف مع تركيا ، على ان يسافر عدنان مندريس الى القاهرة للبت نهائيا في هذا الامر ، ولم يصدر بيان مشترك عن مناحثات سرسنك ، ولم يوقع اي محضر بما دار ، لذلك غان المؤرخ لا يستطيع الاعتماد على وثيقة مكتوبة يحسم مضمونها اي اختلاف.

على ان ما يمكن للمؤرخ الحيادي التوصل اليه ، استنتاجا من الحوادث التالية ومسن طبيعة الساسة المصريين في عدم الجزم سلبا او ايجابا الا عند الحشرة ، هو ان الصاغ سالم لم يبلغ العراقيين رفض مصر القطعي لفكرة التفاهم مع الاتراك . ولعله ترك في نفوس العراقيين الملا في المكان الوصول الى حل من الحلول ، سواء كان ذلك محاولة منه لاستدراج العراقيين حتى يفهم منهم حقيقة الحال ، او انه ، بانسياته العاطفي المعروف عنه ، اراد بالفعل ان يضم تركيا الى منظمة عسربية كالتي عقدها العرب نيما بينهم واسموها معاهدة الدماع المشترك ( الضمان الجماعي ) . على أن معارضة مصر للميثاق لم تظهر الا بعد رجوع صلاح سالم الى القاهرة ، اذ بدأت الصحف المصرية ، تدعمها اذاعة صوت العرب ، تهاجم الميثاق بما اشتهر عنها من عنف في اللهجة وشدة في الهجوم المركز ، وبذلك لم تترك سبيلا للتفاهم . حتى انها تناولت ، ميمن تناولته ، ملك العراق والوصى على عرشه ونوري السعيد ورجاله ، على نحو ادى الى تنبه الرأي العام العربي في سائر اقطاره . لكنه ، الى جانب ذلك 4 حمل جميع الساسسة العراقيين على الالتفاف حول مليكهم المطعون نيه وتأييد نوري السعيد وميثاته ، على الرغم من انهم كانوا بأكثريتهم من المعارضين . وهكذا كانت الاذاعة المصرية وصحفها مسؤولة عن توحيد كلمة العراق واستمرار سيره في هذا السبيل حتى ثورة تبوز ١٩٥٨ .

وكان من نتائج هذه الحملة القاسية ايضا عدول كل من نوري السعيد وعدنان مندريس عن زيارة القاهرة . وبذلك انقطع حبل التفاهم المباشر بين مصر والعراق .

ولم يكن يقف في ذلك الحين الى جانب مصر سوى الملكة العربية السعودية ، لا كرها بالاحلاف - وبينها وبين الولايات المتحدة اتفاق على المطارات ، ولا غضبا من الغربيين - فالعلاقات معهم كانت وما زالت محور السياسة السعودية ، بل نكاية بالهاشميين وخومًا من تزعمهم اية منظمة عربية ، ولعل الساسة السعوديين

هم الذين اذكوا في عقول الساسة المصريين مكرة التخوف هذه ايضا من سيطرة نوري السميد على شؤون العرب ومزاحمته عبدالناصر على تزعم الشؤون العربية . ولم تظهر ، طبعا ، من المصريين اية بادرة تدل على شمور الفيرة هذا . لكن كثيرا من الماس ما زالوا مؤمنين بأن شعور الغيرة كان الدامع الاتوى لوقوه مصر ذلك الموقف الممارض لحلف بغداد . وهم يدعمون نظريتهم هذه بالقول ان الفربيين رسموا خطوط الدماع عن الشرق الاوسط وجعلوا الجبهة الاولى تركيبا وايسران ، والجبهة الثانية المسراق والاردن وسورية ولبنان . وبذلك اهملوا مصــر والسمودية باعتبارهما بعيدتين هسن مسسرح الحرب ، فاستاء المصريون والمسعوديون من ذلك ، وخاموا أن يسفر هذا الاهمال عن أيقاع الضرر بهم ، عما كان منهم الا أن وقنوا ضد حلف بغداد ونشطوا في استجلاب سورية الى جانبهم • حتى يكون لهم اصبع في الجبهة الثانية • بي

ومع ان هذا التفسير وذلك التعليق صدرا عن جماعات لا تعرف بتفاتيها في محبة المصريين ، الا انهما لم يقابلا لمدى الحياديين باستنكار واستغراب .

والآن ماذا عن موقف الحكومة السورية التي كان يسيطر طيها حزب الشعب ، والتي كان رئيسها غارس الحوري ، ووزير خارجيتها غيضى الاتاسى أ

> واعتقاره السي مشأت الزعلمة

13.77

كان الخوري من الرعيل الاول الذي حارب الانتداب الانرنسي عنرس الغوري ( مع أنه مسيحي ) ، وكان له في الشمعر والقانون مقام سام ، بالاضافة الى ما يتمتع به من الكياسة والتحبب الى الناس . فكان يستميل تلوبهم ، لكنه لم يكن ذلك الزعيم الذي يسير دغة الامور في وجهة معينة يتبناها ويدامع عنها دماعا شديدا . فلك أنه كان ضعيف العزيمة ، لا يدامُع عن رأيه الا دمّاع المحامي الذي يخضع في النهاية لما تقرره المحكمة ، وهي خصلة حميدة في هذا المجال ، لكن السياسة ليست محاماة ، بل هي عراك واندفاع وعمل متواصل وتفان في سبيل عكرة او مبدأ . غالسياسي لا ينحني امام الاكثرية الممارضة لرايه ، وانما يداب على الممل لانجاح مكرته وجعلها هي السائدة .

أما الرؤيس الخوري ، غكان يبدي رأيه مستوحى غالبا من الآراء السائدة . ولم يكن يستحي ان يتول : « هيك بيسير ، وهيك بيصير ٤ ، ناظرا الى الامور نظرة غلسفية خاصة ، وسائرا في ركاب الاكثرية ولو كانت تدين برأي مماكس لرأيه في الصميم . ولذلك كان في رئاسة الوزارة مطواعا لراى الحزب الغالب نها اكثر منه قائدا وموجها لسياستها . وكان ، الى جانب ذلك ، وخاصة بعد أن انتهى الصراع مع الانتداب ، قد فقد حيويته وأمسى السلام والمهادنة هما مبتفاه ، وكان ونيا في دناعه عن كل رأي يتبناه مجلس وزرائه ، او الاكثرية التي تدعم حكومته . ولم يخرج عن هذه الجادة الا مرة واحدة اذكرها جيدا ، عندما تقدم الى مجلس النواب ، في اواخر ١٩٥٤ ، طالبا الثقة بوزارته المؤلفة من شعبيين مسيطرين على الوزارة . وكان البيان الوزاري لا ينفي من الاحلاف الا ما يتعارض مع مصلحة البلاد . وهذا قول عام لا يستبعد فكرة الاحلاف بصورة نهائية ، بل يترك المجال فسيحا لدخول باب الاحلاف تحت ستار المصلحة القومية العليا . وكنا ، نحن نواب المعارضة من ديموقر اطبين واشتراكيين ، الححنا في ضرورة التصريح بمعارضة الاحلاف اطلاقا ، غير مكتفين بما جاء في البيان الوزاري من عارات مطاطة . غلم يكن مسن الرئيس الخورى الا أن وقسف موقفا حاسما واعلن انه لا يدخل لا في احلاف ولا في مباحثات لعقد احلاف . فصفقنا له طويلا دون ان نمنحه الثقة التي ظن انه ينالها بعد هذا التصريح الجريء . وقبع رجال الوزارة والشعبيون في مكانهم مشدوهين ، لانهم لم يكونوا مرتاحين الى نتيجة هذه المناورة ولا الى ذلك التصريح الذي يخالف رايهم . لكن لم يكن بامكانهم معارضة رئيس الحكومة ولا التراجع عن ما صمرح به ، فاضطروا الى منحمه ثقتهم على مضض ،

اما فيضي الاتاسي ، فكان من تلك الزمرة من حزب الشعب ، الدائبة على المقاء شورية في احضان الاحسلاف ورجالات العراق السائرين في ركاب الاستعمار . وكان رئيس تلك الزمرة ، التي عانت ولا تزال البلاد تعاني نتائسج دسائسها واعمالها ، رشدي الكيخيا ، زعيم حزب الشعب ونائب حلب . وهو رجل منكمش على نفسه ، حقود ، حسود ، غير مؤمن بأن للبلاد رسالة قومية تسعى اليها ، او انها قادرة على ادارة شؤونها بنفسها . وكان في الوقت نفسه يحمل غلا وحقدا على رجالات الجيش لحيلولتهم دون تحقيقه غكرة الاتحاد مع العراق . وقد اوصلته الظروف الى زعامة حزب قوي يسيطر فعلا على مدينة حلب وملحقاتها ، ويملك في المجلس اكثرية كبيرة من النواب تهيمن على مقدرات البلاد ، ما لم تحدث اعجوبة اتفاق كلمة النواب الآخرين،كما حصل في ١٩٥٥ و ١٩٥٧ .

# الجزء الثاني : عهد الانطلبات العسكرية

واما المراد هذه الزمرة الاخرون الذين ارى لزاما على ذكر اسمائهم ، لا على سبيل التفخيم والتمجيد ، بل رغبة في اطلاع الاجيال القادمة على الذين اضروا بالبلاد وعرضوها لاشد الاخطار وكادوا ان يدفئوا كيانها تحت انقاض الاستقالال المهدم ، عهم : عدنان الاتاسى ، ومعروف الدواليبي ، واحمد قنبر ، ورثد جبري ، واعوانهم كعبد الوهاب حومد وعلى بوظو .

واما ناظم القدسسى مكان الفضل منهم واطيب قلم ا . لكنه كان ضعيف الارادة ، لا يستطيع الوتوف في وجه رشدي الكيخيا .

وكان رأي حزب الشمعب في الخلاف المصري المراتى يتجلى في موقف فيضى الاناسى في اجتماعات الرؤساء ووزراء الخارجية العرب بالقاهرة ، في كانون الاول ١٩٥٤ وكانون الثاني ١٩٥٥ ، ذلك الموتف المناوىء لموقف مصر والموحى به من فاضل الجمالي .

وفي هذا الجو المشمون بالغيوم الكاذبة ظهر الخلات المصرى - المراقى الذي كانت ناره تتاجع منذ خلقت جامعة الدول المربية . واشتد التطاحن بين الفريتين لاكتساب المعركة واجتذاب الانصار . ولم يكن لمصر امل بالغوز بتأييد سورية، ما دام الامر في يد الشعبيين. المساير للمراق وكذلسك كان الملها ضعيفسا في لبنان ، اما الاردن ، شكانت جهودها مصرومة ، مع جهود الملك سعود ، لاستجلابه الى جانبها .

الخسلاف المسري العراتى ومسوتف منورية الرسمي

وفي مطلع كانون الثاني ١٩٥٥ ، قدم بغداد وقد تركى برئاسة عدنان مندريس ، رئيس الوزراء ، وكوبرلو ، وزير الخارجية ، وفي الثالث عشر من الشهر نفسه اذيع بيان عراقي - تركي مشترك ، ذكر نيه تيام الجانبين بمباحثات ترمى الى تبادل المعلومات الخاصة بمصالحهما المشتركة . فكان ذلك ايذانا بتيام حلف بغداد .

وفي اليوم التالسي ، حط الوغد التركي المذكور في مطار المزة ، ماستقبل رسميا ، ثم اجتمع الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ووزير الخارجيسة اجتماعا دام حتى موعد سفره الى بيروت بعد

واعلنت الحكومة انها موجئت بمرور هذا الومد، علم يكن امامها سوى دعوته على سبيل المجاملسة . لكن الحقيقسة كانت أن أمر الزيارة كان مهنقا عليه ، بعد مفاوضة العراقيين . ويؤيد هذا الرأي ان وزيرنسا في تركيا ، الامير كاظهم الجزائري ، الذي كان موجودا بدمشق ، قال لي قبل الزيارة بيومين ان الوعد التركي سيذهب الى بيروت مارا في سماء دمشسق ، مسالتسه : « هل مسينزل في دمشق

مدعم ة من الحكومية ؟ » فاجابني بان الحكومة تخشى أن تؤدى دعوته الى حملة تشنها المعارضة ضدها . وسألنى عن موقفي في هذا الشان ، فقات لــ ان ليس لدي مانع من ان تقوم الحكومة بمجاملة من هذا النوع ، نحو رئيس وزراء جارتنا ، وكان قولي هذا يهدف الى استدراج محدثي الى الافضاء بحقيقة موقف الحكومة من الاتفاق التركى - العراقي ، وفي اليوم النالي اعلن عن نبأ الزيارة واستقبلت الحكومة الوغد ، ودار بينهما حديث لم نعلم كنهه ولا تفاصيله ، سوى ما نقلمه الينما الرئيس الخوري . وهو انمه اراد التعرض لقضية الاسكندرونة : لكن مندريس اجابه جوابا خشنا ، غير لبق ، اذ قال ان هذه القضية بتت على نحو نهائى .

وهكذا كانت جماعتنا تجامل الاتراك وتحتفى بهم ، فيردون ملى هذه الحفاوة بالخشونة والفظاظة .

على أن ما تبين ، فيما بعد ، من أنصر أف رئيس الجمهورية عن العراق الى مصر ، ومما ظهر من مواقف الاتاسي آنذاك في اجتماعات القاهرة ، يعطينا مكرة غير محورة عن الحديث الذي دار ، اذ ذاك ، في القصر الجمهوري وترك في نفوس الاتراك املا في انضمام سورية الى الحلف التركى - العراقي . ويثبت ذلك موقفهم من حكومتنا ، ومنى شخصيا ، عند وقوفنا ضد ذلك الحلسف ، بعد الآمال التي علقوها عند زيارتهم دمشق .

وازاء هذا الموقف الذي كاد يفلت من ايدى اخواننا المصريين ، وخومًا من أن تقدم سورية على الاستراك في الحلف فيلحقها الاردن اجتماع عاشل ولبنان ، بادرت حكومة القاهرة في السادس عشر من كانون الثاني لتاومة الملف الى دعوة الرؤساء العرب السي الاجتماع بالقاهرة لشجب الاتفاق في القساهرة التركى ... العراقي . موافقت الدول العربية على الحضور ، ما عدا العراق.

> واوفدت مصر الاميرالاي محمود رياض الي دمشق ، وهو يشغل منصب مدير الشؤون العربية بوزارة الخارجية بالقاهرة ، كما اومد العراق ماضل الجمالي . وهناك بدأ كل منهما يعمل في الاوساط السياسية لدعم موقف حكومته .

> وفي اليوم الثاني والعشرين من الشمهر ذاته ، اجتمعت الومود العربية في القاهرة . ومثل سوريسة الخوري والاتاسى ، ولبنان الصلح والنقاش وعمون ، والاردن تونيق ابو الهدى ووليد صلاح ، والسعوديـــة الامير ميصل . اما نوري السعيد مابرق معتذرا عن

الحضور بحجـة المرض .

وبوصوله السى القاهرة ، ادلى غارس الخوري بتصريح نادى فيه بوجوب جعل الوحدة العربيسة حقيقة واقعة ، وقال ان سورية تدعو الى حياد العرب ايام السلم ، اما في حالة الحرب ، فعليهم ان يتبعوا ما يتفق مع مصالحهم وما ينجى قاربهم من الغرق ،

وحمل الوغد المصري حملة شعواء على سياسة العراق ، متهما اياها بولوج باب المواثيق او الاحلاف الاجنبية ، واكد ان الحلف التركي \_ العراقي يتعارض مع ميثاق الجامعة العربية والضمان الجماعي ، واعلن ان مصر سوف تنسحب من ذلك الميثاق اذا ابرمت الحكومة العراقية الحلف مع تركيا .

واجابه موسى الشابندر ، وزير العراق المفوض في القاهرة ، بانه في الاجتماع الذي عقدته الجامعة العربية ، في شهر كانون الاول ١٩٥٤ ، تقرر متسح باب التعاون مع الغرب ، وبان العراقية تحفظ في حقه بعقد اي اتفاق يرمي من ورائه تحقيق مصلحته وسلامته ، دون حصر الجهة التي ينوي التعاقد معها .

واما اعضاء الوغود الاخرى ، غكانوا حائرين غيما يجب اتخاذه من موقسف بسين تشدد مصر وتشدد العراق ، فالمخلص منهم كان يخشى انفراط عقد الجامعة ، رغم ما هو عليه من ضعف ووهن ، وصاحب الفرض كان لا يجرؤ على مجابهة مصر وابداء رأيه الصريح في مساندة العراق ، وكان الكلام يتولاه على الاكثر الوغد المصري ، اما الوغود الاخرى فكانت تستمع وتتحسر على سوء الحال ،

وانتهت هذه الاجتماعات باقرار ارسال وقد الى بغداد لمطالبة حكومتها بعدم توقيع الحلمة في الوقت الحاضر ، وتألف الوقد من سامي الصلح ، وقيضي الاتاسي ، ووليد صلاح ، وصلاح مسالم .

وعقد الوغد عدة اجتماعات مع حكومسة نوري السعيد الذي هاجم صلاح سالم ، مؤكدا ان هذا الاخير كان في مباهنات سرسنك مواغقا على التعاقد مع تركيا .

ولم تثمر جهود هذا الوقد ، فعاد دون العصول على اي وعد بتاخير عقد الحلف مع تركيا ، وفي طريق عودته ، مر بدمشق واجتمع الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، ثم تابع سفره الى بيروت ، حيث قابل ايضا رجال الحكومة ، ومن بيروت استأنف رحلته الى القاهرة .

وفي اليوم الثاني من شباط، اقترح الرئيس شمعون عقد اجتماع

#### الغصل السادس : حلف بقداد

في بيروت يضم عبد الناصر والسعيد ، على ان يوافق العراق ومصر على هذين السؤالين :

اولا \_ هل يوافق العراق على بحث الموضوع في اساسه ؟ ثانيا \_ هل يقبل الفريقان بما تقرره الدول العربية في اكثريتها ؟ فاجاب العراق سلبا على السؤال الاول ، قائلا ان ميثاق الجامعة لا يلزم الاعضاء بقبول اي قرار لا يكونون هم من الموافقين عليه . وهكذا فشلت فكرة المؤتمر في بيروت .

وعلى اثر ذلك ، اعلنت مصر تخليها عن ميثاق الضمان الجماعي واقترحت عقد ميثاق جديد يضم الدول العربية المعارضة للحلف التركى - العراقي ،

واستؤذنت اجتماعات القاهرة في ٣ شباط ، ولم يحضرها عـن سورية سـوى فيضي الاتاسي ونجيب الارمنازي ، سفيرنا في القاهرة .

واقترح الاردن ( 1 ) اقرار توصيات وزراء الخارجية . ( ٢ ) عدم الانضمام الى الحلف العراقي ــ التركي . ( ٣ ) عدم الموافقة على التحفظ العراقي . ( } ) ان تدخل الدول الموافقة على هذه البنود الثلاثة في قيادة عسكرية مشتركة .

فاجاب مندوب المراق بانه ينسحب من الاجتماع اذا بحث المتراح الاردن . اما الاتاسي ، فرغم الجهود التي بذلها المصربون لديه ، لم يوأفق على الاقتراح الاردني ، بحجة عدم القدرة على حمل التبعات المترتبة على الموافقة ، وبأنه ليس له ، وهو في القاهرة ، ان يوافق على القامة وضع جديد بين البلاد العربية ينقض الوضع القائم بموجب نصوص مصدق عليها دستوريا .

ولو كان الاتاسي مخلصا في قوله ، خالي الغرض ، لطلب مهلة للاستفسار من حكومته . لكنه تعمد ، في موقفه هذا ، تفشيل عقد الاجتماع ، لئلا يتخذ قرارا يضعف موقف العراق .

وبعد ان رغض المندوب السوري اقتراح الاردن ، لم يبق هنالك مخرج سليم . مختمت مصر جلسات هــذا المؤتمر على مضض ، وسافر كل مندوب الى بلده .

ونستنتج من هذا الذي جرى ان العراق ، باقدامه على التحالف مع تركيا ، خالف قرار الجامعة العربية المتخذ في كانون الاول ١٩٥٤، وقد جاء فيه : « ترتكر السياسة الخارجية للدول العربية على ميثاق

# الجزء الثاني : مهد الانقلابات المسكرية

الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع المشترك بين الدول العربية ( الضمان الجماعي ) وعلى ميثاق الامم المتحدة ولا تقر عقد احلاف غير ذلك » .

اما ادعاء العراق بأن مندوبه ابدى التحفظ الآتي : « ان العراق مع تأكيد التزاماته بميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك يحتفظ بحق اتخاذ اية اجراءات خاصة من اجل ضمان مسلامته » ، فلا ينجيه من انه قام بعمل يخالف ما اتفق عليه لبنان وسورية ومصر وليبيا والسعودية والاردن واليمن .

الى هنا تنتهى هذه المرحلة قبل تأليف حكومة صبري العسلي التي اشتركت فيها كوزير للخارجية ، واني اتابع مرد الوقائع التي حصلت في تلك البرهة مفردا لبحث الميثاق الثلاثي بابا خاصا ،

تالنت وزارة صبري العسلي الثانية في ١٣ شباط ١٩٥٥ ، هاخذت على عاتقي وزارة الخارجية ووكالة وزارة الدناع الوطني . وفي مطلع تسلمي دنة سياستنا الخارجية ، نوجات الوزارة بمذكرة امريكية ، هذه قصتها :

وزارة المسلي وقصة المذكرة الاميركية

في ٢٦ شباط ١٩٥٥ توجهت الى مكتب رئيس الوزراء لابحث معه ما يتعلق بأمور وزارتي ، ولما دخلت الى بهوه في قصر الحكومة بدون موعد سابق ، جريا على العادة المتبعة بين الوزراء ورئيسهم ، فوجئت بوجود المستر موس ، سفير الولايات المتحدة ، ومعه سكرتيره السيد غؤاد غميان ، فسلمت على الحاضرين وقعدت بمواجهة السفير الذي كان ماسكا بيده ورقة مكتوبة ، فقطع حديثه قائلا لي : « احببت زيارة دولة الرئيس لاطلعه على ما تلقيته من حكومتي ، وكنت عازما على زيارتكم لاطلعكم ايضا على محتوى الذكرة . »

هكذا اراد الاعتذار عن زيارته رئيس الحكومة وتبليغه ما كان عليه ان يبلغني اياه قبل اي شخص آخر ، بصغني وزيرا للخارجية . ويبدو ان سواه من السفراء العرب والاجانب اعتادوا ايضا على الاتصال برئيس الحكومة وبوزير الخارجية على التوالي ، بل وحتى بسائر الوزراء ، سعيا منهم لايجاد ثغرة بين الحكام ينفذون منها سهامهم المسمومة ، او لعلهم كانوا ، حيال كل واحد من الوزراء ، يتخذون الموقف الملائم لسياسته تجاههم او سياستهم تجاهه .

ثم استانف السفسير حديثه الذي كان بسدا به قبل وصولى ،

#### القصل السادس : حلف بغداد

متابعا تراءة الورقة التي بيده ، بينما كان سكرتيره يترا ترجمة اقواله .

وكاما تعمق السفير في الموضوع كنت ازداد اهتماما وتقديرا لخطورة اقواله ، وعندما اتى على آخر ما لديه ، طلب منا ابداء راينا ، فقلت بانه لا يسعنا ، على اي وجه ، الرد على النقاط الكثيرة والمهمة الواردة في اقواله ، ثم طلبت اعطائي نسخة عن هذه المذكرة، فوعد السفير بارسال النص بالانكليزية مع ترجمته العربية .

وبعد ان استأذن السفير ، قلت للعسلي ان هذه المذكرة على جانب عظيم من الخطورة . وهي تنذر بالمتاعب الكثيرة التي ستصادفها وزارتنا . لذلك يجب ان نتخذ لها العدة الكاملة . ثم وعدته بالاجتماع اليه مرة اخرى ، بعد الاطلاع على المذكرة والتعمق في معانيها ومقاصدها .

# وهذه صورة عن هذه المذكرة :

صباح يوم السبت في ٢٦ شباط ١٩٥٥ زار السنير الاميركي في سوريا ، جيمس س ، موس ، بناء على طلبه ، دولة صبري بك العسلي ، رئيس مجلس الوزراء السوري ، وكان براغق السغير غؤاد بك غميان الذي قام بدور المترجم ، وبعد قليل وصل دولة خالد بك العظم ، وزير الفارجية السورية ، وانضم الى المجتمعين ،

وبعد تهنئة رئيس الوزراء ووزير الخارجية على الثقة المهنوحة الى وزارة العسلي ، قال السغير الاميركي انه حكلف ، بناء على تعليمات من حكومته ، بأن بنقل لهم تراء حكومة إلولايات المتحدة الاميركية بخصوص الانفاق العراقي ـ التركي المعقود مؤخرا ، ومخصوص الدفاع الاقليمي للشرق الادنى ، والقضايا المتعلقة بهما .

ولقد تناول المستر موس اولا الانفاق التركي العراقي قائلًا ما محوا . :

أ ... ان الولايات المتحدة كاتت دائها تسند جهود الدول الاخرى للقيام بدماون يهدف الى الوصول :لى اعلى درجة من الاستقرار والامن ، وهلى الاخص ، فالولايات المتحدة تحبذ التماون بين الدول المهتمة بتحسين دفاع الشرق الاوسط ضد العدوان الشيوعي .

ب \_ ترحب الولايات المتحدة بالانفاق التركي \_ العراقي كخطوة انشائية للاعتراف بالحاجة للدفاع الفعال عن الشرق الاوسط ضد التوسع الشيوعي -

ج - ان الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الجهود التركية والعراقية الرامية
 الى ترتيبات مجدية للدغاع .

د ... تعنقد الولايات المتحدة ان على الدول العربية ان ترحب بالاتفاق التركي ...
العراقي كتدبير يساهم في سلامة هذه الدول الخاصة ، ومذكرا بالحديث الذي جرى
باربخ } شباط ١٩٥٥ بين سفير لبنان في واشنطن وموظئي وزارة الخارجية الاميركية )

# الجزء الثاني : مهد الانقلابات المسكرية

قال السنير الأميركي اتسه يسود ان يسرد النقاط البارزة التي اوردها موظئو وزارة الخارجية الأميركية ، ولقد لاحظ السنير ان الحديث جرى بخصوص لبنان ، ولكن هذا لا يعنى انه محصور بذلك الباد عقط ، وفي الواقع قال السنير ما يلي :

ان وزارة الفارجية الاميركية رحبت عانا بالانفاق التركي - العراقي كفطوة انشائية نحو منظمة دفاع حقيقية يمكن مع الوقت ان تضم الباكستان وايران وبعض الدول العربية .

٢) وبعد تطور المنظبة على فرار الالفاق الاخير ، غالولايات المتحدة ترى سلفا احتبال ان تستطيع الالول العربية الواقعة في « خلسف المنطقة » وراء الصف الشبالي لعب دور منيد بخصوص المنظبة الدفاعية ، وفي تلك الظروف اذا ارادت احدى الدول العربية في « خلف المنطقة » ان تنضم الى المنظبة الدفاعية ، غالولايات المتحدة ستكون مستحدة للنظر في تقوية دفاع تلك الدولة العربية ، او اية دولة عربية ، بما غيها مصر ، ترغب بالاشتراك في الخطط الحقيقية للدفاع عن الشرق الاوسط .

٣) ان نبو الترتيبات الدغامية وتحسين العلاقات العربية ــ الاسرائيلية ضروري للمساهبة الفعالة مــن قبل الولايات المتحدة الاميركية في الدغاع عن منطقة الشسرق الاوسط ، غالولايات المتحدة لا تستطيع ان تبدد مواردها في قوى غير متجانسة داخل المنطقة او في سباق على التسلح بين العرب واسرائيل .

إ) ان الولايات المتحدة تعترف بقيمة الجامعة العربية في المساهبة في المتدم الاقتصادي والغني والاجتماعي للدول العربية ، ولكن ميثاق الضمان الجماعي العربين لا يفي ، هسب رأي حكومة الولايات المتحدة ، حاجة المنطقة الى انظمة دفاع فعالة ، ان من وجهة المقوة الداخلية او من وجهة المقدرة على العصول على مساعدة فعالة من الدول المجاورة ، ان وزارة الخارجية الاميركية لا ترى سلفا امكانية دهم ميثاق الضمان الجماعي العربي من قبل الحكومة الاميركية في اي وقت ، او دهم اية منظمة تخلفه .

و) ان المساعدات الحربية الاميركية المبكلة الى مصر يمكن ان تعتبر مستثناة من النترة } اعلاه ، الا انه يجب ان يلاحظ ان مصر هي الآن مرتبطة مع الغرب بموجب الاتفاتية الاتجليزية ـ المصرية على قاعدة قنال المسويس ، غلية مساعدة عسكرية لمصر مسيكون القصد منها تقوية الدغاع عن قاعدة الفتال ، ومستكون ، طبما ، اية مساعدة عسكرية لمصر خاضعة للاتفاقات الممتادة مسع ضماقات مصرية بعدم استعمال الاصلحة إلمعدوان وتأكيدات بالتعاون للدغاع المشترك .

٢) ان الولايات المتحدة لا تستطيع ان تعطي اية نصيحة عن الطرق التي تختارها الدول العربية بخصوص سياسة الدفاع العربي ، غطى كل دولة عربية ان تقرر طريقها الى ما تعتبره اضمن لمسالحها ، ومع ذلك ، غالولايات المتحدة نأدل ان لا تشرك صورية نفسها باي جهد بجمل موقف العراق اكثر صحوبة ، وتأمل ان

#### الفصل السادس : حلف بغداد

سورية سنتصرف بشكل بجعل الطريق مدوها لامكانية انضمامها في السنقبل الي منظمة الدماع النامية .

ولقد عرض السغير الامبركي أن يقدم الى رئيس الوزراء ووزير الخارجية مذكرة مساعدة عن النقاط المذكورة مع ترجمة لها بالعربية ، ولقد اجابا بأنهما يرغبان في الحصول على مذكرة كهذه تساعدهما اكثر على دراسة موقف الولايات المتحدة .

المسذكرة

١ . لم تقدم المذكرة الى الحكومة الا بعد ان نالت حكومة العسلي ثقة مجلس النواب ، لان الكثير من الاوساط الاجنبية كان تعليقاتي على يعتقد انها ستفشل امام المجلس وستعقبها، عند ذاك، وزارة مؤلفة من حزب الشمعب وانصاره الذين يرون في السياسة الخارجية رايا معاكسا تهاما لرأينا .

- ٢ . تتجاوب الفقرة ( ١ ) مع ما سمعناه ، فيما بعد ، على لسان ساسة العراق من ضرورة تحسين دفاع الشرق الاوسط ضد العدوان الشيوعى . والغربيون ، بطبيعة الحال ، لا يخشون على بلاد الشرق الاوسط من ذلك العدوان ، بقدر خشيتهم على مصالحهم في هذه البلاد وتحسبهم من ان تكون هذه الساحة الستراتيجية نقطة انطلاق للجيوش الروسية على المريقيا وحوض البحر المتوسط. كما ان هذه الفقرة تشير الى ان الولايات المتحدة تحبذ ـ او بالاحرى تقترح \_ ايجاد منظمة للدماع عن الشرق الاوسط تشترك ميها ، طبعا ، اسرائيل .
- ٣ . الفقرة (ب) تظهر حقيقة سياسة الولايات المتحدة وعميق نواياها تجاه الاتفاق التركي - العراقي فهي تعترف بانها تعتبره خطوة انشائية للدماع المسترك .
- ٤ . واما الفقرة ( د ) ففيها دعوة الى انضمام البلاد العربية الى حلف بغداد باسلوب دباوماسى ناعم ، وذلك خلافا لما ادعته الولايات المتحدة ، فيما بعد ، عندما تلوت على مجلس النواب فقرات من هذه المذكرة ، وهو انها لم تدع سورية الى الاشتراك في الحلف التركي \_ العراقي . والواقع هو ان المذكرة تنص على ان الولايات المتحدة ترحب علنا بالاتفاق المذكور وترى انه يمكن ، مع الوقت ، ان يضم الباكستان وايران وبعض الدول العربية .
- ه . واما ما جاء تحت اشارة (٢) من الفقرة (د) المذكورة، غبيان واضم لوجهة نظر الولايات المتحدة في تفريق بلاد العرب الى منطقـة اسموها « خلف المنطقة » والى منطقسة اخرى اسموها

« الصف الشمالي » تضم تركيا وايران . اما المنطقة الاخرى ، فتجمع العراق وسورية والاردن ولبنان . وبذلك اقصيت كل من مصر والمملكة السعودية عن دائرة اهتمام الاميركيين .

٦ . جاءت تحت اشارة (٣) دعوة صريحة الى الصلح بين
 العرب واليهود والى دخول هؤلاء في حلف مشترك .

٧ . واما النص الوارد تحت اشارة (٦) نفيه البرهان الساطع
 على معارضة الولايات المتحدة لما كانت سورية ومصر والمملكة
 السعودية عاملات على تحقيقه ، وهو انشاء منظمة دفاع خاصة .

وراجعت ، بعد انجاز دراسة هذه المذكرة ووضع الخطة اللازمة ، ملفات الوزارة ، فلم اجد في اضابيرها شيئا ينيرني في هذا الموضوع الهام . فلا محاضر لاجتماعات القاهرة وبغداد ، ولا محاضر مباحثات وزير الخارجية مع مندريس . فاضطررت لطلب ما يمكن الحصول عليه من محمود رياض الذي بعث السي باضيارة اجتماعات القاهرة .

الغزي يؤلف وزارة اكثريتها من حزب الشعصب واتجاهها نحو العراق

وبالطبع ، وصل الى مسامع رجال حزب الشعب اسفي لفقذان الوثائق من وزارة الخارجية ، فكتموا الامر في نفوسهم وعزموا على الانتقام مني ، لكن بدون نجاح ، وذلك عندما اصابتني ازمة قلبية جعلتني طريح الفراش مدة شمرين ، تألفت في غضونها وزارة سعيد الغزي ، ماعلنت الحكومة في بيانها الوزاري انها لم تجد في اضبارات وزارة الخارجية نسخة عن مشروعي للحلف العربي ولا اية وثيقة تتعلق بالمباحثات التى دارت بيني وبين حكومتي مصر والسعودية . وارسل الغزي يطلب منى هذه الوثائق ، ماجبته بانها كلها موجودة في الوزارة ، وبأن الصحف ، علاوة على ذلك ، نشرت مشروعي هذا كما هو . واردنت قائلا أن صور هذه الاوراق موجودة في الصندوق الحديدي في داري بدمشق ، ولا يعلم احد كيفية تركيب ارقام مفتاحه سواي . وقلت ان مرضى لا يسمح لى بالذهاب الى دمشيق لفتح الصندوق وتسليمه صورة تلك الوثائق. ثم كتبت بيانا عن مباحثاتي ، من اولها الى آخرها ، بحسب ما علق بذهني ، وبعثت بــ اليه ليشفى غليله . والحقيقة ان الوثائق التسى كانت موجودة في وزارة الخارجية كانت كانية وصالحة ، مع البيان الذي بعثت بــه اليه ، لجعله ملما بالموضوع ، هو ووزراؤه ، تمام الالمام. لكنهم ارادوا التسويف في امر الميثاق ، علم يجدوا اسمل من القاء تبعات التأخير على اكتاف مريض مقعد في الفراش .

#### الفصل السادس : حلف بغداد

وكان من غير المنتظر أن توافق الحكومة الجديدة ، واكثريتها من حزب الشعب ، على التعاقد مع مصر ، على نحو يبعد عنه العراق. ويثبت ذلك أن البيان الوزاري الذي القته الوزارة في مجلس النواب ، في ١٩ ايلول ، حدد بوضوح سياسة الحكومة بدعم الجامعة العربية والضمان الجماعي وميثاق الامم المتحدة و «استئناف الابحاث حول مشروع الميثاق الثلاثي ، على ان تكون هذه المباحثات اساسا لميثاق مومي عربي يشمل جميع الدول العربية الراغبة في الانضمام اليه ، شريطة الا تنتقل التزاماتها حيال الدول الاجنبية الى الدول المشتركة ميه . » ثم يضيف عبارة استثنائية الى هذا الاعلان ، وهيي ان لا مصلحة في الانضمام الى الحلف العراقي ... التركي ولا الى اي حلف اجنبي .

وهنا يظهر خبث واضعى البيان ، نهم يعلمون ، بصورة اكيدة ، ان لا سبيل اطلاقا لجر البلاد الى الانضمام الى حلف بغداد او اى حلف اجنبي ، لذلك لم يجدوا غضاضة في اعلان هذا المبدأ . لكنهم ، الى جانب ذلك ، قضوا على الميثاق الثلاثي قضاء مبرما بذكرهم شرط انضمام سائر الدول العربية . فلا العراق قابل به ، ولا مصر تقبل اشتراك العراق فيه .

وقد رضى المصريون بهذا النص ، بعد ان تبين لهم مدى خطئهم باقصائى عن رئاسة الجمهورية ، طمعا بالحصول على الميثاق بواسطة القؤتلي . نهو لم يف بوعده لهم ، لانه كان مدينا لحزب الشمب بانتخابه . ولا نعلم كيف اتفق هؤلاء معه مأيدوه !

وبالرغم من معارضة الحزب الوطنى وحزب البعث وغلول الكتلة الديموةراطية للوزارة الجديدة ، مقد منحها مجلس النواب ثقته بــ ٨٩ صوتا ، مقابل ٣١ صوتا مخالفا . واستنكف ثلاثة نواب عن الامتراع .

اما حلف العراق مع تركيا ، مقد تطور خلال تلك الايام . غانضمت اليه ايران وباكستان من الدول الشرقية ، وبريطانيا من نطور حلف بغداد الدول الغربية ، وسمى بحلف بغداد ، وعقدت عدة مداولات ، دون وطامرانه مسد ان نظهر في الجو السياسي نتائج عملية لهذه المداولات . ثم انضمت سورية الولايات المتحدة الى لجنة الحلف الاقتصادية . لكن الحلف ، على اى

حال ، لم يؤد للفرب الخدمة التي انتظرها منه ، غما انضمت دولة عربية اليه ، حتى ان لبنان خشى مغبة الاشتراك ميه ، ولم يجرؤ

اعضاء هذا الحلف على مهاجمة سورية ، ولا توصلوا الى انجاح

# الجزء الثاني : عهد الانتلابات العسكرية

مؤامراتهم التي كانت دوائر الاركان السورية تكسفها وتلقي القبض على المستركين فيها وتسوقهم الى المحاكمة ، فيحكم عليهم احكاما شــــدة .

واولى تلك المؤامرات اكتشفت في اواخر ١٩٥٦ ، ابان حوادث قناة السويس . فألقي القبض على النائبين منير العجلاني وعدنان الاتاسي ، وعلى سامي كبارة وغيره من المدنيين والضباط المسرحين . وحكمت المحكمة المؤلفة برئاسة العقيد عفيف البزري بالاعدام على الاتاسي ، وكبارة ، وسامي الحكيم ، وعمر العمري ، وهايل سرور . وعلق تنفيذ الحكم على تصديقه من قبلي ، بصفتي وزيرا للدفاع . وكنت يوم صدور الحكم في القاهرة برفقة رئيس الجمهورية ، فذهبت الى الاسكندرية للاجتماع به والمداولة معه في هذا الامر . ورافقني بالقطار السيد حميد فرنجية ، وزير خارجية لبنان السابق ، وقد بين لي فيما بعد انه اتى مصر ، خصيصا ، للسعي لدى الشيدين شكرى القوتلى وعبد الناصر ، كي لا يتم تنفيذ حكم الاعدام .

وعندما اختليت بالرئيس القوتلي ، اتضح لي انسه يميل الى استبدال ذلك الحكم بالاشغال الشاقة . ولما عسدنا الى القاهرة اجتمعنا ، انا والقوتلي ، الى الرئيس عبد الناصر بقصر القبة ، غايد الرئيس المصري راي زميله السوري . ثم عدنا الى دمشق معا ، بعد ان توالت البرقيات من الحكومة واركان الجيش بضرورة الاسراع بالعودة .

وقابلت اللواء توفيق نظام الدين ، رئيس الاركان ، فوجدته ميالا ايضا الى التبديل ، ولما طلبت منه عرض الموضوع على مجلس الدفاع الاعلى ، اكد في اليوم التالي ان المجلس موافق ، باستثناء واحد مسن اعضائه لم يسمه ، فاجتمعت في القصر الجمهوري مع وزير العدل السيد مأمون الكزبري ، ومدير العدلية العسكرية السيد عتيل ، ووضعنا صيفة التبديل ، وهي تنزيل الحكم من الاعدام الى الاصفال الشاقة المؤيدة . ووقعت قرارا بذلك وبلغته دوائر الوزارة . فقامت على قيامة حزب البعث وبعض ضباط الاركان ، وبدات تتوالى على مكتبي عشرات البرقيات بالاحتجاج على موقفي ، رغم ان الوزير صلاح الجيطار كان ابدى رأيه مستحسنا العنو ، وذلك قبل الوزير صلاح الجيطار كان ابدى رأيه مستحسنا العنو ، وذلك قبل معارضة امر لم يصدر عنهم ، وعلى كل حال ، فقد كان ضميري مرتاحا لحيلولتي دون تنفيذ الاعدام بهؤلاء المحكومين الاربعة . مرتاحا لحيلولتي دون تنفيذ الاعدام بهؤلاء المحكومين الاربعة .

الفصل السادس : حلف بغداد

ثم لاننى كنت ارى الاكتفاء بالعزل عن الحياة السياسية ، دون اراقة دماء .

الما بطل حلف بغداد في سورية وعميل نوري السعيد ، فهو السيد مخائيل اليان الذي هرب الى لبنان عند اكتشاف المؤامرة ملحق مه كثيرون ، كفيصل العسلى الذي انقلب في ١٩٥٦ من مؤيد منحمس لسياسة التفاهم مع مصر ، الى مؤيد لا يقل تحمسا للاتفاق مع العراق وخدمة مصلحة المستعمرين ، وهكذا اوجد ساسة العراق كتلة من المدنيين والعسكريين السوربين في بيروت ، راحوا يمدونهم بالاموال الطائلة وبالاسلحة والذخائر التي كان امرها يكتشف بين حين وآخر . وضموا اليهم عصابة الحزب السوري القومي ، كما اشتروا عددا من نوابنا ومن مشايخ العشائر . وبذلوا المستطاع لتاليب اركان الجيش السوري ضد السياسة التي نسلكها ، لكن تلك الجهود ذهبت ادراج الرياح .

خارجيا ودنخليا

وقبل سفرى الى سان فرانسيسكو لحضور اجتماعات الامم المتحدة نيها ، اي في ٨ حزيران ، القيت في مجلس النواب خطابا نـص خطابي في ضافيا ليس بوسعي الا نشره بكامله ، نظرا لاحتواء كل جملة منه المجلس وردود معله معنى مقصودا لا يمكن التعبير عنه باختصار .

> وقد وقع هذا الخطاب وقع الصاعقة على النواب المعارضين لسياستنا ، وحاروا في ما يعملون ، ماقترح منبر العجلاني ان الغي سفرى او ان اؤجله يومين على الاقل ، لكى يتسنى للمعارضة تحضير الجواب . مقبلت الاقتراح ، لكنهم تراجعوا ورمضوا مكرة التأجيل واعلنوا انهم سيناتشون ما جاء في الخطاب ، بعد عودتي من الولايات المتحدة:

> وهكذا تملصوا من ابداء رأيهم الصريح . ولم يعاودوا هذا البحث ، بعد عودتي من السفر . ولعلهم آثروا العمل على اقصائي عن رئاسة الجمهورية ، غيرتاحون من الجواب ومنى !

> اما السفراء الاجانب ، مكان صدى خطابي عندهم ، كل بحسب سياسته . مالسفيران البريطاني والاميركي انزعجا الي اقصى حد . وراح الاول يمطر وزارة خارجيته بسيول جارفة من البرقيات ضدي ، بينها اتخذ الثاني موقفا خاصا منى ، اثار عندي الضحك . وذلك انه ، في الايام التليلة التي امتدت بين رجوعي من امريكا واعتزالي الحكم ، زارني ليبلغني تعليمات حكومته . فاخذ يقرأ المذكرة التي يريد ابلاغي مضمونها ، ثم اسرع الى اخفائها

# الجزء الثاني : عهد الاتقلابات المسكرية

في جيبه ، متجاهلا اليد التي مددتها لاخذ تلك الوثيقة ، وكان بذلك يومىء الى انه اصبح عديم الثقة بي ، لانني نشرت على الملا نص المذكرة التي سلمني اياها ، بقراءتي بعض عباراتها في مجلس النواب كما ذكرت آنفا .

لكنني تظاهرت بعدم ادراك مقصده ، ورحت اطلب صنه اعادة بعض ما قاله : فكان ينظر الي شزرا ، فيخرج المذكرة من جيبه ويقرأ احد فصولها ، ثم يسرع الى دسها في جيبه ، خوصًا من ان اخطفها منه !

وهذا نص الخطاب الذي اشرت اليه :

حضرات النواب المحترمين .

كلت دائبا ارغب رغبة صادقة ، بنذ ان كان لي شرف المساهبة يتحمل اعباء وزارة الخارجية في هذه الحكومة ، ان يخصص ببجلسكم الكريم بين وقت وآخل جلسات اهدئكم فيها عن مركز صوريا في الحقل الدولي ، وهن السياسة الخارجية التي تنتهجها هذه المحكومة ، وهن المساهب والمقبات التي تواجهها ، والخطة التي تسلكها في معالجة ذلك ، ليكون الانسجام تاما ودائما بين سياسة الحكومة وبين مجلسكم الكريم الذي هو صاهب الرأي الفصل في اقرار كل سياسة تنتهجها الحكومة، وليكون الشهب ، وهو القاعدة الاصلية في النظام الديمقراطي ، هلى بيئة تامة من مياسة هكومته .

واذا كان العسط لم يسعدني في خسلال الاشهر الثلاثة والنصف المنفية ان احتق ما كنت دائما ارغب غيه ، لان لجنة الشؤون الخارجية في مجلسكم الكريم كنت تكنفي دائما بالايضاهات التي اقدمها اليها تباعا ، وتقر الحكوصة في اغلب الاحيان وبالاجماع على السياسة التي تنتهجها في حقل السياسة الخارجية علمة ، وفي حقل السياسة المعربية الخاصة ، وترى انتظار غسرصة المضل لاجراء مناقشة علنية عامة في الشؤون الخارجية ، غاتني اليوم اجد نفسي سعيدا وانا اؤدي واجبا نعتمه على الاعراف البرلمانية ، اذ اقف الآن بينكم ، لاتبلكم بتفاصيل المسياسة التي انتهجتها هذه الحكومة في الحقل الخارجي عامة ، وفي الحقل العربي خماصة .

هضرات النواب المعترمين

تعرفون أن السياسة الخارجية آلتي أرادها مجلسكم الكريم لسوريا ، منديا منع هذه الحكومة الثقة على أساس البيان الوزاري الذي تقدمت به الليكم ، ترتكر الى الأسس الآنية فه

١ -- أن الماسة الفارجية للحكومة تستوحي دائما مصلحة الإسة الحربية ، وما دام في عالمًا العربي اجزاء لم تستكبل بعد اسباب تحررها ، غان من الطبيعي أن تعبل سوريا دائما مع الدول العربية الشقيقة لجمل سياسة الدول العربية

#### الفصل السادس : حلف بغداد

ويجه قبل كل شيء الى خدمة قضابانا القومية ، نحو الوهدة العربية المنشودة .

٧ \_\_ ان مسوريا تعتز بانها اول بلد عربي حقق استقلاله وسيادته خالصين من كل شائبة ، وان من الطبيعي ان تحافظ حكومتنا دائما على هذا الاستقلال وهذه السيادة ، في ظل نظامنا الجمهوري الديمقراطي ، وأن تعمل دائما على تجنيب سوريا وبتية الاقطار العربية اخطار بسط السيطرة الاجنبية عليها .

٣ — ان حكومتنا ترى أن من بديهيات وأجبات الدول العربية الدفاع عن أرض العرب ضد كل عدوان ، وهي نرى في الوقت نفسه أن عدونا الأول أنما هو الصهبونية الباغية التي أحتلت جزءا من وطننا العربي المقدس ، ولذلك فأتها سنتجه في سياستها الخارجية الى مصادقة كل دولة ترعى صداقتنا وحاجاتنا ، ونقف ألى جانب قضاياتا القومية المشروعة ، ولا سيما قضية فلسطين ، وأضعة نصب عينيها أن صديق العرب هو كل من يقف الى جانبهم في قضاياهم الحقة .

إ — ان حكومتنا تتفق مع النوصيات التي اقرها مؤتمر وزراء خارجبة الدول العربية الذي عقد في شهر كانون الاول الماضي في القاهرة ، بعدم اقرار الاحلاف العسكرية الاجتبية ، وبعدم الانضمام الى الحلف العراقي — التركي ، لان مصلحة الامة العربية تقضي بذلك ، وانها ستبذل جميع الجهود لجعل هذه السياسة طابعا اسماسيا للمسياسة التي تنتهجها الدول العربية جمعاء .

حضرات النواب المعترمين .

ان حكومتنا قد الزمت نفسها الزاما قاطعا بمة ضبات هذه السياسة التي المرها مجلسكم الكريم ؟ وكافحت كفاها مربرا في ظروف دقيقة اجنازتها سوريا حتى تكون دائما مخلصة لروح هذه السياسة القومية ، وهي اذ تصد الله على انها استطاعت في خلال الاشهر الماضية ان تجنب سوريا شرور الكثير من الاطماع والاخطار التي اهاطت باستقلالها ؛ بغضل مؤازرة مجلسكم والوعي المتزايد للشعب ؛ وأن تقل في وجه الضغط الشديد الذي اهاق بها ؛ غانها غذورة بأن تكون قد هملت وسط هذه المساعب والازمات الكثيرة مشعل اداء واجب قومي ايجابي ؛ الا وهو السير قدما ؛ ولاول مرة في تاريخ القضية العربية ؛ في طريق الوصول الى وحدة عربية شاملة متحررة تتحق على مراحل ؛ تكون مرهلتها السريعة الاولى اقامة ميثاق عربي يكفل توهيد الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية لجميع الدول العربية التي ترغب ان تنضم اليه ؛ والتي تنتهج سياسة عربية خالصة متحررة تتفق احدافها مع احداف هذا الميثاق العربي الذي يضع الهيكل الاساسي لبناء الوحدة العربية المتحررة.

هضسرات النواب المعترمين

ان مقتضيات الظروف التي تحيط بسوريا ، لا تسمح لي ان اقدم اليكم الان بالتفصيل جميع وقائع المصاعب التي واجهتها حكومتنا في النزام سياسة تجنب سوريا اخطار الإحلاف العسكرية الإجنبية ، وثباتها عند المهود التي قطمتها للشحب ،

#### الجزء الثانى : عهد الانتلابات المسكرية

عندما تطعنها لكم ، ولكني نكي استطيع ان اجعلكم نقاون على تسلسل الحوادث ، وتطلعون على العوامل التي جعلت حكومتكم تكافح الآن الأخراج الميثاق السعربي الذي اقترحت اسمسه الى حيز الوجود والنور ، لا بد أن أشير الى الوقائع الانية :

المنافعة المنافعة

٢ -- عندما ابرم الحلف العراقي -- التركي ، تتابعت المساعي لكني تمهد لجر سوريا الى دخول هذا الحلف ، رخم ان حكومتنا كاتت ملتزمة امام الشحب بالتزامها لجلسكم الكريم بعدم الدخول في الاحلاف العسكرية -- الاجنبية ، وكان من بين هذه المساعي مسمى حكومة الولايات المتحدة ، والحكومة البريطانية ، والحكومة التركية.

وقد اقترن المسمى الاميركي الذي بدأ في ٢٦ شباط الماضي ، أي بعد يومين اثنين غقط من اقرار البرلمان العراقي الطف العراقي ... التركي ، ومقابلة جرت للسفير الاميركي في دمشق مع دولة رئيس الوزراء بعضوري ، اوضع غيها السفير الاميركي تأييد حكومته للعلف العراقي ... التركي ، وعبر عن أمل حكومة الولايات المتحدة أن تتصرف سوريا على نعو يجعل الطريق مفتوعة أمام أمكانية أتضمامها في المستقبل إلى منظمة الدفاع الفامية على اساس الحلف العراقي ... التركي .

وكان مما قاله السفير الأميركي ــ وقوله هذا منقول من مفكرة اضعها تحت تصرف مجلسكم الكريم اذا شاء الاطلاع على نصبها الكامل :

١ ــ ان وزارة الخارجية الاميركية رهبت ملنا بالاتفاق العراقي ــ ألتركي كخطوة انشائية لمنظمة دفاع حقيقية بمكن مع الوقت ان تضم الباكستان وايران وبعض الدول العربية ،

والفت انتباه هضراتكم الى تعبير و بعض الدول العربية ، الكلها ، .

٢ -- بعد تطوية هذه المنظبة على غرار الانداق العراقي -- التركي ٤ ترى حكومة الولايات المتحدة؛ حقدما؛ احتمالا لأن تستطيع الدول العربية الواقمة قطف المنطقة»؛
اي وراء الغط الشمالي ، القيام بدور جنيد في المنظمة المدامية ، وفي هذه المنظروف
اذا ارادت احدى الدول العربية الواقمة خلف المنطقة أن تناهم الى هذه المنظمة

1.521

#### الفصل السادس : حلف بقداد

الدماعية ، مان الولايات المتحدة ستكون مستعدة للنظر في تقوية دماع نلك الدولة العربية .

٣ ــ ان نهو الترتيبات الدناعية، وكذلك تحسين العلاقات العربية ــ الاسرائيلية، المر ضروري للمساههة المعالة من قبل الولايات المتحدة الاميركية في الدناع عن منطقة الشرق الاوسط ، وأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تبدد مواردها على قوى غير متجانسة داخل المنطقة ، ولا على سباق في النسلح بين العرب واسرائيل.

إ \_ ان الولايات المتحدة تعرف بقيمة جامعة الدول العربية بالمساهمة في التقدم الاقتصادي والغني والاجتماعي للدول العربية ، ولكن حيثاق الضمان الجماعي العربي لا يفي ، برأي حكومة الولايات المتحدة ، بحاجة هذه الملطقة الى منظمة دماع لمعالة ، سسواه من وجهة القوة الداخلية ، او من وجهة القدرة على الحصول على المكاتية دعم ميثاق الضمان الجماعي العربي من قبل الحكومة الاميركية في أي وقت ، او دعم اية منظمة نظله .

حضرات النواب المحترمين .

من هذه الايضاهات الصريحة الرسبية التي تلوتها عليكم من مفكرة الحكومة الاميركية ، ترون ان ابتعادنا عن دخول الحلف العراقي - التركي ليس قاما على تجنيب سوريا اخطار دخول الاحلاف العسكرية الاجنبية فحسب ، بل انه في الوقت نفسه مرتكز على اساس تمسك حكومتنا دائما بضرورة السعي في طريق الوصول الى الوحدة العربية ، وعدم قبول اية تسوية مع اسرائيل مهما كان نوعها .

غبن الواضح ان المنظمة الدناعية العسكرية التي يريدون اقامتها وجعل الحلف العراقي — التركي نواة لها نؤدي انى شطر البلاد العربية الى شطرين ، احدهما يزيدون ربطه بهذه المنظمة العسكرية، وهو يتألف من العراق وسوريا والاردن ولبنان، او ما يسمى المهلال الخصيب ، مع الناكبد على ضرورة تحسين العلاقات العربية — الاسرائاية ، وكلمة التحسين هذه واسعة لا نعرف لها حدودا رغم خطورتها اللامتناهية ، وشطر آخر يضم حوالي ثلاثة ارباع الامة العربية ، ويتألف من مصر والملكة العربية السعودية والبمن ، بالاضافة الى الامارات العربية ، ناهيك بالمغرب العربي ،

حضرات النواب المحترمين .

في هذه المرحلة الحرجة الدتبقة التي واجهتها سوريا خاصة من بين شقبقاتها العربيات ، وصل الى دمشق موند من قبل حكومة الشقيقة مصر ، ليقول لنا ان مصر، وهي تعد نصف الامة العربية ، تشاطر سوريا رأيها في ان السياسة العربية بجب ان تستهدف توضيح الشخصية المستقلة للامة العربية في الميدان الدولي ، وتشاطر سوريا رأيها ان من واجب الاقطار العربية ان تقوي نفسها وتفجر مواهبها وامكاتياتها العديدة لتسير في طريق ايباد سياسة عربية موحدة ، واقتصاد عربي موحد يستئد

#### الجزء الثاني : مهد الانتلابات العسكرية

الى منوق موحدة ونقد موهد ، وجيش عربي موحد ، بقيادة موحدة زمن السلم والحرب يستند الى سياسة موهدة بالتسليح وانشاء الصناعات الحربية ، ويدعم ذلك كله صندوق مشترك تتحد امكانياتنا لتمويله .

وتعرفون هضراتكم ان مصر ليست نصف الامة العربية عددا لمعسب ، وانما هي ايضا نقطة العند في الطوق العربي الذي يضم المشرق والمغرب العربي ، بالاضائة الى انها احدى الجبهات الاربع التي تحيط باسرائيل ، ولذلك فقد ارتاحت حكومننا لا سبعته من مندوب هكومة الشقيقة الكبرى مصر ، ثم كانت مداولات ومباحثات انتهت باذاعة بيان مشترك سوري سلمسري في الثاني من آذار الماضي تضمن كل الاسمس التي المحت اليها في الفترة المسابقة .

واتفقت الحكومتان المسورية والمصرية على ان تجعل من مبادىء هذا البيان المشترك نقطة انطلاق تدعو جميع الدول العربية الشقيقة للالنفاف حولها ، والعمل على تحقيقها، وفي ذلك تنفيذ للمسياسة التي اقرها مجلسكم الكريم عندما والحق على ان تجهد حكومتنا للمسير بالدول العربية نحو الوحدة العربية ، وان تعمل دائماً لتجنب مسوريا وبقية الاتطار العربية اخطار بسط المسيطرة الاجنبية عليها ، فكانت الرحلة التي قمت بها مع المساغ صلاح مسالم الى المملكة الاردنية الهاشمية ، فالمملكة العربية المسعودية ، فلبنان ، ثم تلتها رحلة الوفد المسوري الى العراق فمصر ، وكانت المسعودية ، فلبنان ، ثم تلتها رحلة الوفد المسوري الى العراق فمصر ، وكانت جميع هذه الرحلات تستهدف ما نص عليه البيان المشترك في فقرته الاخيرة من الاتصال بالمحكومات العربية لعرض الامس والمبادىء المذكورة في البيان المشترك عليها ، ودعوة الدول العربية الموافقة عليها الى عقد مؤتمر توضع فيه النصوص مع تفاصيلها ودعوة الدول العربية الموافقة عليها الى عقد مؤتمر توضع فيه النصوص مع تفاصيلها

وآثرت حكومة لبنان التريث في الانضمام الى البيان المشترك الصوري - المصري وغطت ذلك الحكومة الاردنية ، مع ابداء كبر عطف واظهار تحمس صميمي نحو المبلاىء آلتي تضمنها البيان المشترك ، في حين تحمس جلالة الملك وسمو الامير غيصل للمبلاىء الانشائية العربية التعررية التي تضمنها هذا البيان ، عصدر في الرياض بيان مشترك ثلاثي بتضمن موافقة حكومات سوريا ومصر والمهلكة العربية السعودية على المبلاىءالتي ذكرتها ، وبذلك تبنت مبلاىء هذا البيان المشترك عكومات ثلاثة العربية .

هضرات النواب المعرمين .

لم يكن من أحداث مكويتنا في أية لمعظة من اللعظات التواني عن بذل الجهد لمحل عكومة الحراق الشعيق تتفهم الاسباب التي تجعلنا نبني سياستنا على الاسس التي تضينها البيان المشترك الثلاثي لتشاطرنا الراي في ذلك ، ولنعبل معا في حثل سياسة عربية قومية واعدة ، ولذلك عقد مسافر الوعد السوري الى بغداد ، وقبنا ببهاعثات مسجبة مع حكومة العراق الشقيق ، سبعنا عيها وجهة النظر العراقيه

# الفصل السادس : علف بغداد

كالهلة بثان الاسباب التي جعلت العراق يعقد حلفه مع تركبا ، وسمعنا نأكيدات من رئيس الحكومة العراقية تقول بان الانفاق العراقي — التركي يهدف الى التعاون بين الجارين ، وان تفسير هذا التعاون محدود في نقطتين ، اولاهما امرار الاجهزة والاعتدة الى تركيا عن طريق العراق وبالعكس بدون جمارك ولا عوائق ، والثانية اطلاع نركيا على خطوط الدفاع عن حدود العراق الشرقبة وبالعكس ، وقد فسر فخامة السيد نوري المسعيد النقطة الثانية بانها تعني تبادل المعلومات بين الحكومتين بشأن تدابير الامن الداخلي ،

وابدى غضامة السيد نوري السعبد استعداد حكومته للتعهد بعام تجاوز هاتين النقطتين ، الا بعد الاتفاق مع بتية الحكومات العربية على ذلك .

وهمل الوغد السوري وجهة نظر حكومة العراق هذه الى الحكومة السورية ثم الى القاهرة ليتدارسها مع ممثلي الحكومتين المصرية والعربية السعودية ، وما ان بدانا البحث في الايضاحات التي قدمها رئيس الوزارة العراقية الى الوغد السوري، حتى غوجانا باذاعة نصوص الحلف العراقي ــ البريطاني ، وبانضمام بريطانيا الى الحلف العراقي ــ التركي ، دون ان يكون الوغد السوري الذي سافر الى بغداد قد اطلع على محتويات هذا الحلف بمواده وماحقاته ، وكانت مفاجأة اكبر لذا جميها ان نتابع المناقشات التي دارت في مجلس العموم البريطاني حول هذا الحلف ،

حضرات النواب المعترمين ،

لم يكن بعد هذا كله امام حكومننا الا ان تسلك طريق انجاز الميثاق العربي وعلى الرغم من الايضاحات المتكرة العديدة التي اعطتها حكومتنا الى معثلي الحكومات العربية والاجنبية عن الاغراض الايجابية لهذا المشروع ، والتأكيدات المنتابعة بانه لا تعليه اغراض سلبية ، فقد اعتبرت الحكومة التركية في مفكرات شديدة قاسية وجهتها الى وزارة الخارجية السورية ، التي اجابت عليها الجواب اللازم ، ان البيان المشترك الثلاثي ، وبالنالي مشروع الميثاق العربي الذي هو التعبير الايجابي عن البيان المثلاثي ، موجه ضسدها ، وتأزمت العلاقات بين البلدين على النحو الذي تعرفونه جبيعا ، وكاد ان ينتهي الأير الى ازدياد التوتر الخطير في هذا الجزء من العالم ، في وقعت نتجه الجهود العالمية لترسيخ اسمس السلام ، وابعاد شبح الحرب المدرة ، مما جعل العلاقات السورية ب التركية تجذب لوقت غير قصير انتباه العالم ، وان الاتصالات القورية التي قبنا بها في هذه المرحلة المقيقة مع الدول العربية والاجنبية وان الاتصالات القورية التي قبنا بها في معركة الحرية ، وان كل ضغط يمكن ان يوجه اليها لمسلبها هريتها وحقها باختيار السياسة التي تمليها مصالحها القومية سيقابل بضغط مماثل يزيل اثره ، وبشل اعدانه ،

وأتي اعتقد انني لا اكون بعيدا عن الحقيقة ادا ما انبات مجلسكم التريم اليوم ، بأن حدة التوتر عده قد خفت كثيرا بين البلدين ، وأن الملنا قوى بأن الدوافع الإيجابية

### الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

للسياسة الخارجية التي تنتهجها حكومتنا سنجد نفهما اكثر في المستقبل لدى حكومة الجارة تركيا .

حضرات النواب المعترمين .

اجدني مضطرا ان اتوقف طويلا عند وجهة نظر حكومة العراق الشقيق بن مشروع الميثاق العربي ، لاتبتكم ان جميع المباحثات التي اجريناها مع المسؤولين العراتين قد انصبت على ابلاغهم ان مشروع الميثاق العربي لا يستهدف بالاصل عزل العراق عن المجموعة العربية ، ولن يكون قيه اي نص يمنع العراق الشقيق في المستقبل من الانضمام اليه ، عندما تزول العوامل التي تحول في الوقت الصاضر دون جعل هذا الميثاق عاما شاملا .

وقد اوضحنا للحكومات العربية ، ومن بينها حكومة العراق الشقيق ، ان المبادى، التي تتمسك بها الحكومة السورية لقيام المبثاق العربي على اساسها نتلخص بالنقاط الآنية :

ا ــ توهيد السياسة الخارجية للدول العربية التي تغضم الى هذا الميثاق ، وجمل هذه السياسة تستهدف العفاظ على استقلال الدول العربية والسعي الازالة القيود التي تحد من استقلال بعض اجزاء الوطن العربي ، وجمل سياسة المدول العربية في المقل الخارجي تستهد سلوكها من هدف تأمين المسالح القومية للامة العربية ، ومن هدف استكمال تحريرها وتوهيدها .

٢ ــ اقامة مجلس دائم لدول الميثاق العربي يجتمع دوريا لوضع الخطوط العامة للسياسة الخارجية التي تنتهجها هكومات هذا الميثاق ، على ضوء اهدامه الاصلية الثابية ، تتخذ عيه المقررات باكثرية الثلثين وتكون ملزمة للجميع .

٣ ــ اعتبار دول الميثاق ، غيما يتملق بالتفاوض والتماتد مع الدول الآخرى في الشؤون المياسية والمسكرية ، وحدة تامة ، تطبق في ذلك اسلوب التماتد الجماعي ، وبيثلها دائما في التفاوض والتماتد او التكليف بهما المجلس الدائم لدول الميثاق .

 الدول الموقعة على الميثاق بعدم الدغول بمفاوضات غردية مع ابة عولة اخرى لعدد ابة انفاتات سياسية او عسكرية .

اما من الناهية الاقتصافية غان الحكومة السورية رأت أن ينص البدائي على المبلديء الآتية :

۱ ... اطتهار الاسواق الداخلية لدول المثال سوقا واحدة ، وان تتبتع منتجات كل دولة من اعضائه بحرية الدخول الى اراضي الدول الاخرى دون غرض اية رسوم جبركية او داخلية عليها من اى نوع كان .

٢ ـ تأمين عرية انتقال الاشقاس بين دول هذه المنظهة دون هاجة الي السمات.

#### الغصل المسادس : حلف بقداد

٣ ــ منح مواطني كل دولة من دول هذا المثاق نفس الحقوق المنيحة لامواطنين
 الاصليين للدول الاعضاء في ممارسة فعالياتهم الاقتصادية في جمع دول المبثاق .

3 — اقامة مجلس تنهيج اقتصادي دائم لدول المبناق بضع لئل دولة سهاسة منهاجية تهدف الى استثمار مواردها وثروانها المعدنية وامكانياتها الطبيعية ، يتعاون مع المجالس الاقتصادية المحلية لدول الميثاق في تنسيق هذه السياسة وتنفيذها ، ويكون من بين مهامه وضع منهاج لتصنيع دول الميثاق هلى اسس متكاملة لا منضاربة، ووضع الاسس والتي ننظم العلاقات التجاربة بين دول الميثاق والدول الاخرى ،

٥ ــ السعي لتنسيق التشريعات الاقتصادية والمالية القائمة في دول الميذق
 للوصول بها الى التوحيد ١٠ امكن ٠

٦ ــ ایجاد مصرف مشترك لدول هذا المیثاق یكن من بین مهامه لعب دور مصرف اصدار للنقد العربي الموحد ، وتمویل المشاریع العربیة الكبرى لدول المیثاق .

اما من الناحية العسكرية ، غان الحكومة السورية رأت ان ينص الميثاق على الميادىء الآتية :

١ ـــ اقامة قيادة عسكرية عليا موحدة لدول الميثاق في زمني السلم و لحرب مركزها
 دمشق ٠

٢ — انشاء جيش عربي موحد ، الى جانب الجيوش العربية المحلية ، بوضع
 زمن السلم والحرب تحت نصرف القيادة لدول الميثاق ، ويكون نواة لتوحيد الجيوش
 العربية .

٣ ــ ایجاد صندوق مشترك ، یمول بنسبة معینة ثابتة من میزانیة كل من الدول العربیة الاعضاء لتامین نفقات المنشآت العسكریة التی تستلزمها طبیعة انتیادة الموحدة ، ولا تستطیع الدول الاهضاء تحملها افرادیا من میزانیتها الخاصة ، لتوفیر الفهوض بمستوی التسلیح فی الجیش العربی الموحد والجیوش العربیة المحلیة .

حضرات النواب المحترمين .

لا بد ان انبئكم ان حكومة العراق الشقيق ركزت جهدها على الطلب من الحكومة المسورية الا تمضي بسياسة انجاز هذا الميثاق ، بدل ان تركز جهودها على تقريب وجهات الغظر مع الدول التي تعتنق سياسة الميثاق العربي لتستطيع الاشتراك به في المستقبل ، وان غذامة رئيس الوزارة العراقية قد استدعى وزير سوربا المنوض في بغداد الى مقابلته صباح ١٥ ايار الماضي ليبادر ، بقوله : « ان الميثاق التركي ليس موجها ضد اية دولة عربية ، في حين ان العراق يعتبر الميثاق العربي الثلاثي موجها ضد أية دولة عربية ، في حين أن العراق يعتبر الميثاق العربي الثلاثي وجها ضده ، ولن يقبل الاتضمام اليه ، ويعتبره مخالفا لميثاتي الجامعة العربية والضمان الجماعي العربي .

أما الحجة التي استند اليها غذامة رئيس الوزارة المرانبة وهي احبار الشف

# الجزء الثاني ؛ عهد الانقلابات المسكرية

العراقي ... التركي غير مخالف لميثاتي الجامعة والضمان الجماعي ، في حين ان الميثاق العربي الصرف الانشائي الذي نعبل من أجله يخالف هذين المبالتين ، فاقدمها لكم حرفيا من تقرير وزير صورية المفوض في بغداد الى وزارة الخارجية ، بتاريخ 1100/0/010 .

« يقول عضامة السيد نوري السعيد : ان ميثاق جامعة الدول العربية ينص حلى انه في حالة انخاذ قرار ما ، غان هذا القرار لا يكون ملزما الا للدولة الموقعة عليم ، بينما الميثاق الثلاثي يقول باتخاذ القرارات بالاكثرية ، الامر الذي لا يقبل به العراق ، اذ انه يجعل مقدراته مرتبطة بارادة دول عربية لا تقدر المسلحة العامة » .

ولا بد أن اللغكم أيضا ، أن المفوضية العراقية في دمشق قد قدمت ألى ورزارة الغارجية السررية مفكرة اللغنها فيها ما نصه بالحرف الواحد ، أن الحكومة العراقية لا توافق مطلقا على عقد أي أتفاق جديد ، وأنها هي على استعداد للنظر في تصديل ميثاق الجامعة وميثاق الضمان الجماعي بشكل يضمن المسالح العربية ، إذا كانت العكومة السورية أو فيرها ترى أن هذين الميثاقين فير كافيين ، وطبيعي أن هذه المفكرة يجب أن تنهم على ضوء العجة التي أوردها غذامة رئيس الوزارة العراقية في حديثه الذي المنا اليه ،

كما أن غفامة السيد توفيق السويدي ، موند الحكومة المراقبة إلى دهشق مؤخرا ، ركز طلباته من الحكومة السورية على نفس الاسمس التي ضبنها شخابة رئيس الوزارة العراقية هديته مع وزير سوريا المفوض في بغداد ، وعلى نفس الاسمس السلبية التي تضبنتها المفكرة العراقية لوزارة الفارجية السورية .

حضرات النواب المعترمين .

ان جبيع الوثائق التي اشرت اليها في بياني هي الآن امامي ، واني اضعها تحت تصرف لجنة الشؤون الغارجية ليطلع عليها من شاء من هضراتكم ، واني اغتنم هذه المناسبة لاعلن مجددا ان الميثاق العربي الذي نمبل لاتجازه ليس حيثاتا موجها ضد احد ، وانه بصورة خاصة لا يستهدف عزل العراق الشقيق او اية دولة عربية اخرى عن المجموعة العربية ، وان العسكومة السورية لا تريد ان تعيت ميثاق جامعة الدول العربية ، ولا بيثاق الضمان الجباعي العربي ، وتعلن تحسكها بهما ، رغسم اعتقادها أنهما لم يعودا الاداة الصافحة لجبع كلمة العرب وتوحيد اتجاهم بصبب النقص الذي ظهر غيهما ، كما انها جاهدة دائما لتحسين الملاقات بين جبيع الدول العربية ، ماضية في طريق انجاز الميثاق العربي ، لاته الميثاق العملي المؤدي الى الوجدة العربية التي اوجب دستورنا على كل حكومة ان تعبل للمسمى في مبيلها ،

حضرات النواب المعرمين .

يتعلمل البعض من طول المباهدات الجسارية لاتجاز هذا البداق ، والني وأن كلمت

#### النصل السادس : حلف بغداد

أقدر الدامع النبيل الذي يكمن وراء هذا التململ ، لاته يعبر عن الرغبة الملحة لونسع مشروع هيكل الوحدة العربية موضع التنفيذ ، الا انني لا استطبع الا إن أقول أن طبيعة المواضيع الكثيرة الدقيقة والمتشمبة التي يتناولها هذا الميثاق ، و"ثارها الكبيرة التمر مسترسمي عند تطبيقها الاسمس العسياسية والمالية والاقتصادية والعسكرية في حباة معظم ابناء الامة العربية ، تقنضي الزبادة بالتمحيص ، والزيادة بالدقة والبحث ، لاتنا لا نريد ان يكون هذا الميثاق ورقة سياسية لا قيمة تطبيقية لها ، وانها نريده ميداتا قويا يقفز بالعلاقات العربية من مرحلة النعاون والننسيق الى مرحلة السبر في طريق الوحدة العربية ، هذا الحلم الذي طالما خالج الضمائر والنفوس العربية الحرا مند حوالي مئة عام ، ولا اريد أن أقول منذ مثات الاعوام .

وانثى لمعيد اذ ابلغكم اليوم ان مباحثات القاهرة ، ومباحثات باندونغ ، والمباحثات المستمرة الجاربة في دمشق ، نتقدم كل يوم باطراد ، وأن معظم النقاط الني كانت موضع استفهام وتدارس ، قد انتهى فيها البحث الى الانفاق ، وعندما التهي هذه الابحاث تربيا الى صيفة نهائية نكون صالحة للتوتيع عليها ، مان الحكومة تعتزم عرض ذلك على مجلسكم الكريم ، حتى اذا نال المواغنة المبدئية اقدمت على التوتيع عليه ، ثم اتخذت اجراءات اتراره وابرامه نهائيا ، وسبعت لحمل سائر الدول العربية على الاشتراك به ، وأن سوريا التي لها شرف السبق في احتضان القضية العربية منذ نشأتها ، سبكون لها شرف بذل الجهد الاكبر لدمع القضية العربية مِنْة عام على الاقل الى الامام ، باخراج الميثاق العربي لتوحيد الشؤون السياسية والاتنصادية والعسكرية العربية الى حيز الوجود والسلام .

ذكرت ، نيما سبق ، ما كان عليه النزاع بين الحكومتين البريطانية والافرنسية في سياستيهما الشرقية، وكيف كانت كل منهما اسباب المودة بعد تتربص الدوائر بالثانية . لكن هذا الجفاء ما ليث أن زال وعاد الغمسام بين التفاهم بينهما تاما كاملا ظهرت آثاره في العدوان على مصر . مما فرنسا وانكلترا هي الاسباب التي جعلت الولاء يحل محل الخصام ؟ ان العوامل التي ادت الى هذا التفاهم بحسب رأيي كثيرة ، لكل منها اثره الخاص واليكم المواها:

> جمعت المصيبة المستركة بين الانكليز والانرنسيين موحدت صفومهم على الرغم من تباعد قلوبهم . وهذه المصيبة عليهم هي القومية العربية التي تفجرت بقوة وترعرعت بسرعة وحمل لواءها الرئيس عبد الناصر ، معاون حركة المقاومة في سورية ضد الانكليز والاميركبين وفي المفسرب العربي ضد مرنسا . واعتقد الساسة الاغرنسيون والبريطانيون ان مكسرة القومية العربية لسن تجر

# الجزء الثانى : مهد الإندلابات المسكرية

عليهم الوبال في الشرق الاوسط والمغرب العربي محسب ، بل ستطفى على جميع الميادين الشعبية الاخرى ، متثر حيوية الشعوب غير العربية الرازحة تحت نير الاستعمار في الاقطار الامريقية ، حيث تترافق مع الدعوة الى الاسلام وتقلع جذور الاستعباد .

٢ \_ انجلت الحقيقة في عيون الانرنسيين بان الشرق الاوسط لم يعد متقبلا حتى ثقافتهم ناهيك بنفوذهم المادي والعسكري ، ممكفوا على البحث عن صدامات جديدة تفتح الصدور رحبة ، ولم يعتبروا تركيا التي اشاد بها بير لوتي وكلود مارير ، اذ كانت ممدة باحضان الولايات المتحدة تدللها وتسمخى عليها بالمال والبضائح والاسلحة بدون تقيد ، فالتفتوا الى الناحية الوحيدة الباقية في شرق البحر المتوسط ، والعارضة عليهم صداقتها ومحبتها - بالمال ، طبعا ، على نحو الطبع اليهودي ــ ماسرعت مرانسا الى امتناص هذه الطريدة ، بطرح شباك مساعداتها المالية والعسكرية . متعانق الصديقان الجديدان وكظم الافرنسي غيظه من اليهودي وحقده التاريخي عليه ، وفرح بان اقدامه لم تعد معلقة في الهواء ، بل في مستقر امين ، مكان ، بنتيجة هذا الفرام الجديد ، ان قام المحي غرانسا ، بضرب خصم حبيبه وغزا صحراء سيناء بطياراته وبور سميد ببوارجه ومظلييه . لكنه دنسع ثمن هذا العدوان خسارة جسيمة في ارواح ابنائه ، وخسارة اكبر في ساحة الحرية ، اذ وصم هذا العمل بالاعتداء والظلم من قبـــل ٧٦ دولة عالمية من دول الامم المتحدة .

٣ ــ الى جانب هذه الاخطار التي خشي منها الانكلير والافرنسيون ، هنالك تخوفهم على اموالهم المستثمرة في مصر من ان يجرها سيل التأميم ، فتلحق بشركة قناة السويس ، وهكذا ينقد اصحاب رؤوس الاموال ما كانوا يجنونه من الارباح .

3 — وثمة عامل آخر لا يقل عن العوامل الاخرى اهمية ،
ان لم يعل عليها، وهو ان مصر، بعقدها صفقة الاسلحة التشيكية ،
جعلت الغربيين يصحون من النوم ، فبدت امامهم الحقيقة بوضوح
تام ، وهي ان مصر وسائر الدول العربية لم تعد تحت الحصار الذي
فرضوه عليها بمنعهم بيع الاسلحة من جيوشها ، فخشي القوم ان
لا تنحصر العلاقات النامية بين العرب والدول الاشتراكية في اوروما
والصين في شراء الاسلحة وبيع القطن ، بل ان تتعدى ذلك الي
ميرورة الشرق العربي منطقة نفوذ للاتحاد السوفييتي ، وفي ذلك
ما فيه من الخطر العظيم على ما بنته الدول الغربية ، عبر القرون
ما فيه من الخطر العظيم على ما بنته الدول الغربية ، عبر القرون
ما فيه من الخطر العظيم على ما بنته الدول الغربية ، عبر القرون
ما فيه من الخطر العظيم على ما بنته الدول الغربية ، عبر القرون
ما فيه من الخطر العظيم على ما بنته الدول الغربية ، عبر القرون

#### الفصل السادس : حلف بغداد

المديدة ، من اسس الاستعمار والنفوذ والاستثمار ، وهكذا ارادت ان تقتل الدجاجة في البيضة ، كما يقول الانرنسيون ، اي ان تقضى على هذا الخطر قبل استفحاله . وهل يؤمن ذلك غير احتلال الاراضي المصرية وابعاد عبد الناصر عن دمة الحكم ؟

وحينما وصلت الى سان فرانسيسكو لحضور اجتماعات الامم المتحدة، لمناسبة السنة العاشرة لتأسيسها ، سعيت لمواجهة المستر دالاس بعندر دالاس ، وزير خارجية الولايات المتحدة ، لاطلعه بصورة قاطعة على عـن متابلتي راى حكومتنا في السياسة الخارجية ، وخاصة في الحلف التركى ـ لخبق وتنه المراقى . ذلك لاني كنت اعلم بأن تقارير سفير الولايات المتحدة في دمشق يتسلمها موظف في دائرة خاصة من دوائر وزارة الخارجية الاميركية ، فيلخصها ويرسل هذا الملخص الى رئيسه ، وهذا يلخصه ويرسله الى رئيس القسم الشرقي الذي يلخصه بدوره ويرسله الى معاون وزير الخارجية . فيعمد هذا ايضا الى التلخيص النهائي الذي يصل ـ اذا وصل ـ الى وزير الخارجية ممسوخا معدلا ومقمصا بشكل لا يكون في اغلب الاوة أت مرآة صادقة لما هي عليه الحال في الشرق العربي ، ولذلك احببت ان اسمع الوزير مباشرة صوت بصورية الحقيقي ، عن غير طريقة المسخ والتحريف . لكن الوزير الخطير اعتذر عن امكان الاجتماع معى بحجة انه ، لو قابلني لطلب سائر وزراء الخارجية مقابلته ايضا ، وان وقته لا يسمح له بتلبية هذه الطلبات ، وقد استغربت هذا الاعتذار ، مائلا : وما هو شعل وزير الخارجية غير مقابلة السفراء وزملائه وزراء الخارجية ؟ الا يجوب اقطار العالم للاجتماع معهم في بلادهم ، فلماذا لا يفتنم المرصة وجودهم على مقربة منه ؟

يدعوني نتناول الشاي معه

واما وزير خارجية فرانسا ، فعلى الرغم من الحادث الذي وقع خلال خطابي في اجتماع الامم المتحدة الذي سارويه في محله ، سمسير مرنسا لم يظهر الامتعاض من تأييدي قضية المفرب العربي ، بل دعاني الى تناول الشاي في مندته واوضح لى وجهة مظر حكومته في الحلف التركى - العراتي ، وهي ان مرنسا غير مرتاحة لهذا الحلف وتعتبره تشبئا من الحكومة البريطانية للحلول محلها في الشرق الاوسط . في حين أن مرانسا كانت وما تزال رغم انسحابها من سورية ولبنان تعلل النفس بالصداقة التقليدية التي تربط رجالات لبنان بسياسة غرانسا ، وتأمل ايضا أن لا تحل دولة ثانية محلها . غاذا قدر عليها ان تتخلى عن السلطان في الشرق الاوسط ميجب ان لا يؤدى ذلك ، على الاقل ، الى انتقال هذا السلطان الى يد مزاحمتها القديمة على

#### الجزء الثاتي : عهد الانتلابات المسكرية

استعبار البلاد الضعيفة . فكانت سياسة فرنسا ، اذن ، تستهدف عرقلة مساعي الانكليز واحباطها . واكد لــــي مسيو بينه انه لم يـرتح لمقاطعة خطابي مـن قبل رئيـس الجلسة ، لان مـا قلته لا يخرج عـــن دائرة اقــوالي للحكومة الافرنسية في باريز ، بل هـــو تلخيص بسيط لــه . واعترف بان الضجة التي قامت في الصحف الاميركية حــول مقاطعة خطـابي ادت الــي اطلاع الراي العام الاميركي على قضية المغرب العربي بالتفصيل ، وبان هذه القضية كسبت اكثر بكثير مما لو خرس ــ على حد تمبيره رئيس الجلسة ومر على مقطع خطابي مرور الكرام . ثم اخبرني الوزير بانه ابرق الى حكومته لتخفيف اثر هذا الحادث الذي استغله رجال الصهيونية ، بالسعي لدى حكام فرانسا لحملهم على العدول عن بيعنا صفقة الاسلحة التي كنا على وشك الاتفاق عليها مع وزارة الحربية الافرنسية .

ولم تخرج سياسة مرانسا التي لستها ، منذ أن كنت وزيرا مغوضًا لسورية بباريز في ١٩٤٨ ، عن المحور الذي كانت تدور حوله . وهو جمل سورية ولبنان منيمين في وجه سياسة بريطانيا الرامية الى ايقاعها في شراك مشروع سورية الكبرى او الهلال الخصيب او الاتحاد السوري ... العراتي . وكان لاطلاعي على ما يدور في خلد رجال السياسة الامرنسيين ، حينما كنت في عاصمتهم ، الفضل الكبير على التوصل الى شراء اول صفقة اسلحة حصل عليها الجيش السورى منذ تعلمناه في ١٩٤٥ من دولة الانتداب . وكان ذلك نواة صالحة لزيادة تسلحه باطراد مستمر من فرانسا نفسها ، ثم من تشبكوسلو فاكيا والاتحاد السوفياتي . وكانت فرنسا تخشى في ١٩٤٨ ان يعمد الامير عبد الله ، صاحب الاردن ، الى الهجوم على سورية مستفيدا من تفوق جيشه على الجيش السوري وبذلك يقضى على استقلال سورية ، ثم يهدد استقلال لبنان ويؤلف مع العراق مملكة واسعة تسير في ركاب السياسة البريطانية . علا عجب أن تمد غرنسا لنا يد المعاونة ، رغسم الجهود التي تفاتي اليهود في بذلها لمناومة ذلك .

وعند وصولي الى واشنطن ، اقترح على سفيرنا السيد غريد زين الدين أن نجتمع مع مستر ادغار آلن ، رئيس التسم الشرقي بوزارة الخارجية . غدعاه الى تناول الطعام في احد النوادي ، حيث بقينا نحن الثلاثة على المائدة نتحسانت ما يترب من الساعتين .

مانتوزت هذه النرصة لابدى لضيفنا ما كنت اريد ان ابديه لرئيسه مستر دالاس . وهو أن الرأي العام في سورية ، باكثريته الساحقة ، يقاوم مكرة الاحلاف ويلزم سياسة الحياد ، وانه عازم على الدماع عن كيانه واستقلاله ولا يقبل الاعتراف باسرائيل . والححت في القول بأن اية سياسة اجنبية ترمى الى ايجاد تفرقة في البلاد، او قلب الاوضاع القائمة في سورية ، لن تجد من يؤيدها بين الاحزاب والفئات . وذلك لانها لا تدين بغير الموقف الذي ذكرت ، او لانها لا تجرؤ حتى على الجهر بخلاف ذلك . واضفت الى ذلك قولى بأن خير سياسة تستطيع تبنيها الولايات المتحدة هي كسب صداقة العرب ، لا عن طريق دعم اسرائيل والسمى لعقد صلح بينها وبين السدول العربية ، بل عن طريق الوقوف على الحياد في هذا الصراع ، ملا تتدخل في شوون العرب الداخلية وسياستهم الخارجية . فالولايات المتحدة هي المسؤولة عن ابتعاد العرب عنها ، بعد أن بلغت الثقة بها الذروة ، الى درجة ان البلاد السورية ابدت ترجيحها تبول المساعدة والنصح من الولايات المتحدة ورفضت الانتداب الافرنسي . ثم اظهرت لمخاطبي ان سورية ، بعد ان عانت ما عانت من الحكم التركي طول قرون عديدة ثم من الانتداب الافرنسي ، صارت تشعر بكراهية الاجنبي الذي يسمى للسيطرة على مقدراتها او حتى التدخل في شؤونها . فهذه العقدة النفسية المستولية على الامة العربية · عامة وعلى اجد عناصرها وهو الشعب السوري خاصة ، تجعل أيا كان غير قادر على التغلب عليها بالقوة او بالضغط . فنحن امة صغيرة بالنسبة الى الدول الكبرى ، وقوتنا بالنسبة الى قواتها لا تقبل المقارنة . لكننا ساكنون في منطقة حساسة من العالم ، يتجاذب السيطرة عليها كل من الدول ذات المطامع المعلنة او المخفية . ( قلت ذلك مشيرا الى موقف الاتحاد السوفييتي ، بعد ان تأكد لى من حديثي مع السيد مولوتوف وزير خارجية تلك الدولة ، ان بلاده لا تسمح بأن تعتدي اية دولة من الدول على الشرق الاوسط) ثم سالت مستر آلن عما اذا كانت الولايات المتحدة ستنضم الى الحلف التركى \_ العراتي ، ماكد لـ ي انها لا تنوي ذلك في الوقت الحاضر على الاقل . وهي الى جانب ذلك لا تلح على اية دولة عربية في الاشتراك ميه . وكان كلم هذا يناقض نص المذكرة الاميركية التي سلمنا اياها سفيرا اميركا بدمشق في ٢/٢٦/١٥٥٠ . غلما بينت له هذا التناقض ٤ اكتفى بالابتسام!

ثم استوضح مني مستر آلن عن الميثاق العربي المنوي عقده بين سورية ومصر والسعودية ، غاوضحت له الامر مؤكدا ان الميثاق المذكور لا يستهدف سوى الدفاع عن انفسنا ، وانه غير موجه ضد العراق . فسالني : « لم لا تدخلون فيه العراق ، اذن أ » فاجبته : « لاننا لا نريد ان تشترك معنا فيه اية دولة غير عربية ، والعراق لا يستطيع ، بدخوله في ميثاقنا ، التوفيق بين ارتباطاته مع تركيا وبريطانيا وباكستان وايران وبين ارتباطاتنا العربية المحض . » ثم فكرت له اننا نرى الحلف التركي ــ العراقي كما يرونه هم ، اي انه خطوة اولى نحو انشاء منظمة تأخذ على عاتقها مواجهة العدوان الشيوعي . فنحن غير قانعين بأن الاتحاد السوفييتي يريد الاستيلاء على بلادنا ، فلماذا نخدم مصالح خصومه ومصالح شركات البترول، فنعرض بلادنا الى ان تصسبح ساحة حرب اذا ما انخذ الاتحاد السوفييتي موقفنا هذا حجة لاحتلال الشرق الاوسط أ فنحن العرب واقفون على الحياد ، لا نلتزم جانبا من الجانبين ، ولا نسمح لاي منهما بأن يستخدم اراضينا للهجوم على خصمه .

وشرحت لمخاطبي وجهة نظرنا في الامور التي جاء ذكرها في المذكرة الاميركية ، وصارحته بأن الاتجاهات والنوايا والغايات والاساليب التي احتوتها تلك المذكرة ، صراحة او كناية ، هي التي تبعدنا عن الغرب وعن مد يد الصداقة الخالصة اليه ، كما كنا نرغب وكما نحن مستعدون لمدها الى كل من يصادقنا دون غرض او شمسرط .

وكانت ملامح وجه مستر آلن لا تدل دلالة واضحة على اثر هذا الكلام في نفسه ، فلم استطع تبينه ، وكيف لي ذلك ، وقد امتد الحديث طول مدة تناول الطعام ، فاختلط على ارتياحه وامتماضه ، هل هو من كلامي او من الوان المآكل ؟ ناهيك بانني للضعف لفتي الانكليزية لل كنت اتكلم بالعربية وكان السيد زين الدين يترجم لي ومهما يكن المترجم امينا في الترجمة ودقيقا في اختيار المقابل المسحيح للتمابير ومعانيها ، فليس بوسمه ان ينقل الحديث بروحه ومظهره ومغزاه . فالمتكلمان لا يستطيعان ، مهما اوتيا من مقدرة التفرس ، تبادل الشعور ما لم تكن العيون شاخصة الى العيون ، ولفة المتكلم يعران به مرور المتهرب من الجواب الصريح . خاصة ان الترجمة بعران به مرور المتهرب من الجواب الصريح . خاصة ان الترجمة القورية اصعب بكثير من الترجمة الكتابية ، اذ يبتى امام المترجم متسع من الوقت يرصف فيه الكسلام رصفا ويستعين بالقاموس متسع من الوقت يرصف فيه الكسلام رصفا ويستعين بالقاموس

#### الفصل السادس : حلف بغداد

لتحري المعاني العديدة المحتملة لكلمة واحدة . وهكذا تأتي الترجمة صحيحة ومعبرة عن النص الاصلي ، عدا الروح التي يلقى به . وقد التجات الى مهارة مترجمين عديدين في احاديثي المتعددة مع الاجانب ، فكنت اشعر عند سماع الجواب على كلامي بأن المترجم لم ينقل كلامي كما هو . لذلك جاء الجواب كجواب الاطرش . فما بالك اذا كان المتكلمون كلهم كالطرشان ؟

وقد اضطررت في احسد احاديثي الهامة مع ولاة الامر في موسكو الى طلب استبدال المترجم ، رغم ما خالج ضميري من اشفاق عليه ، لكنني اجبرت على مثل هذا الطلب ، حين شمعرت بأن المترجم عجز عن متابعة مهمته .

وكنت ايضا ، في كثير من الحالات ، اصحح للمترجم الى الانكليزية احدى الكلمات التي استعملها لنقل معناها الى العربية او الافرنسية ، فمع انني لم اكن قادرا على التعبير عن افكاري بالانكليزية ، الا انه لم يكن يغوتني معنى الكلمات بسبب اجادتي الافرنسية .

وبعد ان انتهى الحديث بيننا ، اعتسفر مستر آلن عن عدم استطاعة وزيره دالاس الاجتماع بي . فقلت له انني اعتمد عليك لنقل حديثي اليه بكامله . فوعدني بذلك وافترقنا . ثم طلبت من رفيقي زين الدين لن يصارحني بالانطباع الذي تركه في نفسه حديث آلن وحديثي ، فبدا بمحاضرة ارادها طويلة على حسب عادته المتاصلة بعدم القدرة على الاختصار في الكلام ، والعجز عن عدم حشر نفسه في مسببات النتائج ، والتفاخر بأنه صاحب كل فكرة مفيدة واب لكل مشروع صالح . لكني طلبت اليه الاختصار ، فكانت خلاصة آرائه هي ان مستر آلن لم يستطع دحض نظريتنا ( نسيت ان اذكر ان زين الدين لم يكن يكتفي بترجمة اقوالي، بل كان يعلق عليها من عنده ويضيف الى حديثي الاصلي شيئا من عندياته ، ثم يلتمس مني المعذرة عن تلك الاضافات ) ، وانه سمع اقوالا طرقت مسامعه لاول مرة ، وان الاجتماع كان على الاجمال مفيدا من حيث ايضاح الموقف السوري على حقيقته ، دون اختصار او تحوير . فاكتفيت انسا بذلك .

وكان برنامج رحلت الى سان فرانسيسكو يتضمن ايضا مقابلة المستر ماكميلان ، وزير خارجية بريطانيا ، لكن ذلك لم يتيسر الا في لندن التي توجهت اليها بعسد وصولي السي باريز ، وفي المطار استقبلني القائم باعمال سفارتنا السيد اديب الداودي الذي

تعاون تعاون معي في مقوضيتنا بباريز ، مـــدة سنة ونصف ، ثم رافتني الى مؤتمر باندونغ ، وكان هـذا الثماب الذي النمس لــه المستقبل البراق ، من القلائل بين موظفي الخارجية الذين بيمتازون باخلاق رفيعة ، وتفهم كامل لاتجاه سياسة بلدهم ، وجهد مارز في خدمة الم ادىء التي يعتنقونها هم انفسهم . وكان الموما اليه بعث الى بتقرير عن حديث جرى بينه وبين مسيو شوفل ، سفير خرانسا في لندن ، الذي تعود سعرنتنا به ، الداودي وأنا ، الى يوم كنت وزيرا مغوضا بباريز في ١٩٤٧ . وللسغير المشار اليسه رأي يشبه رأي الوزير « بينه » الذي اوضحته آنها . وقد اظهر للداودي ارتياحه لزيارتي الى لندن عساى ، على حسب رايسه ، اطلع الخارجية البريطانية على موقف الحكومة السورية الذي كان ينقله محرضا سفير الانكليز في دمشق ، مستر غاردنر ، واغضى السفير بأن الحكومة البريطانية غير مرتاحة لموتف الحكومة السورية من الحلف المؤاتي \_ التركى ، وبانها تعتبرها ذات ميول شيوعية ( ملاحظة : لم نكن اذ ذاك اتصلنا بعد بالاتحاد السوغيبتي ولا اشترينا منه سلاحاً) . وهي تؤيد اعتقادها هذا بالبرقية التي ارسلتها من باندونغ ، اشكر غيها السيد مولوتوف على تأييده موقفنا . ثم أن البيان الذي المقيته في مجلس النواب في ٩ حزيران ١٩٥٥ زاد الجنوة بيننا وبين الانكليز ، بسبب لهجته العنيفة ضهد تركيا والولايات المتحدة ويريطانيا والعراق . وقال السفير أن الحكومة البريطانية أقل اندفاعاً ضدنا من سفيرها بدمشق . واضاف قائلا انه شرح للمسؤولين البربيطانيين وجهة نظر حكومته ، وهي انها ترى ان الحكومة السورية الحالية مستندة الى ثقة البرلمان السوري ، وان الانتخابات الفرعية التي جرت مؤخرا في سورية زادت اكثريتها البرلمانية ، وان حكومته تعتقد أن أزاحة الحكومة السورية بواسطة الضغط الخارجي تحدث ازمة قد تطول ، كما توجد غراغا سياسيا يمكن ان يعمث في البلاد مفاورات وانقلابات تبعد عن سورية الاستقرار ، وحزيد في بلبلة الاونساع في الشرق الاوسط .

ماخبره السيد الداودي بانني ساقوم بزيارة لندن عند رجوعي من سان فرانسيمكو ، فأجابه بانه يعلم بذلك ( كنت قد الفضيت لسفيري فرنسا وبريطانيا بدمشق قبل مبارحتي دمشق بعزمي على زيارة لندن عند رجوعي من سان فرانسيسكو ) ، وانه يصلطيع ان يؤكد ان لقاء المسؤولين البريطانيين بوزير الخارجية المسورية سيكون جيدا ، بعد أن كان الشك يخامر النفوس في جدوى مثل

هذه المقابلة . لكن السفير الفرنسي صرح مستدركا بانه لا ينتظر ان تؤدي هذه الزيارة الى نتائج موق العادة .

وعند تلاوتي هذا التقرير الـــذي يحتوي ما جاء في هذا الحديث ، ايتنت أن الحكومة الاغرنسية أكثر تفهما لواقع الامر ، واننا نستطيع ، اذا ما سايرنا ساستها بالكلام الناعم - والافرنسيون عاطفيون مثلنا ــ ان نضمن على الاقــل موقفا حياديا تجاهنا ، واستمرارا في بيعنا الاسلحة والعتاد التي كنا بأشد الحاجة اليها .

ولا يدرك مبلغ اهمية قضية التسليح ، اذ ذاك ، الا من يعرف ان جيشنا كان اعزل من اي سلاح وبحاجة الى كميات كبيرة ومنوعة من البنادق والمدامع والرشاشات والدبابات والطائرات والعتاد ، بالاضافة الى تدريب الضباط وتعليمهم في مدارس عسكرية عالية . وكان كل ذلك محرما علينا لدى الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول ، بما ميها الدول الاشتراكية . في حين كانت الاسلحة والذخائر على انواعها تقدم لاسرائيل بالمجان او بأبخس الاثمان . وكانت مرنسا الدولة الوحيدة التي اسعفتنا بالاسلحة والعتاد منذ مطلع ١٩٤٩ ، واستمرت بذلك حتى ١٩٥٥ . وهدا ما كان يدعوني الى مسايرة الافرنسيين بمظاهر الاقوال والمواطف التي كانت تساعدني على الوصول الى بغيتي ، وهي متابعة شراء الاسلحة . وكان البعض يظن ذلك ميلا منى الى محبة الافرنسيين والعطف عليهم ، في حين انني لم اتساهل قط في اية قضية لهم عندنا ، ولا التمست جانب مؤسسة من مؤسساتهم في سورية ، بل كنت على نغوذهم وعلى مصالحهم اشد الناس حربا وعلى حقوق بلادي عندهم حرصا .

لكن اغنية الشيطان عند خصومي السياسيين في سورية كانت اننى ميال الى الانرنسيين . وكانوا بهذه الاغنية يسعون الى ضعضعة مركزي وابعاد الناس عنى . لكنهم كانوا ، كلما رددوا هذه النغمة ، يلتون من اصحاب الراي اعراضا واستهزاء .

وعندما وصلت الى باريس عائدا من امريكا ، اتصلت بالسيد اديب الداودي وطلبت اليه تحضير برنامج زيارتي السى الماصمة زيارتي للندن البريطانية . ثم بارحت باريس صباح الخميس في ٧ تموز ١٩٥٥ . واجتمامي برئيس وفي لندن تناولت طعام الغداء بدعوة من مستر ناتنغ ، نائب وزير الخارجية ، وذلك بحضور عدد وانر من كبار موظنيها ، نجرت احاديث تحضيرية لمقابلتي مستر ماكميلان ، وتوجهت بعد الظهر الى وزارة الخارجية البريطانية ، ماستقبلني الوزير استقبالا ماترا

الوزراء ماكميلان

ورسميا ، وجلست امامه والى جانبي السيد داودي الذي تتام بمهمة الترجمة ، ولشد ما كان عجبي حين وضع مستر ماكميلان اماصه كدسة من الاوراق المضروبة على الآلة ، وشرع بتلاوتها كانه يلتي درسا مكتوبا املاه احد عليه ، وبالفعل ، لم يجب على اية ملاحظة ، ولم يناقش اية نظرية ابديتها ، بل كان عندما اقاطعه يعود الى تلاوة الاوراق التي امامه كالببغاء .

اما خلاصة ما جاء على لسانه مهو:

۱ بریطانیا لم تضغط ولن تضغط علی سوریة للاشتراك
 ف الحلف التركی ــ العراقی .

٢ يصر وزير الخارجية البريطانية على ان لا تكمل سورية مشروع اتفاقها مع مصر والسعودية ، وان لا تشترك فيه لانه ضد العراق .

٣- يرى مستر ماكميلان ضرورة تحسين العلاقات بسين اسرائيل والدول العربية ، وان لم تعقد صلحا بينها .

٤ ترغب بريطانيا في اتامة منظمة دفاع عن الشرق الاوسط
 تجاه الخطر الشيوعي ، ولذلك فهي متعاقدة مع الاردن والعراق .
 واما النقاط البارزة في جوابي فكانت :

١ ــ لا تريد سورية ان تنصار الى احد الفريتين . وهي تحافظ على حريتها في تقرير شؤونها . فبلادنا ليست ضد اللفرب ولا هي ضد الشرق .

١- موقف الغربيين من العرب ، بخصوص فلسطين ، هو العامل على الفرقة بينهم ، ونحن لا نطالب الغربيين بأكثر من الحياد ، ( و عددت المواقف التي لم يدعم الغرب فيها حقنا الصريح ، من حيث قرارات الامم المتحدة وتدويل القدس وغير ذلك ) .

٣— ليست سورية شيوعية ، وهي لا ترغب في تطبيق الانظمة الشيوعية . لكنها ، بملاقاتها مع الاتحاد السوفييتي ، تحتفظ بالمسلات العادية اسوة بعلاقاتها مع سائر حول الامم المتحدة . وهي لا تنسى ان روسيا وقفت مرات عديدة الى جانب العرب . •

٤- العرائي ، لكنها التركي - العرائي ، لكنها لا تقف منه موقفا معاديا ، وهي تود الاحتفاظ بأطيب العلاقات مع السعراق ، والمشروع السوري-المعري-المعودي ليس موجها

#### النصل السادس : حلف بغدأد

ضد العراق او تركيا او غيرهما . لكنه خطوة باتجاه الوحدة العربية الكاملة وضمان ضد اي هجوم صهيوني ، ونأمل ان يشترك العراق فيه ، عندما تكون الظروف ملائمة .

ولم يكن وقع كلامي طيبا على صدر الوزير . لكنه ، بدلا من الاخذ والرد ، اعاد الكلام المكتوب امامه ، مأيقنت ان لا مائدة من استمرار الحديث ، مختمته مؤكدا مرة اخرى عزم سورية على متابعة خطتها التي ذكرتها ، بكل حزم ونية صادقة . ثم استأذنته وانصرنت .

وكان الانطباع الذي تركته هذه الزيارة في نفسى ، كما يأتى : ١- لم يبد لي مستر ماكميلان ذلك الداهية السياسي الذي سلامظاتي ملي كنا نتصوره في شخص كل وزير خارجية بريطاني . بل على المكس ، حديث ماكميلان ترك في نفسى اثرا غير حميد ، وهو يكنفى بتلاوة ما كتبه له رؤساء دوائره ، ولا يجرؤ على الدخول في اي بحث او في اية مناقشة ، خومًا من الخروج عن الدائرة التي رسمها له معاونوه الذين يملون عليه ارادتهم وسياستهم واتجاههم .

> ٢ ... ينطبق ما قاله الوزير تمام الانطباق على ما جاء في المذكرة الامركية . وهذا دليـــل على ان الدولتين الامركية والبريطانية تسيران على خطة واحدة ، بمعزل عن الحكومة الافرنسية ، وانهما مصممتان على عدم التراجع عن تلك الخطة ، كما ثبت ميما بعد عندما وضعت الولايات المتحدة حلف بغداد تحت سلطانها المباشر وبدات تشترك في جلسانه وتسيطر على اتجاهه .

> ٣- تاكد لى من اصرار ماكميلان على آرائه وتشبثه بها ، دون السعى لايجاد اي حل وسط او تفاهم معنا ، ان حكومته سوف تلاحق الحكومتين المصرية والسورية بشتى الاساليب لازاحتهما عن تيادة دمة الامور . وقد برهنت على ذلك بالمؤامرات العديدة التي ثبت اشتراكها في تحضيرها ، وبمحاولتها احتلال مصر وتقويض اركان حكم عبد الناصر وامامة حكومة مواليـــة لها ، ولم يحبط هذه المحاولات سوى تصلب عبد الناصر وثبات الجماعة المؤمنة بقوميتها - سواء في مصر او في سورية - المداخعة عن كيان البلاد العربية وحربتها .

> اما موقف الاتراك ، وخاصة حكومة مندريس ، مقد وصفته آنفا في هذا الفصل .

# الفصل السابع مؤت مربات دونغ

انتهت الحرب العالمية الثانية بيقظة الشعوب الرازحة تحت الاستعمار ، مما اجبر العول المستعمرة على تحريرها موهكذا تحررت تحررت كل من سورية ولبنان من الاحتلال الافرنسي ، كما تحررت مصر من الاحتلال البريطاني ، وكذلك الهند وباكستان وانحونيسيا وبورما وسيلان وسيام والفيتنام وكوريا والملايو ونبال في آسيا ، وليبيا وتونس ومراكش ونيجريا وغيرها في القارة الافريقية ، فكان طبيعيا ان تجتمع هذه الدول ، بعضها مع البعض الآخر ، وهي فرحة بحريتها وممارسسة سيادتها الجديدة ، بعيدا عن الدول المستعمرة كبريطانيا وفرنسا وايطاليا وهولاندا التي تجمعها بها عضوية الامم المتحدة .

وهكذا اجتمع رؤساء حكومات الهند وباكستان وبورما وسيام واتفتوا على دعوة دول آسيا وافريقيا لمؤتمر يعقد في اندوقيسيا في ربيع ١٩٥٥ . ولما استطلعوا رأيها في ذلك ، وافقت جميعها عليه . وكان منها المؤمن بفسرورة المؤتمر وبالاهداف الساهية التي تبناها الداعون اليه ، ومنها من دفعه المستعمرون لتلبية الدعوة بقصد عرقلته والحيلولة دون اتخاذ مقررات لا تأتلف مع مصلحة المستعمرين .

ووجهت الدول الاربع الداعية دعوة الى جميع دول المريقيا وآسيا المستقلة ، باستثناء الاتحاد السولييتي الذي اعتبرته دولة اوروبية ، برخم وجود جزء كبير من اراضيه في آسيا ، وباستثناء اسرائيل ايضا لان السدول العربية اعلنت انها تقاطع المؤتمر اذا اشترك لهيه اليهؤد ، وحدد اليوم الثامن عشر من نيسان ١٩٥٥ موعدا للاجتماع في مدينة باندوني باندونيسيا ، وطلب السي الدول ابناد رؤساء حكوماتها او وزراء خارجيتها ،

ولما كان رئيس الوزراء السيد صبري المسلى يجهل اللغات

1.5

# الفصل السابع : مؤتمر باتدونغ

الاحنبية ولا يرغب ، من جهة ثانية ، في الابتعاد عن مركز الحكم ، غقد تقرر أن أراس الوغد السوري، ورايت أن يتألف الوغد من وزيرين ومن ممثل واحد عن كل من الحزب الوطني ، وحزب الشعب ، وحزب البعث ، والكتلة الديموقراطية . لكن حزب الشعب والحزب الوطني رغضا انتداب احد ، متالف الومد برئاستي من الوزيرين ماخر الكيالي والكزبري ومن صلاح الدين البيطار عن البعث ، وصالح عقيل عن الكتلة الديموة راطية . ثم ضممت الى الوفد كلا من احمد الشمقيري ، واديب الداودي ، والمقدم هيثم ، وموفق القدسي ، ورافقنا وفد صحفي مؤلف من سعيد تلاوي ، ووديع صيداوي ، واحمد عسه ، وغوزي امين ، ومنير الريس ، وكان السيد بشير العوف صاحب جريدة المنار يريد ان يرانقنا ، لكنه اخبر في آخر لحظة بأن لا مقعد له في الطائرة ، نبقى في دمشق .

ولشد ما كانت دهشتى عندما ركبنا الطائرة ورأيت عددا من المقاعد الشماغرة . ولما سالت عن الحقيقة قال لى احد الصحفيين ان رئيس الاركان الح على ممثل شركة الطيران بأن يدعى عدم وجود محلات شاغرة لكي لا يسافر العوف الى باندونغ . فقلت له : « وما القصد من منعه ؟ » فأجاب : « ارضاء لرغبة سفير مصر الذي خشى من وجود الرئيس عبد الناصر والعوف في بلد واحد ، وهو الذي كتب مرة مقالا يعلن فيه عن عزمه على الايقاع بالرئيس المصري! » ورايت ان في ذلكِ تخومًا في غير محله ، وقلت لمحدثي ان الرئيس عبد الناصر لو علم بذلك لاستهجن موقف سفيره .

اما الوفود العربية فكانت مؤلفة على الوجه الآتى:

الرئيس عبد الناصر وصلاح سالم ومحمد غوزي ( عن مصر ) ، الامير فيصل ومدحت شيخ الارض (عن الملكة العربية السعودية) ، اسماء ماضل الجمالي ( عن العراق ) ، وليد صلاح وحابس المجالي ( عن العربية الاردن ) ، سامى الصلح وشارل مالك ومؤاد عمون ( عن لبنان ) سيف الاسلام الحسن (عن اليمن) .

وبذلك اومدت كل دولة عربية رئيس وزرائها او وزير خارجيتها عدا العراق الذي بعث ماضل الجمالي وهو لم يكن حتى عضوا في الحكومة ، واتضح بجلاء ، لميما بعد ، الفرض من ارساله وهو جعله اللسان المربى لفكرة الاستعمار . فكان هو وصفوه شارل مالك يتجاذبان في اجتماعات اللجنــة السياسية ويكمل كل واحد خطاب الآخر بالتهجم على الصين الشيوعية ومبادئها ، وبمعارضة

كل اقتراح يرد من الدول المتحررة .

وفي اليوم السابع من نيسان توجه عبد الناصر الى كراتشي ، ومنها الى الهند ، ثم الى بورما ، وفي هذه الرحلة وطد تفاهم مع رئيس وزراء الهند نهرو ،

وقبل ان نسافر طلبنا من مجلس النواب فتح اعتماد بصبلغ مئة الف ليرة سورية لنفقات الوفد ، فقسام نواب حزب الشسعب يساومون على المبلغ ، مما اضطرني الى تنزيله الى ستين الف ليرة سورية ، ولم يكن ذليك من اولئك النواب حرصا على اصوال الخزينة ، بل كان حقدا منهم ومعارضة للمؤتمر الذي لم يجرؤ احدهم على ابداء رايه الصريح فيه ، لانهم كانوا قبلوه عندما كان احدهم فيضي الاتاسي وزيرا للخارجية ، على امسل ان يتولى هو نقسه رئاسة الوفد السوري ، فيلعب دوره الملقن له الى جانب الجمالي وشارل مالك .

وهكذا بارحنا دمشق رغم معارضة حزب الشعب الضمنية ، غضلا عن رئيس الجمهورية ، مزودين بدعم اغلبية التقدميين والراي العام السوري الواعي ،

وفي صباح الرابع عشر من نيسان ، ركبنا الطائرة وبدأنا برحلتنا الى اقصى الشرق ، ووصلت بنا الطائرة الى مطار عبدان في طريقها الى كراتشي ، ومنها الى كالكوتا التي وصلنا اليها في منتصف الليل وكان الحر شديدا ، وانزلنا حاكم البنغال العام في قصره ، في الفرفة التي كانت مخصصة للورد كرزن نائب الملك ، والقصر كبير فسيح ، كان يقيم فيه ، زمن الانكليز ، نائب الملك ، وعندما استقلت الهند اصبح مسكنا لحاكم منطقة البنغال الذي رفض ان يشمغل وحده هذا البناء الحاوي على اكثر من ثلاثمائة غرفة ، ما عدا الابهاء الكبيرة ، واكتفى بجناح بسيط منه ، وبجناح آخر للضيوف الاجانب ، وجعل من اقسامه الاخرى دوائر عمل للوزارات ،

وفي صبيحة اليوم التالي ، قمنا بزيارة الحاكم . فرحب بنا اجمل ترحيب ، قابلناه بالتعبير عن شعسور سورية نحو الهند ، والاشادة بالروابط الصميمة بينهما . ودعينا لزيارة حدائق الاشجار التابعة لوزارة الزراعة ، وهي مزودة بجميع انواع الاغراس التي تنبت في البلاد الهارة . وقد استلفت نظرنا واعجابنا كرمة منتشرة على اعدة تبلغ مساحة الارض التي تفطيها عشرة الان متر مربع . وفي المساء قضينا السهرة في الفندق الذي حل فيه سائر اعضاء الوفد

مشاهداتي في طريق رحلتنا الى باندونغ

# الفصل السابع : مؤتمر باندونغ

والصحفيون ، وهو فندق عصري يبتاز على قصر الحاكم من حيث الترتيبات العصرية الخاصة بالتبريد وراحة المسافرين . وكنا في القصر قضينا ليلتنا في غرفة فسيحة ليس فيها من وسائل تلطيف الجو سوى مراوح كهربائية معلقة فوق كل سرير . فحرنا بين امرين : اما ابقاء المراوح تعصف بريحها علينا ، ونحن نقطر عرقا ، فنعرض انفسنا لنزلة صدرية ، واما تحمل الحر الذي لا ينقص في الليل عما هو عليه في النهار .

وقبل ان نبارح المدينة قمنا بجولة ليلية للمدينة ، فركب كل واحد منا ما يشه العربة الصغيرة ، وكان لها عجلتان ، ويجرها رجل يركض بسرعة فائقة ، فيا له من منظر غريب : سبعة عشرة عربة ، الواحدة خلف الاخرى كقطار مصغر ، وقد طرب اخواننا الصحفيون من هذا الجو الغريب ، بعدما اكلوا وشربوا وقت العشاء ، فصاروا يغنون ويمزحين بصوت عال استجلب عجب بعض الهنود المستلقين على الارصفة وافاق بعضهم من عميق نومه ، وكانت عرباتنا تنساب في الطريق بين العدد الوفير من الابقار البيض والشقر التي حرمت في الطريق بين العدد الوفير من الابقار البيض والشقر التي حرمت على القاء التحية الكريمة على كل بقرة لامستها عربته ، او مر دولابها فوق طرف ذبها المسترسل على الارض ، وهكذا قضينا اكثر من ساعتين نرتاد مختلف احياء المدينة ذات الانوار المشعة على الجمل البنايات واضخمها في القسم الاوروبي ، وذات الشوارع الضيقة الوسخة في القسم الهندي .

كانت المدينة ، أيها مضى ، عاصمة الهند ومركز حكومتها الرئيسية . ثم عمد الانكليز الى نقل العاصمة الى نبودلهي ، فانحطت مكانة كالكوتا وساد سكانها الفقر والعوز وامسوا يمشون عراة الجسم الا من حزام صغير يسترون به عورتهم واجسادهم ذات اللون الغامق المحروق من شدة وهج الشمس ، وذات الصدور التي يسهل عد اضلاعها ، خلافا لوصف الشاعر العربي نفسه بأنه من لحم ودم . فهم لا لحوم لهم الا مجففة ، ولا دماء الا قليلة .

واتاحت لنا هذه الجولة غرصة الاطلاع على مقدار الرؤس المسيطر والفقر الكافر . فكنا نرى الالوف منهم يفترشون ارصفة الأسوارع كالنعج في قرانا . وتزداد هذه المعضلة الرئيسية سوءا بنسبة ازدياد عدد السكان . ويقوم نهرو بمعالجتها ويحسب لها الف حساب ، خوفا من ان تقع بلاد الهند بمجموعها لقمة سائفة

في مبضة الشيوعية التي لا تنتشر بدون عناء الا في التربة النتيرة ولدى الشعوب البائسة .

وفي الصباح المبكر من يوم ١٦ نيسان ، ركبنا الطائرة وتوجهنا الى سنغافورة ، غوصلنا اليها بعد الظهر ونزلنا بفندق لا استطيع منحه اكثر من المرتبة الرابعة بين الفنادق العالمية ، فعجبنا من ان مدينة مشهورة كسنغافورة ليس فيها فنادق حسنة ، لكن استغرابي زال عندما ذهبنا الى تناول العشاء في القسم الثاني من النزل ، حيث البذخ وكل ما يجسده الانسان في اكبر الفنادق العالمية . وتساءلنا عن سبب اقصائنا الى ذلك الجناح الوضيع ، فاجاب المدير اسفا ومعتذرا بكثرة النزلاء .

وبعد ان تناولنا من الطعام الاوروبي اشهاه واطيبه ، تحنا بنزهة ليلية على نمط نزهة كالكوتا ، والفرق بينهما ان العربات لا تجرها الرجال ، بل لها توة محركة ويتودها سائق ماهر .

وسنفافورة بلد خليط ، فيه من كل شمه وزمرة ، واكثر الجاليات عددا ونشاطا هم الصينيون ، واحياء المدينة ذات الطابع الصيني او الياباني كل له طرازه الخاص ، ومتاجره مملوءة بانواع البضائع الاوروبية والاسيوية ، واسعارها رخيصة بسبب قلة الرسوم الجمركية على المستوردات ، والشوارع تزخر بالمارة والاعلانات المكتوبة باللغة الصينية من الاعلى الى الاسغل ، كأنها اعلام تزدان بها الشوارع ، وهي ترفرف على اكتاف المارة وتلامس وجوههم وايديهم .

ومرغا سنفافورة اعظم مرفا بريطاني في الشرق الاقصى ، وهو واسع الارجاء ، يعج بالبواخر الآتية من اوروبا وافريقيا والذاهبة اليها ، وكانت بريطانيا تعتمد على مناعة هذه المدينة وتعتبرها قفلا منيعا في وجه اليابان ، تملك هي مفتاحه ، ولم تلبث الحوادث ان كذبت فأل الانكليز ، اذ سقطت هذه المدينة بين عشية وضحاها لهام هجوم الجيش الياباني الصلاعق ، ثم فقدت بريطانيا هذا الحصن مرة اخرى ، بعد ان عادت واحتلته اثر فشل اليابان في الحسرب ، اذ اضطرت الى تسليمه للدولة التي نشأت باسم المسلايو » . \*

وفي صباح اليوم التالي ، ركبنا الطائرة من جديد ، متجهين الى جاكرتا ، عاصمة اندونيسيا ، وعندما وصلنا الى مقربة من خط الاستواء ، طاقت علينا مضيفة الطائرة اللطيفة - وكثرتهن

### الغصل السابع : مؤتمر باندونغ

لطيفات رشيقات ـ وسلمت كل واحد منا وثيقة ممهورة بخاتم قائد الطائرة ، يشمد فيها باسم ملك البحار ان فلانا قطع خط الاستواء ودخل ملكوت سيطرته ، وكان الغربيون اعتادوا على الاحتفاء بعبور هذا الخط الوهمي بطقوس وعسادات لا يمكن ، بطبيعة الحال ، اجراؤها على متن الطائرة ، اذ كانوا يلقون كل مسافر يجتاز خط الاستواء ، لاول مرة ، في بحيرة من الماء ، ثم يأتي نبتون ملك البحار الى نجدته وحمايته من شرور شياطين البحار وعفاريتها .

وما ان مضت مدة وجيزة استرسلت فيها الى النوم ، حتى مرت طائرتنا بجو عاصف معطر اسود ، فاخذت تلعب في الجو لعبة لم تبق فيها للمسافرين شيئا من النشوة التي سرت عند اجتياز خط الاستواء ، واصغر لون بعض الوجوه من رفاقنا — ولا اريد ذكر اسمائهم حتى لا تتصدع شهرتهم بالتصصعاعة — وبداوا يقراون الآيات ويرسلون التعاويذ ويتذكرون خالقهم ضارعين اليه انقاذهم ، وليس لي ان اقول شيئا عما شعرت به ، لانني كنت غارقا في الحلام ، وهكذا ضاع على رفاقي التأكد من شجاعتي او جبانتي ازاء هذا الخطر المداهم ، وزاد في الطين بلة مجيء المضيفة وتبليفها المسافرين كيفية استعمال حزامات النجاة ، فصار البعض يودع المناقرين كيفية استعمال حزامات النجاة ، فصار البعض يودع الرفاق هذا كله ، عندما صحوت من النوم ، وكأن الجو صحا معي الرفاق هذا كله ، عندما صحوت من النوم ، وكأن الجو صحا معي ايضا ، علم يكن نصيبي من الازمة سوى الاشتراك في الضحك الذي الناهم ،

وعندما حطت الطائرة بنا في مطار جاكارتا ، كان في استقبالنا رئيس الوزراء السيد على بوبو ، ووزير خارجيته ، وطائفة من المستقبلين الرسميين وتلامذة المدارس الذين اسرعوا لتعليق باقات الزهور على اعناقنا ، ومكثنا نتحدث في بهو المطار مع الرئيس ، ثم امتطينا طائرة اندويسية حملتنا الى باندونغ ، حيث مقر اجتماعات المؤتمر .

وباندونغ بلدة سحرية يظن المسرء نفسه فيها كأنه في بلدة سويسرية جميلة تعلو على سطح البحر سبعمائة متر ، ومناخها معتدل رقيق ، يصحو فيه الجو في ذلك الموسم حتى الظهر ، ثم تهطل الامطار مدة ساعتين ، ثم يعود الصحو فتنشر رائحة التراب والزهور بما ينعش الافئدة ، والبسلاد مبنية على هضبات عديدة تكسوها الاشجار الزمردية ، اما الاراضي فتستثمر ثلاث مرات في السنة ،

غترى الارز مزروعا في ارض مجاورة لارض نبت غيها الارز واخضرت اغصانه، الى جانب ارض اخرى يحصد غيها ما اصغر منه، وفي البلدة غنادق من الطبقة المتازة ، ومتاجر تزخر غيها البضائع ، اما الدور الصغيرة ، غتكاد لا تحصى ، كل واحدة منها ذات طابق واحد تحيط به حديقة تزيد مساحتها بنسبة سعة الدار ، ومعظم هذه البيوت كانت ملكا للشركات الهولاندية القابضة على اقتصاديات المبلاد ، فجعلت من هسده الدينة مركز اصطياف واستحمام حرم على الاندونيسيين السكن غيه اطلاقا ، ولم يكن يرى في المدينة سوى الخدم والفلاحين والعمال ، اما سواهم من الاندونيسيين ، حتى الاثرياء منهم ، غكانوا ممنوعين عن ارتياد هده البقعة ، وليس بوسعنا ، عندما نذكر غطرسة الهولانديين وظلمهم ، الا ان نشيد بالذوق السليم الذي طبعوا به هذه المدينة المحببة .

وما ان انسحب المستعمرون من اندونيسيا ، حتى هرع الاهلون الى باندونغ . وانتقلت الدور الى الدولة التي خصصتها لسكنى موظفيها في الصيف ، فتمتع القوم بما كان مقتصرا على ابناء هولاندا ، ونعموا بالنعم التي خلفوها وراءهم .

وكان الاهلون مثالا رائعا لاكرام الضيف والترحيب به ، وبذل الجهد لتوغير اسباب راحته وهنائه ، غكانوا ، جميعهم ، يستقبلون ويواجهون جميع اعضاء الوغود بالوجه البشوش ، وبالتصفيق ، وبتحية البلاد التي اتى منها ، وكان الصغار ، بناتا وصبيانا ، يجوبون الشوارع باحثين عن اعضاء المؤتمر للحصول على تواقيعهم على السجلات الخاصة ، فكانت اقلامنا تجف مرتين في اليوم من كثرة التواقيع والعبارات التي كنا نكتبها على تلك السجلات ، فتمثلىء صفحاتها بشتى انواع الكتابة العربية والصينية والهندية واليابانية وغيرها ، حتى ان بعض السجلات كانت تحمل تواقيع الشخص نفسه عدة مرات !

ولا ربيب في ان حب الضيف والرغبة في حسن وفادته الملت على القائمين بتنظيم المؤتمر ما يجب تحضيره لينسى الضيف انه في بلد غريب ، اما المؤتمر نفسه ، فقد وصلت العناية بامره الى حد تقليد اجتماعات ألامم المتحدة نفسها ، فمقر المؤتمر كان في بناية كبيرة ، فيها قاعة فسيسحة استوعبت ما يقرب السبعمائة من الاعضاء والمدعوين وارباب الصحافة والمصورين ، وكانت مقاعد اعضاء الوفود مجهزة بالسماعة التي يختار المستمع بها احدى

1.74

#### الغصل السابع : مؤتمر باتدونغ

اللغات الانكليزية او الافرنسية او الاندونيسية او الصينية لمتابعة الخطب . وقد خصصت لكل من الهيئة العامة واللجنتين السياسية والاقتصادية قاعات لاجتماعاتها تحوي جميع المقاعد فيها اجهزة الترجمة المذكورة . اما تيسير اعمال الصحفيين ؛ من حيث ارسال البرقيات والهواتف الى اقصى البلاد الاوروبية والافريقية والاميركية ، فكان مثار اعجاب الصحفيين انفسهم ، وخصص لكل وفد دارة جميلة كافية لمسكنى الوزراء من اعضائه ، مجهزة بأحدث انواع الاثاث ووسائل الراحة ، وخصصت لسائر الاعضاء غرف جيدة في احسن الفنادق ، وكانت الوفود كلها بضيافة الحكومة الاندونيسية ، بحيث كانت الدور مجهزة بمطبخ خاص يشرف عليه عدد من الطهاة والخدم، كما كانت مضيفة مختصة تعنى بكل اربعة دور متقاربة .

وخصص لمرافقة رئيس كل وفد اثنان من طلبة المعاهد العالية يحسنان الانكليزية ، وضابط ، وعدد من الشرطة والحراس وسائقي السيارات ، بحيث بلغ مجموع هؤلاء المرافقين لوفدنا نحو عشرين شخصا كانوا في العناية بامرنا والسهر على راحتنا مثالا يحتذى من قبل الدول التي تنقدم لدعوة مؤتمر عالمي الى احدى مسدنها .

ولم تحرص الحكومة الاندونيسية على توغير اسباب انشراح صدورنا محسب ، بل عمدت الى تقريب وجهات النظر بين الوفود في المناقشات المحامية بينها ، سعيا الى الخروج من المؤتمر بقرارات اجماعية ، رغم مساعى المستعمرين لتفشيل المؤتمر .

وقد بذل رئيس المؤتمر السيد على بوبو ما استطاع من كياسة وحنكة وسعة صدر وحزم عاونه في اقتطاف ثمراته كل من وزير خارجية الصين شو آن لاي ، والرئيس عبد الناصر ، والبنديت نهرو رئيس حكومة الهند ، وذلك في وجه مختلف اساليب الاثارة والاقحام التي بذلها بسخاء مندوبو تركيا وباكستان والعراق ولبنان .

وعشية وصولنا الى باندونغ دعا رئيس الوزراء رؤساء الوفود الى تناول الشاي في داره للتعارف بعضهم الى بعض . فاستأذنت باصطحاب السيد الشقيري كترجمان . وهناك اجتمع ما يزيد على ثلاثين مدعوا في ابهاء الدار الجميلة وحول طاولة الشاي . وبدأت الاحاديث لترتيب جدول اعمال الجلسة الاولى .

ووقع الصدام الاول بيننا وبين مندوب بورما الذي اراد معارضة اقتراحنا بادراج قضية فلسطين على جدول الاعمال ، مدعيا

# الجزء الثاني : عهد الانتلابات العسكرية

بعدم لياتة بحث موضوع في غياب احد اصحاب الصلة به ، ماضطررنا الى التلويح بالانسحاب من المؤتمر ومغادرة باندونغ ، أذا وانق الحاضرون على راي منـــدوب بورما ، وكانت الوفود اللبنانية والمراقية لم تصل بعد ، علم يكن القرار المبدئي الذي اتخذ كما كنا نرغب غيه من الوضوح .

ورايت ، ازاء هذا الشمور غير الملائم ، ان آخذ رأي شو آن هو آن لاي لاي الذي لم ينبس ببنت شفة خلال البحث ، فانتحيت به وطلبت البي طلبي الى الشقيري ان يبلغه رغبتي في الاجتماع اليه على انفراد لبسط الاجتماع اليه تضية فلسطين . فرحب بالفكرة ودعانا الى تفاول الشاي في داره ، قيل موعد انعقاد الجلسة الاولى للمؤتمر ، وكان هذا المؤتمر اول اجتماع دولی کبسیر تشترك نیه السین التی لم یکن تد اعترف بها سوى الدول الاشتراكية في شرق اوروبا وبعض دول آسيا . وكان اشتراكها في مؤتمر باندونغ ماتحة دخولها الاوساط الدولية ، كما كان موقفها السامى ودفاعها عن القضايا العربية سببا للتقارب بينها وبين الدول العربية وسواها من السدول التي مزعت نير الاستفهار عن كاهلها .

وفي الموعد المعين ذهبت وبرغقتي السيد الشقيري الى دار الرئيس الصينى ، ماستقبلنا كمسا يستقبل الصينيون ضيومهم ، بضروب الحفاوة والاكرام . وشربنا نحو عشرة الداح من الشاي الاخضر بدون سكر . واخذ رنيتي يعطى مضيفنا محاضرة تيمة عن تضية ملسطين ، منذ عهد الاتراك حتى الآن ، وطالت محاضرته نحو ساعة من الزمن ، استوعب نيها شو آن لاي القضية من جميع نواحيها ؟ بعد أن وجه عدة اسئلة كان يتلقى عليها الاجوبة المتنعة . وخرجنا من هذه الزيارة تانمين بأن دولة عظيمة اسبحت الى جانبنا . ولم يضب ظننا ، اذ كانت مواتف شـو آن لاي في الدنماع عن وجهة نظر المرب الهيب المواتف وابلغها دعما وتابيدا.

وتراس جلسة الالمتقاح رئيس الجمهورية الاندونيسية ، المعام الموسر مسوكارنو ، فألقى خطابا ممتعا ثم تبعه رؤساء الوفود ، وكنت قبل والعاء خطبي مبارحتي دمشق إعددت ، بالاشتراك مع الشقيري ورؤساء دوائر بالتكامنية وزارة الخارجية ، خطابا مترجما الى اللغتين الانرنسية والانكليزية . مُأخذت قبل القائه اتمرن على لفظ كلماته بلهجة الرب ما تكون الى الصواب، فلك اننى رأيت أن في تلاوتي النص الانرنسي كسبا من حيث هسن الاداء وخسارة من حيث مائدة السماع المباشر . اذ ان معظم

# الفصل المسابع : مؤتمر بالدونغ

اعضاء الوغود لا يفهمون غير الانكليزية ، وقليلهم يعرف الافرنسية . فصرت كالتلاميذ الصغار اتلو في احدى قاعات قصر الاجتماعات الخطاب مرارا ، فيما كان الشقيري يصحح لفظى ، حتى جاء دوري. فأقزلت على منصة الخطابة ورفاقي ممسكون قلوبهم بأيديهم خوفا من مشلى في الالقاء الحسن ، لكن الحظ وانانى ، ما تتصرت الاخطاء على بعض الالفاظ ، مما سر زملائي ، وكان الخطاب عنيفا ضد الاستعمار ، داعيا الدول الناشئة الى التعاضد في شد ازر بعضها بعضا . كما نادى ، من جهة ثانية ، بالتعايش السلمي بين جميع دول العالم ، لكي يسيطر على الكرة الارضية جو من السلام ينعم الناس بخيراته ، ويعمل كل واحد في ظله لمنفعة البشر لا لبؤسهم وشعائهم . واشرت الى ان بلاد الشرق ، وخاصة بلادنا العربية ، لها مركز استراتيجي عظيم الشأن ، وهي هدف الدول الاستعمارية التي تريد الحصول عليه لتتخذه ساحة تنطلق منها جيوشها نحو عدوها . لكننا ، نحن العرب ، صممنا على الوقوف سدا منيعا في وجه هذا الفرض ، وسوف لا نسمح لاية دولة بان تستخدم بلادنا ضد السلم العالمي . وبعد أن دعمت بأسم سورية حق أندونيسيا في استعادة مسم لا تزال الحكومة الهولاندية تحتله من بلادها ، تناولت قضية فلسطين التي اجرمت طائفة من الدول في الامم المتحدة بتسليمها الى اليهود لقمة سائفة ، مداست بذلك على المسادىء التي تظهر تمسكها بها ، اي حقوق الانسان وحق تقرير المصير . حتى ان الامم المتحدة لم تبال بعدم تنفيذ مقرراتها وفي جملتها اعادة اللاجئين العرب الى بلادهم والتعويض عليهم ، ثم عددت الماسي التي يكابدها العرب في شمالي المريقيا وكيف انهم معرضون لحرب ابادة شنتها عليهم الحكومة الانرنسية ، ودعوت الدول المجتمعة في باندونغ الى نصرة حقوق سكان تلك الديار وغيرها ، وخنمت خطابي بالتاكيد ان صدى اجتماعاتنا سيكون داويا ، وان التاريخ سوف يذكر مؤتمر باندونغ بين الحوادث التي غيرت مجرى التاريخ .

وعند رجوعي الى متعدي هنأني زملائي على حسن ادائي ، ففرحت بذلك كثيرا .

وهكذا كانت اكثرية الخطب التي القاها رؤساء ونود الدول المتحررة من النفوذ الفعلي للاستعمار . اما مندوبو الحكومات الموالية له ، كتركيا والعراق وسواهما ، نكانت تستهدف تخفيف الحملة على الدول الغربية . ولذلك ادعت بأن ثمة استعمارين :

شرقي وغربى ، وبأن كلا منهما سواء . لكنها هاجمت ما اسمته بالاستعمار الشيوعي هجوما عنيفا استمر طول المؤتمر بجلساته العامة وبجلسات لجانه .

ثم اقترح الرئيس ان تكون جلسات الهيئة العامة علنية وجلسات اللجان غير علنية . وكان راي مندوبي الاستعمار ... اي مندوبي بعض الدول كالعراقيين والباكستانيين مئللا ... بأن تكون جميع الاجتماعات سرية ، حتى لا تنشر الخطب المعادية للاستعمار ، ثم دعا الرئيس اللجان للاجتماع ، ورفع الجلسة ،

وكانت اللجنة السهاسية مؤلفة من رؤساء الوفود وممن يختارونهم . اما اللجنتان الاقتصادية والثقافية ، فتمثلت كل دولة باحد اعضاء وفدها .

وتابعت حضور اللجنة السياسية مع السيد احمد الشقيري وصلاح البيطار . اما اللجنة الاقتصادية مندبت اليها السيدين ماخر الكيالي وصالح عقيل ، واشترك الدكتور كربري في اللجنة الثقافية ، وكان اعضاء اللجنة السياسية يجلسون حول مائدة مستطيلة على حسب الترتيب الهجائي لاسم دولهم . وكان الرئيس على بوبو يشرف على ادارة الجلسة وهو تاعد في منتصف احد طرفي المائدة . وقد اضطر الى الشذوذ عن ماعدة الترتيب الهجائي في جلوس مندوبي غيتنام الشمالية وغيتنام الجنوبية . اذ كان الخصام السياسي بينهما يهدد بنتائج غير لائقة قد تصل الى حد الملاكمة والضرب . على ان هذا التدبير الوقائي لم يخفف من غلواء الفريقين . لكن النزاع بينهما المتصر على التراشق بالنهم والملاسنة عن بعد ، ومن نوق رأس مندوب تركيا الذي كان يفصل بينهما . وكان يجلس في مواجهة مقعدي البانديت نهرو والى جانبه فاضل الحمالي وقريبا منه الرئيس عبد الناصر والرئيس شو آن لاي . اما سامي الصلح وشارل مالك ، ماقصاهما الترتيب الى احد طرفي المائدة ، وكان على رأس الطرف الآخر مندوب الاردن وليد صلاح الذي كان مفتاظا من وجود مقعده الى ذنب الطاولة ، كما كان يقول . وكان يظن أن الامور تبت في منتصفها ، حيث كان الرئيس ومندوبو الدول الكبرى .

وكانت الظاهرة التي اثارت امتعاض المندوبين تلك الا وار التمثيلية التي قام بها شارل مالك وفاضل الجمالي يشاركهما فيها محمد على رئيس وزراء باكستان . فكان هؤلاء الثلاثة يتقانفون الخطب ضد الشيوعية كلاعبي الكرة ويوزعونها بينهم وفقا لترتيب منظم .

# الفصل السابع : مؤتمر باندونغ

مكنت كلما رأيت مندوب العراق يطلب الاذن بالكلام ، يلحقه مندوب لبنان ـ او مندوب امریکا بالاحری ـ لیردد صدی کلام زمیله . ثم يلقى مندوب باكستان وزنه الثقيل في الميدان . وكانت هذه المسرحية تتردد بصورة خاصة عندما يطلب شو آن لاي الكلمة ، فيتحفز الثلاثة لتهيئة الجواب ومقارعة الشيوعية ومهاجمة اقتراحات مندوب الصين وآرائه كيفها كانت . وقد استحق ، ولا ريب ، هؤلاء المثلون تقدير اسيادهم في واشنطن ، كما اثبتت ذلك احدى وكالات الانباء عندما نشرت برقية من العاصمة الاميركية جاء فيها ان الموقف العظيم الذي وممنه في باندونغ مندوب العراق الجمالي كان موضع التقدير الكبير في الاوساط الاميركية الرسمية . لذلك لم يستغرب احد نحيب المندوب الاميركي ، حين نعى الجمالي امام مجلس الامن ، اثر ثورة العراق ، ظنا منه ان الجماهير قضت على رجل اميركا الحبيب!

وكانت الفرصة سانحة امامي لمزاولة الهواية التي اميل اليها ، وهي الرسم في الجلسات التي احضرها ، سواء في مجلس النواب او في المؤتمرات والاجتماعات . فكانت يدي تعمل على الورق وفكري يتابع المناقشات دون ان يفوتني شيء مما يقال . اما ما كنت ارسمه، ههو مزيج من الرؤوس او الاشكال الهندية ، وفي بعض الاحيان رسوم الاشتخاص الجالسين في الاجتماع ، فاجتمع لدى عدد كبير من هذه الصور التي يغلب فيها طابع الذكرى على طابع الشبه . ولم تكن غايتي جمع هذه الرسوم ، لكن يدي واصابعي كانت بحاجة ، تكاد تكون مرضية ، الى الرسم بدامع لا اقدر على وصفه . ولعله يماثل الدامع الذي يدمع بعض الناس الى طقطقة حبات المسبحة بين اصابعهم ، او تفتيل اطراف شواربهم ، او هز ارجلهم ، او ما يشبه ذلك من الحركات العصبية التي يعتاد عليها الانسان ولا يستطيع الاقلاع عنها .

التي تناولها المؤتمر

اما المواضيع الاساسية التي تناولتها اللجنة السياسية في ابحاثها ، مكانت التعايش السلمي ، والحروب السذرية والعادية المواضيع الاساسهة واخطارها على البشرية ، والاستعمار والحريات وحقوق الشعوب وتقرير المصير والمساواة العنصرية ، وعدم التدخل في شؤون الغير ، وحقوق الانسان ، وفلسطين ، والجزائر .

> ولما كانت معرفتي باللغة الانكلبزية ــ الوحيدة في المناقشات ــ لا تتيع لي التكلم بها في جلسة رسمية ، فقد اوكلت امر ابداء وجهات نظر سورية والاشتراك في الابحاث الى السيد احمد الشقيري الذي

#### الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

قال اعجاب الحاضرين بسلاسة المكاره وتنميق الفاظه ومتانة دفاعه عن رايه . وبالطبع ، لم يشترك في هذا الاعجاب كل من فاضل الجمالي وشارل مالك !

وبعد ان انتهت المناقشات العامة ، اقترح الرئيس ايجاد لجنة غرمية تتولى وضع توصيات اللجنة . فانتدبت الشقيري لتمثيلنا فيها . وقد روى لى المشار اليه ، فيها بعد ، أن نقاشا شديدا دار حول النص المتترح لقضية فلسطين ، وأن الرئيس اقترح حلا وسطا قبله الرئيس عبد الناصر وبقية المندوبين العرب ، سيرا على الخطة المرسومة وهي أن لا ينشل المؤتمر وأن تتخذ القرارات بالاجماع . وهكذا كان نصيب فلسسطين من مقررات المؤتمر الفقرة التالية : « الدعوة الى تنفيذ قرارات الامم المتحدة لعام ١٩٤٨ بشأن غلسطين واحترام حقوق العرب المشروعة . ٧ والقرارات المشار اليها ، اي عودة العرب اللاجئين الى بلدهم فلسطين واعادة الملاكهم اليهم او التمويض عليهم ، لا تخرج عن كونها حبرا على ورق . فلا اليهود ينفذونها ولا العرب يتبلون المودة الى ديارهم والبقاء تحت سلطة اليهود . اما التعويض عليهم ، غمر تبط بقبول الدول العربية تثبيتهم حيث هم في مختلف انحاء الشرق العربي ، وهذا يتعارض مع فكرة ابقاء قضية فلسطين معلقة غير مبتوت بها ، ومع سياسة بعض رجالات لبنان الذين لا يرتاحون الى زيادة عدد اللبنانيين بوجبة جديدة من المسلمين يقارب عددهم الثلاثمائة والخمسين الما ، مترجح كلة الجانب المسلم من سكان لبنان . ولذلك مان اي قرار يتخذ بتأييد قرارات الامم المتحدة في هذا الشان لا يعدو كونه قرارا لا يضر ولا ينفع . فهو الحل المرجح الذي تجمع علميه الكلمة عند تفرقها في الموضوع الاصلي ، وهو الرجوع الى وضع ما قبل ١٩٤٧ ومنح القاطنين في غلسطين حسق تقرير المصير ، مع تخصيص اليهود بوضع خاص ،

واما اللجنتان الاقتصادية والثقافية ، غتابعتا اعمالهما واقرتا توصيات عامة بتسهيل تبادل المنتوجات وغير ذلسك مسن الامور الاقتصادية ، وزيادة التعاون في المحيط الثقافي .

وفي اليوم المحدد لاختتام اعمال المؤتمر ، طالت المناقشات في اللجنة السياسية وتأخر الاجتماع العام الختامي عن موعده طويلا . لكن المندوبين انتهزوا هذه الفرصة لالقاء كلماتهم الودامية . واحببت ان المصح المجال للاخ الشعيري لاسماع صوته في هسسذا الاجتماع

# الفصل السابع : مؤتمر باتدونغ

الاخم ، خاصة انه فلسطيني الاصل ولم تسمح الظروف لهذا القطر العربي بأن يكون له دولة مستقلة لها مندوبوها في باندونغ . وقبل التداء الجلسة ، ابلغت الشقيري ان يستعد لالقاء الخطاب نيابة عنى ، ماعتذر بأنه لم يستعد ، ماجبته بأن رجلا مثله يعرف تضيــة غلسطين عن ظهر قلبه ، واشترك في اجتماعات الامم المتحدة مرارا، وصال ميها وجال ، يسهل عليه الخطاب ولو بدون استعداد مسبق . وفي الواقع ، مقد بيض الشقيري وجــوهنا بخطبته المرتجلة التي اندفع فيها بحماسة وحسس اذاء ، لا سيما ان تمكنسه من اللغة الانكليزية سمل عليه الامر كثيرا .

وانتهت جلسة اللجنة السياسية في هـــــذه الاثناء ، مجاءت بتوصياتها . وتليت مع توصيات اللجنتين الاخريين ، نقبلت كلها بالاجماع . وهذه هي المبادىء العشرة التي اقرها المؤتمر :

- ١ ــ احترام حقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة .
- ٢ \_ احترام سيادة جميع الدول وسلامة اراضيها .
  - ٣ الاعتراف بالمساواة العنصرية والوطنية .
    - ٤ ــ عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى .
- ٥ \_ حق اى دولة في الدناع عن نفسها بمفردها او مع غيرها من الدول ، طبقا لميثاق الامم المتحدة .
- ٦ \_ الامتناع عن الاشتراك في نظام دفاعي جماعي في صالح احدى الدول الكبرى ، والامتناع عن الضغط على البلاد الاخرى .
  - ٧ \_ الامتناع عن تهديد اية دولة بالعدوان .
  - ٨ ــ تسوية جميع المشاكل الدولية بالطرق السلمية .
    - ٩ ــ تدعيم التعاون بين الدول .
    - ١٠ احترام مبادىء العدالة والالتزامات الدولية .

ولا ريب في ان هــذه المبادىء دستور عظيم الشان لعلاقات الدول، بعضها مع بعض ، وان اعلانها من قبل مجموعة من الدول يبلغ عددها ٢٨ دولة هي كل دول آسيا وافريتيا المستقلة ، يعتبر امرا بالغ الاهمية . ومع ان المؤتمرين لم يقرروا تأليف لجنة تنفيذية ، كما كنت اقترحت ، لمنابعة تطبيق هذه المبادىء، ولا قرروا موعدا لاجتماع ثان ، مان المقررات والمبادىء التي اعلنت في هذا المؤتمر سيكون لها صدى واثر عميتان في تطور الامور في العالم . وهي ستضاعف بدون شك تمتين الروابط التي اوجدها المؤتمر بين الدول المشتركة فيه . وخير دليل على صحة هذا القول هو تكوين رابطة الدول الآسيويــة

المبادىء المشرة الني المرها المؤتمر

الانريقية في الامم المتحدة واجتماع اعضائها ، بصورة مقواصلة ، للمذاكرة واتخاذ موقف اجماعي يؤثر على سير مباحثات الامم المتحدة وقراراتها.

وقبل ان اسرد وصف عودتنسا الى سورية ، اذكر أن رؤساء وصف المنلات الونود كانوا يقيمون الولائم في دورهم ، يدعون اليها رؤساء الونود والولام بين الاخرى . وقد تناولت الغداء عند كل من نهرو ، ومحمد على رئيس امضاء الوعود وقد باكستان الذي استقبلتنا عنده امراته اللبنانية الاصل ، وشو آن لاى ، حيث مدت امامنا مائدة تزينها عشرات الصحون الصغيرة المليئة بانواع الاطعم ... قا الصينية . فكنا نذوق احدها برأس لساننا خولها من ان تكون ذات طعم كريه يلفظ الانفاس . وشاهدنا من بعيد اجنحة الاسماك ودهنها وكثيرا غيرها من الاختراعات الصينية . وقد حربنا أن ناكل مثل الصينيين بقطعتي الخشب اللتين يستخدمونهما باصابعهم بمهارة ، فيلتقطون بهما قطع اللحم والخضروات ويلقونها بممهم . اما الرز ، مكانوا يتذمون حباته الى المم من الطاس الصغير الذي يقربونه اليه . وعندما دعى الكيالي وعقيل للغداء عند شو آن لاى حذرتهما من الاكل غير العادي الذي سيقدم اليهم . عما كان من الكيالي الا ان تحجج بالمرض وجلس الى المائدة متفرجا . اما رغيقه المرحوم مالح عقيل ، غاراد اظهار جرأته ومقدرة معدته على هضم اي نوع من الطعام . فاطلق فهه في كل ما شاهدته عينه على المائدة ، حتى انتهى به الامر الى تخمة شمر بها في المساء وجعلته يتقلب على غراشه من الالم طول الليل .

وكذلك دعينا الي تناول طعام الغداء عند رئيس وزراء اندونيسيا . وكانت الماكل من الانواع الرائجة في بلدهم ، ومنها نوع من الارز المطبوخ لا ادري بماذا ، ملفوف بورق اشتجار الموز على شكل يشبه ما يسمونه عندنا بورق العنب المحشى . غير أن طعم الارز كان مما لا يتقبله لسان . واما ورق الموز ، مظننته ورق معلق واذا به يابس لا يؤكل ، بل هم يستعملونه لصر الارز مقط ، مبادرت الى ناحية من الحديقة اخفى فيها هذه الوجبة التي لم استطع بلعها . وكذلك كانست إنواع الطعام النسى يحضرها لنا الطهاة في دورنا . غرجونا منهم في أليوم التالي اعفامنا من هذا الاكرام ، واكتفينا باللحم المشوى وبقليل من الزيتون الذي جلبته معها زوجتي لطعام الصباح . عصار الجميع يرضونه ويكتفون به في وجبات النهار كله ، ووعدنا الكيالى بقنطار من الزيتون يرسله لنا عند عودته من مزرعته بجوار

# ألفصل السابع : مؤتمر باندونغ

حلب ، وذلك لقاء الحبات القليلة التي كانت تصيبه بالتوزيع العادل بين رفاقنا . وخطر يوما من الايام بخاطر رفيقنا سعيد التلاوي ان يبهرنا بمهارته في صنع الطعام ، فتطوع لتحضير وجبة مما يسمى بدمشق «شلباطو» وهو ارز مع الارنبيط . وفتش عن الارنبيط في السوق فلم يجده ، فاشترى نوعا من الخضار ادعى انه يشبهه . وبدأت عملية الطبخ ، فلبس التلاوي وزرة بيضاء ووضع فوق رأسه طاقية كالتي يلبسها الطهاة الفربيون . ثم صار يصدر الاوامر والتعليمات لمن تطوع لمساعدت من اعضاء الوفد والصحفيين . واشغل الدار بمن فيها من حراس وخدم ، كل واحد بحسب ما فرضه عليه من المساعدة . وعندما استوت الطبخة وعرضت على المائدة تحيط بها غيوم من البخار ، ثم مدت الايدي وطقطقت الملاعق وتذوقت تحيط بها غيوم من البخار ، ثم مدت الايدي وطقطقت الملاعق وتذوقت الزيتون ؟ » فسادت موجة من الضحك جعلت التلاوي يصيح : « الم الزيتون ؟ » فسادت موجة من الضحك جعلت التلاوي يصيح : « الم يعجبكم طهيى ؟ » فقال له احدنا : « بلى ، لكن الزيتون اطيب ! »

اما الحفلات الكبيرة التي دعيست اليها الوفود كلها ، فكان المخمها حفلة رئيس الجمهورية سوكارنو ، التي اقامها في حديقة احد القصور . اذ كانت الاضواء الكهربائية تشبع بنورها على الاشجار الباسقة وعلى الازهار الجميلة . واقيم في صدر الحديقة مسرح صعد عليه جوق من الفتيات الموسيقيات ، بدأن يعزفن الحانا ذات طابع محلي . فكانت تضرب كل واحدة منهن على آلة موسيقية ذات صوت واحد ، فتليها فتاة ثانيسة تعزف آلتها على نغم آخر . وهكذا كانت تعزف القطعة الموسيقيسة بتتابع عزف الالات الواحدة تلو الاخرى حسب ترتيب الانفام . فاحرز هذا التنسيسق والابداع اعجاب جميع المدعوين . ثم جاءت جوقة اخرى من الفتيات تلبس كل واحدة منهن الباسا له جناحان كاجنحة الفراشسة الزاهية الالوان . وبدا الرقص على انفام الموسيقى الايقاعية البديعة وتحت الانوار الملونة المسلطة على المسرح ، فكان ذلك لا يقل عن مشمهد الموسيقى الصامتة ذوقسا وتأثيرا على المتفرجين .

وكان الاقبال على الطعام والمشروبات ، وكلها غير كحولية ، شديدا على سبيل التجربة ، فمنها الاوروبي وكان جيدا ، ومنها المحلي فلاقى استحسان المغرمين بهذا النوع او الذين يدعون ذلك ، وكان الرئيس سوكارنو وزوجت الجديدة يستقبلان المدعوين ويؤانسانهم ويطوفان بين الجموع الغفيرة التي امتلات بها اطراف الحديقة الواسعة وابهاء القصر الجميلة .

# ألجزء ألثاني : عهد الانتلابات العسكرية

والحفلة التي اقامها الامير السعودي فيصل كانت على النمط الذي اعتاده السعوديون من المبالغة في الاكرام بالطعام ، مما يكفي لعدد يزيد على المدعوين عشرات المرات .

واردنا ذات ليلة ان نسمع الموسيقي المحلية والغناء والرقص المشمور برقص بالي ، وهي مدينة في الجنوب الشرقى لجزيرة جاءا ، ماخذنا الضابط المرافق الى داخل المدينة ، حيث ادخلنا الى مطعم اشعلنا احد جوانبه . واوصى لنا على طعام لم يقترب منه سوى الذين معدهم من حديد . وانتظرنا حلول موعد الرقص والغناء ، واذ بنفر من خدم المطعم يحملون قطعا من النحاس اشبه ما تكون بالبراميل والاسطوانات والطناجر ويضعونها ، الواحدة الى جانب الاخرى ، في منتصف القاعة . فظن احدنا انهم سيطبخون لنا نوعا جديدا من الطعام . لكن تبين لنا أن هذه الادوات لم تكن سوى آلات موسيقية لم يلبث أن التقطها العازفون وبداوا الضرب عليها بقطع من الحديد فخرجت منها اصوات كالتي يسمعها المرء عندما يمر بسوق النحاسين بدمشق ، حيث يضعون الطناجر وادوات المطبخ ، وكاد الضجيج الذى تبعثه هذه الالات يصم الآذان من شدة الضرب عليها . ثم دخل الراقصون والراقصات ، كل منهم يلبس لباسا يجعله \_ مع القناع الذي يخفى اسارير وجهه بشكل مخيف - اشبه بالشيطان منه بالانسان . وبدأت الحركات على انغام الطناجر النحاسية ، وهيى حركات تكاد تكون آلية لا تثير في النفس لا طربا ولا نشوة ، بل تثير ميلا الى الهرب من هذه الفرقعات التي تنهك الاعصاب وتكاد تفخت طبلات الآذان . واشار الينا مرافقنا الضابط \_ ولم يكن يستطيع اسماع الكلام من كثرة الضجيــج ــ سائلا عن اثر هذا في نفوسنا . فأجبناه بالاشمارة ايضا أن يدلنا على طريق الخروج ٠٠٠

غير انه ظنن ان الاشبارة اشبارة استحسبان ، فظل قاعدا . وخفنا ان تتحفنا الجوقة بقطعة نفيسة اخرى ، فاسرعنا الى الهروب بعد ان تظاهرنا بالتصفيق الشديد للتعبير عن اعجابنا .

وبعد ان عدنا الى الدار ، تساءلنا كيف يجد الاوروبيون في رقص بلدة بالي ما يثير اعجابهم أ ولم نجد لذلك تعليلا منطقيا ، على ان احدنا قال ساخرا : لعلهم يريدون ان يذوق كل الناس ما ذاقوه !

وقبل ان يختتم المؤتمر اعماله جاءني احد الصحفيين السوريين قائلا ان الجمالي يقول ان برقية وردت اليه تنبيىء بقيام انقلاب في سورية ، فطلبت منه ان يتحرى الامر بالتفصيل ، ثم عسدت الى

### الغصل السابع : مؤتمر بالدوثغ

الدار ، موجدت برقية من الرئيس العسلي تنعى الينا العقيد المالكي الذى اغتالته عصابة الحزب القومي السوري وهو في ملعب البلدية مدمشق يشاهد مباراة للكرة ، فبلغ بي الحزن والاست مبلغه ، واستدعيت بقية الزملاء وبسطت لهم الامر ونوهت بالخبر المنقول على لسان الجمالي . غاستنتجنا ان ثمة احتمالين ، الاول ان تكون البرقية نسرت خطأ ، بحيث اعتبرت نتائج الاغتيال نفسه انقلابا ، والثانى ان يكون مرسل البرقية استبق الحوادث وظن ان الانقلاب الذي يحضرونه بدأ بالاغتيال نفسه وأن الامر سيصير الى سقوط الحــكومة .

غابرقت للحكومة وللاركان ولاهل الفقيد معزيك . وسعيت للاتصال بدمشق هاتفيا ، فقيل لي أن لا سبيل الى ذلك ، فطلبت دموتي الى الاسراع الاتصال بمغوضيتنا لدى الفاتيكان ، وكـــان الوزير المغوض هناك في العودة نتيجة اذ ذاك السيد انور حاتم ، فتأمن الاتصال ليلا . وكــان الصوت افتيال مدنان المالكي واضحا جليا ، على الرغم من عشرات الالوف من الكيلومترات . وسالت حاتما عن انباء جديدة من دمشق ، مقال أن ليس لديه الا ما نقلته البرقيات من خبر الاغتيال ، مقلت له : « اتصل بدمشق واطلب رئيس الاركان واستعلم منه عن الحال وعما اذا كان هنالك مضاعفات . » موعدني بذلك . وفي اليوم التالي خاطبني مائلا انه اتصل بدمشق واطمأن الى ان الامن سائد وان ليس مــــا يوجب انشىغال البال ، مشكرته .

> وفي اليوم التالي جاءتني برقية جديدة من رئيس الوزراء يطلب الى الاسراع في العودة إلى دمشق عقب ارغضاض المؤتمر . وكنت اخبرته بأني مدعو الى زيارة اليابان والهند والباكستان ، في طريق مودتي الى سورية .

> وعلمت بعد وصولى الى دمشق ان سبب ارسال هذه البرقية كان الخلاف بين اعضاء الحكومة على طلبب رئاسة الاركان اعلان الاحكام العرفية . فهدد ليون زمريا بالاستقالة ، وبالتالي بانشقاق الحزب الوطنى . فآثر العسلى اكتساب الوقت بتأجيل الموضوع الى حين عودتي ماثلا في نفسه : ليعد وزير الدماع ويتدبر الامر بنفسه مع رئيس الاركان.

> وهكذا حرمني طلب العودة عاجلا زيارة تلك البلاد التي كنت احلم بمشاهدتها . واسفت ، بصورة خاصة ، لاضطراري الى الغاء الزيارة التي كنت وعدت البانديت نهرو بالقيام بها لنيودلهي . وكانت

#### الجزء الثانى : عهد الانقلابات العسكرية

الحكومة الهندية اعدت لي استقبالا فخما اشترك وريرما المفوض السيد عمر ابو ريشة في اعداده . اما كراتشي ، فلم اندم على فوات الفرصة لزيارتها بسبب اختلاف وجهتي النظر بيننا وبين باكستان في امر الحلف التركي ــ العراقي الذي انضمت اليه باكستان فيما بعد . وفي العودة ، لقينا صعوبة جمة في حجز سبعة عشمر محلا في طيارة واحدة . فظللنا ننقسم ويتأخر بعضنا عن البعض الآخر او ياخذ طائرة اخرى ، حتى وصلنا الى بيروت وكنا اربعة فقط .

وفي جاكارتا ، اضطرت شركة الطيران الى انزال ما كان الوغد المصري يستصحبه مسن آلات النصوير والسينما العديدة والثقيلة لكي تكفي حمولة البنزين لايصالنا الى سنفافورة ، وعندما وصلنا الى هذه المدينة اوقفتنا السلطة البريطانية في بهو المطار بحجة عدم حصولنا على سمة الدخول ، ورغم احتجاجنا بقينا ننتظر ما يقارب الساعة ، انتقلنا بعدها الى فندق جميل يشرف بحديقته الفناء على البحر وقضينا ليلة هنيئة ، وفي اليوم التالي توجهنا السسى المطار قاصدين بانكوك التي هي نقطة اتصال جوي بين اليابان والغرب ، وبلفتنا الشركة انها لا تستطيع اخذ حقائبنا بالطائرة ذاتها ، فثرت على المدير وهددته بعدم ركوب طائرات شركته بعد الآن ،

وقد استهزات بنفسي فيما بعد على هذا التهديد السخيف . فماذا يعمل مدير الشركة تجاه قوانين النقل الجوي الصارمة وخوفه من تحميل الطيارة اكثر من حمولتها الرسمية فتتعرض للخطر ؟

وبعد جهد جهيد جاءني الداودي قائلا: « سابقي مع المرافق لاخذ طائرة ثانية تلحق بطائرتكم فورا ، اساخقائبكسم فستنقل بطائرتكم ، » وهكذا سافرنا الى بانكوك وحللنا بفندق لا يستحق اكثر من المرتبة العاشرة: غرفة حقيرة الرياش ، تدب على ارضها الصراصير وانواع الحيوانات الصغيرة وتزحف كانها في حرز حريز ، والانكي من ذلك كله انني عندما طلبت من النادل جلب حقائبي السي الغرفة ، اجابني بأن ليس معنا حقائب ، فاتضحت لي الحقيقة وهي ان الشركة في سنفافورة كذبت علينا ولم تحمل اغراضنا في طائرتنا ، بل في طائرة الداودي ، وهكسذا بقينا ننتظر ومدراه لنرتدي لباس النوم وناوفي الى الفراش .

وفي الصباح عكفنا على تدبير امر السفر العاجل باية واسطة ، غصلنا بعد العناء على مقاعد في طائرات عدة ينزل بعضها في بيروت، وبعضها في دمشسسق ، وبعضهسا في نيو دلهي ، حيث كان اخواننا

#### الفصل السابع : مؤتمر باندونغ

الصحفيون عازمين على السفر اليها ، فاخذت الطائرة التي تبارح بانكوك قبل غيرها ، ثم قصدنا المدينة نتغرج على معالمها ، وركب كل واحد منسا « مسايدكار » وطفنا في الشوارع ، فلم نجد في هذه المدينة ما يستجلب النظر سوى الانهار والبحيرات ذات المياه الراكدة تعلوها طبقة من الحشيش والالياف وتتصاعد منها الروائح الكريهة ، وكانت الابقار في الماء والاولاد يتسلون بها والى جانبهم امراة تغب الماء غبا ، والى بضعة امتار منها امراة اخرى تغسل ثيابها .

ثم ذهبنا السى المطار على عجل لان موعد مسفر الطائرة كان الساعة الثالثة بعد الظهر . غير انها تأخرت فانتظرنا . وبعد مدة قليلة جاء رفاقنا الآخرون وامتطوا الطائرة وغادروا بانكوك قبلنا ، وكنا نظن بأننا نسبقهم ، وبارحت طائرتنا المطار عند الغروب تماما . ووصلنا الى كراتشي الساعية الواحدة محليا وذهبنا الى مطعم الشركة الافرنسية صاحبة الطائرة ، فاكلنا في مطعم متواضع ولم نستطع الاتصال بوزيرنا المغوض السيد جواد المرابط لانه كان غارقا في النوم .

ووصلنا الى بيروت الساعة الثامنة بحسب الوقت المحلي ، بعد ان قطعنا في السفر عشرين ساعسة ، وكنت متعبا من هذه الرحلة ، فبقيت في بيروت ساعسة واحدة ثم غادرتها الى دمشق ، وكان ذلك في اليوم التاسع والعشرين من نيسان ، اي ان سفرتنا دامت خمسة عشر يوما .

وصولي الى دمشق واجتماعي غورا برئيس الحكومة والاركان

واجتمعت غور وصولي الى رئيس الوزراء ورئيس الاركان وعلمت منهما تفصيل الخلاف ، وتمسك الفريقان ، كل برايه ، فسعيت لتقريب وجهة النظر ، لكن ظهر ان وراء الوزير زمريا حزب الشعب والكتلية الدستورية وعددا من نواب الحزب الوطني والمستقلين ، وهم مصرون على اسقاط الحكومة اذا ما بادرت الى اعلان الاحكام العرفية . ذلك لانهم كانوا يخشون ان يعمد ضباط الجيش الى استعمال الصلاحيات الواسعة للتنكيل ببعض النواب وبمن كان يسير في ركابهم على الطريق الذي رسمه الاستعمار ،

وعندما تحقق لدي أن الخلاف اذا اشتد ادى الى ازمة وزارية ، فلا يعود بالامكان تأليسف حكومة تتابع السياسة التي رسمناها ، خصوصا أن الاركان يعارضون تأليسف حكومة من حزب الشعب أو حكومة يملي عليها خطتها . وكان هذا كله سيؤدي الى حالة تزعزع الاستقرار الذى لم نقطف بعد للبلاد ثمراته . وهكذا سعيست لدى

# ألجزء الثاني : مهد الانتلابات المسكرية

تادة الجيش لاتناعهم بالعدول عن طلبهــــم ، غلبوا رغبتي وصرغت الازمـــة .

وفي اليوم الحادي عشر من ايار ، اجتمعت اللجنة الخارجية لمجلس النواب واستمعت لبياني عن مؤتمر باندونغ ، فأقرت موقف الحكومة وخطة وعدها عيه ، واظهر الاعضاء الشعبيون ارتياحهم لانني لم انفق من الاعتماد المخصص لهذا المؤتمر سوى اجور المعمر!

# الفصل الثامن الاتفاق الثلاثي بين مصروالسعودية وسورية

في الايام الاولى من استلامي وزارة الخارجية ، وقبل ان استطيع جمع الوثائق والمعلومات ، عن ما جرى في اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة للمهمة التي اوكلت الى بها وزارة الخارجية ، وهي الذهاب الى بغداد والاجتماع الى نوري السعيد ، وصل الى دمشق السيد غاضل الجمالي . مزارني في الوزارة ، ثم رددت له الزيارة . لكنه لم يخرج عن الدوران حول موضوع حلف بغداد ، دون التعمق في الموضوع ، مدعيا بان ليست له صفة رسمية تؤهله للتكلم باسم حكومته . فهو انما مر بدمشق واحب الاطلاع على آراء السياسيين فيها . واقامت له المفوضية العراقية حفلة دعت اليها اعضاء الحكومة وبعض رجال السياسة من قدامي الحزب الوطني المستقيلين اخيرا منه ، ومن رجال حزب الشعب ، مكان جو الالفة بين الجمالي والحفار وكيخيا وانصارهم يظهر ما في نفوسهم من تقارب ، وكان الجمالي يوزع ابتساماتة المصطنعة التي يتشبه فيها بابتسامة الرئيس ترومان والتي يظهر نيها اسنانه بكامل عددها ولمعانها .

ولم يدر في الحفلة حديث عام ، بل خلوات وهمسات ونظرات استطلاعية خاطفة ، لا تخفى دلائلها على احد .

وفي الاسبوع الاول ، زارني سفير مصر واعلمني بان الصاغ صلاح سالم سيحضر الى بيروت اليوم . فقمت الى الهاتف وطلبت دموتي ملاح سلم من الموظف تامين الاتصال به اذا كان وصل معلا . وبعد هنيهة دق للحضور الى دمشق جرس الهاتف ، وكان المتكلم الصاغ سالم نفسه . فهنأته بسلامة الوصول الى بيروت ودعوته الى المضور الى دمشق ، ماظهر كثيرا من الارتياح والسرور ، لاسيما ان الحكومة السابقة كانت عدلت عن دعوته ، فأثر ذلك فيه كثيرا . وهكذا وعد بالحضور الى دمشىق بعد يومين .

وعندما حضر المسار اليه في ٢٦/٢/٥٥٥١ ، ومعه الاميرالاي

#### الجزء الثانى: عهد الانقلابات العسكرية

محمود رياض ، استقبلتمها احسن استقبال ، ثم تحادثنا مطولا . وكان رأي الصاغ ان ميثاق الجامعة العربية لم يعد مؤتامًا مع الحالة الحاضرة ، بعد ان تطورت الاوضاع وضاعت غلسطين وظهرت غوايا امريكا وبريطانيا وغرانسا . واكد أن مشروع الاتفاق التركى ... المراقى ليس الا صيغة جديدة لمعاهدة الدفاع المشترك التي كانت امريكا عرضتها ، مرمضتها مصر وسورية ، وقال أن القصد من عقد الحلف التركى ــ العراقي هو ادخال تركيا ضمن بوتقة الدول العربية وربط الجميع بميثاق يكون همزة وصل بين حلف الاطلسي وحاف شرقى اسيا ، وذلك لخدمة مصالح الاستعمار ومقاومة الشيوعية وجعل الشرق الاوسط راس جسر للجيوش الغربية في طريق هجومها على جنوب روسيا . اما نحن العرب ، معدوتنا الوحيدة هي اسرائيل، نيجب ان لا يثنينا عن مواجهة هذا الخطر اي انجاه آخر ، وان علينا ضم صفوفنا وتقوية جيوشنا استعدادا للمعركة ، وان اعلى الدول العربية عقد حلف بينها يحل محل الضمان الجماعي ، لكن بنصوص اتوى وتضامن اصدق ، فاظهرت له موافقتي الكاملة على كل اتواله واستعدادي للتعاون ممه على تحقيق هذا الهدف . ماتترح ان تبدأ سورية بعقد اتفاق ثنائي مع مصر ، يشبه الاتفاق التركي ــ العراتي . ثم استعرضت معه الحلول الاخرى ، وانا على اتصال مستمر برئيس الوزراء ومجلس الوزراء ، غاطلعهما على ما يدور من ابحاث وما يعد من اقتراحات .

وفي هذه المرحلة من المباحثات ، تطور موقف مخائيل اليان .

هبدا يضغط على صبري العسلي لثنيه عن التفاهم مع مصر .

واصبحت اجتماعاتنا معه مطبوعة بطابع التناحر . وحل الخصام محل الوئام ، وبات اليان يهدد باسقاط الوزارة . وهكذا بدات المعركة بين صفنا والصف الآخر المؤلف من حزب الشعب ، وبعض اعضاء الحزب الوطني ، مثل اليان وليون زمريا ، وجماعة من النواب المستقلين ، ومشايخ العشائر . ووضعت العراقيل واقيمت المدود في وجه تحقيق الاتفاق مع مصر ، حتى انتهى عمر الوزارة وجاعت بعدها وزارة سعيد الفزي . فلم تحقق من المشروع سوى معاهدة بعدها وزارة سعيد الفزي . فلم تحقق من المشروع سوى معاهدة في هذه الوزارة ، الا خوفا من سقوطها وازاحته مجددا عن الحكم ، واعتقادا منه ـ وهذا صحيع ـ ان ليس في المعاهدة المقترحة شيء راهن .

الفصل الثامن : الانفاق الثلاثي ا ساورية - مصر - السعودية )

كنا اذن ، في وزارة مضعضعة الاركان ، احد ركائزها ، وهو الحزب الوطني ، منقسم على نفسه : فالكيالي معنا وليون زمريا ضدنا ، والرئيس حائر بين الفريقين ، يساير كل فريق على هدة ويسمى للبقاء في كرسى الحكم وتاجيل التصادم .

اما ممثل العراق السيد عبد الجليل الراوي ، فكان دائب العمل الدعائى في جميع الاوساط النيابية والحزبية والتجارية ضد نشاطي وضع صبغة وخطنى في وزارة الخارجية . كما كان حزب الشعب وانصاره ، تمريح مشترك مثل منير العجلاني ومشايخ العشائر المرتبطين بجماعات العراق مع العاغ سالم وبعض الدول الاجنبية ، ينشطون في البرلمان دون ان يجرؤوا على اقتحام البحث جهارا في جلسة علنية . لكنهم كانوا يلتمسون اجتماع لجنة الشؤون الخارجية يوما بعد يوم ، ويواصلون تنفيذ خطتهم بايجاد العقبات ، وبطرح السؤالات ، وباستطلاع المرحلة التي وصلت اليها المباحثات . وكان منظرا غريبا عندما كانت تلك اللجنة تجتمع ، ميحضر الاجتماع ما يزيد على خمسين او ستين نائبا ، فنهتلىء الغرفة قمودا ووقوفا . وكانت الاسئلة والاجوبة والنظريات والاقتراحات تتطاير في جو الغرفة كالسهام ، فتصيب من تصيب وتخطىء من تخطىء . لكنها ، على اى حال ، كانت تظهر نية الرامي. ولم يكن بوسمى ، بطبيعة الحال ، ان الفضى بكل ما لدى امام هذا الحشد الذي لا يخلو بمن ينقلون ، عادة ، هذه الاحاديث الى المراجع المتشـــوقة الى معرفة موقف الحكومة السورية ، فتعد الخطط الرامية الى احباط مساعى العاملين للاتفاق والتفاهم مع مصر . وفي هذا الصــراع المحتدم ، توصلت مع الصــاغ صلاح سالم الى وضع صيغة لتصريح مشترك عرضته على مجلس الوزراء، غوافق عليه . فذهبت الى المفوضية المصرية ، حيث كان ينتظرني الصاغ ، فوقعنا التصريح ، على ان لا ينشر الا بعد اطلاع سائر الحكومات العربية عليه .

# وها هو نص التصريح :

اجنمع السادة : صبري العسلي ، رئيس مجلس الوزراء ، وخالد العظم ، وزبر الخارجبة ووزبر الدناع الوطني بالوكالة ... عن الجانب السوري ، والمساغ اركان حرب ، صلاح سالم ، وزير الارشاد التومي - عن الجانب المصري ، وذلك في دمشق ما بين ٢٦/١/٥٥٥١ و ١٩٥٥/٢/٢ ، ولما كان الاتفاق تاما بين الحكومتين المصربة والسورية في السياسة الخارجية ، فقد تشاور الطرفان بالموقف العربي في الظروف الراهنة ، ونبادلا الراى في الوسائل المؤدية الى تقرير الكيان العربي سياسيا

#### الجزء الثاني : عهد الانقلابات المسكرية

وعسكريا واقتصاديا عوجدا أن الاسم التالية هي الضامنة لتعتيق هذه الاهداف :

اولا ؛ عدم الانضمام الى العلف النركي - العراقي ؛ أو أية أحلاف .

ثانيا ، اقامة منظمة دفاع وتعاون اقتصادي هربي مشترك ترتكر على الامور التقلية :

- الالنزام بالاشتراك في صد اي عدوان يقع على احدى دول المنظمة .
- ب) انشاء تبادة مشتركة دائمة ، لها مقر رئيسي ، تشرف على تدريب القوات المسكرية التي تضمها كل دولة تحت تصرف تلك التبادة ، وعلى تسليحها و نظيمها وتوزيمها وغقا للخطة الدغاعية المشتركة ، كما تتولى هذه القبادة تنسيق الصناعات الحربية والمواصلات اللازمة للافراض المسكرية .
- ج ) عدم قبام اية دولة مشتركة في المنظمة بعقد اتفاقات دولية ، عسكرية او سياسية ، بدون مرافقة بنية اعضاء المنظمة .
- د ) دعم الاقتصاد بين دول المنظمة تمهيدا لتعتيق الوهدة الاقتصادية الجامعة ، ويتبنى الفريتان الامور الآتية :
- احداث مصرف عربي يصدر نقدا عربيا ، وتؤلف لجنة غنية لوضع قواعد
   هذا المشروع تهيئة الاتراره ،
- ٢٠ ) اعادة النظر في نظام التبادل التجاري العربي المعول به حاليا رقبة في تعزيزه وتوطيده باعفاء المنتجات والمستوعات المحلية من الرسوم الجمركية او تخفيض هذه الرسوم الدنى حد ممكن .
- ٣) تشجيع تأليف شركات مساهبة برؤوس اموال عربية مشتركة للقيام بمشاريع
   زراهية وصناعية واسعة وباهبال الملاهة الجوية والبحرية والتأمين وغيرها .
- إ) تأليف مجلس التصادي عربي لتوجيه هذه المياسة الالتصادية والاشراف
   عليها .

ثالثا ، الاتصال بالمكومات العربية لعرض الاسس والمبادى المنكورة في هذا البيان ، ودعوة الدول العربية الموافقة عليها الى عقد مؤتبر توضع فيه النصوص مع تفاصيلها لاقرارها وانفاذها فور ابرامها ، على ان يعقد هذا المؤتبر خلال شهر اذار ( مارس ) 1900 ، وأن يضم رؤساء المكومات ووزراء الفارجية والنفاع الوطني والمالية والاقتصاد ورؤساء الاركان .

# دبشق ۱۹۰۰/۳/۲ ملاح سالم مبري العسلي

وبعد الانتهاء من التوقيع ، اقترح الصاغ ان نساغر معا الى عمان للاجتماع الى الحكومة الاردنية ، فتشاورت في الامر مع رئيس الوزراء ، غوافق على ذلك ، وفي صباح ٣ آذار ١٩٥٥ امتطينا انا

والصاغ ومحمود رياض ، الطائرة الخاصة بنا الى عمان ، وحين وصولنا اليها ، اجتمعنا غورا الى رئيس الوزراء المرحوم توفيق أبو الهدى ، بحضور وزير الخارجية السيد وليد صلاح ، مبسطنا لهما الموقف واعطيناهما نسخة عن البيان المسترك . وكان موقف الرئيس ماردا ودالا على عدم رغبته في الاشتراك معنا ، رغم انه لم يعلن ذلك رسميا بل طلب مهلة للدرس ، اما وزير الخارجية ، فكان اصرح من رئيس حكومته ، اذ افضى لنا بحديث خاص اقترح فيه ان تقوم سورية ومصر بمد يد المعونة المالية لحكومة الاردن حتى تستطيع هذه ان تستغنى عن المعونة الانكليزية . متلمى معاهدتها مع بريطانيا، وعندئذ تصبح المملكة حرة في التعاقد مع مصر وسورية ، مسارع الصاغ ، بكرمه المعروف ، الى اعطاء الوعد القاطع ، باسم الحكومة المصرية ، بدمع نصيبها بكل طيب خاطر ، وكان هذا الكرم هو الذي حمله على الدعوة الى تقاسم الرغيف بين مصر وسورية ووضع المكانات الدولتين في بوتقة واحدة ، وذلك في الحفلة التي اقمناها على شرفه في النادي المسكري بدمشق . لكنه تراجع عن هذا الكرم ، مجرى بيننا النقاش الذي جرى في باندونغ ، وسيأتي تفصيله في موضوعه من هذه المذكرات .

وفي اليوم نفسه ، استقبلنا الملك حسين في قصر والدته . وكانت هذه هي المرة الاولى التي اجتمع فيها اليه . فبسطفا له الساغ سلم وانسا الوضع ، واذا باجوبته مليئة بتعابير وطنية صحيحة : القومية نسابل الملك حسين ` العربية ، مستقبلُ العرب البراق ، قضية فلسطين واستعادة حقوق العرب ، الى آخر ما هناك من الجمل الرنانة التي لم تكن في ممه سوى عبارات غضفاضة لا تعنى امرا معينا ولا تعبر عن نية واضحة في الانضمام الى البيان المسترك . ولم نحصل بعد جلسة تجاوزت الساعة سوى على التاكيدات الصريحة والوعسود القوية بدراسة الموضوع بروح طيبة ، اخوية ، عربية ، تومية ، الخ .

> اما رجال السياسة الاخرون ، مثل ابراهيم هاشم وسمير الرناعي ورئيس مجلس النواب وغيرهم ، مكانوا كلهم يتظاهرون بتأييد موقفنا .

وقد شعر الصاغ صلاح ، بعد هذه المداولات ، بان ما حصل عليه من وعود بالدرس العميق انما يخفي الرغبة في التريث ، بانتظار معاسلة اللك سمود ما سيظهر من مواقف الدول العربية الاخرى . وعلى ذلك ، شق وتوتيع الاتعاق الثلاثي عليه أن يعود الى دمشق ، ومنها الى مصر ، غير ناجح الا في

# الجزء الثاني : عهد الانتلابات العسكرية

مسورية ، مع العلم بان النجاح غيها لم يكن مئة بالمئة بسبب موقف الممارضة النيابية والحكومية . غلما عدنا الى الغندق بعد الظهر ، اقترح على ان نطير الى الرياض للاجتماع الى الملك سعود ، ومنها نعود الى بيروت ، مع انفا كنا متفتين على البدء بلبنان ، ولكنه غضل الا يحضر الى بيروت وليس في بده تاييد دولة عربية واحدة على الاتل . وابرتنا غورا الى القاهرة والرياض ودمشق ، ثم ركبنا الطائرة صباح الخميس من آذار متجهين الى جدة ومنها الى مكة المكرمة ، حيث قضينا ليلة واحدة قمنا غيها بحج العمرة ، وفي اليوم التالي ، سافرنا الى الرياض ومعنا يوسف ياسين ، فاجتمعنا فور وصولنا بالملك سعود الذي اظهر ارتياحه الى مشروع البيان واقترح تسميته بالميثاق الثلاثي وعرضه هكذا على الحكومات العربية . وحمسال ثم اجتمعنا الى الامير غيصل ، بحضور يوسف ياسين وجمسال الحسيني وخالد القرقني ، غوضعنا النص وعرضناه على الملك ناهره . ثم وقعناه ، الامير غيصل والصاغ صلاح سالم وانا ، وهاهو نصه :

مقد في الرياض اجتماع في يوم السبت ١٠ رجب ١٣٧٤ و ٥ مارس ١٩٥٥ ، برئاسة هضرة صاهب الجلالة الملك سمود ، ملك المملكة العربية السمودية ، وهضره صاهب السمو المنكي الامبر غيصل ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المسعودية ، والمسيد خالد العظم ، وزبر الخارجية السورية ووزير الدغاع الوطني المسودي بالكالة ، والمسيد المساغ حرب اركان صلاح سالم ، وزير الارشاد المقومي المسري ،

وقد عرض في هذا الاجتماع ما تم الاتفاق عليه بين الحكرمتين السورية والمصرية في البيان المشترك ، الذي وقعته سورية ومصر يوم ٧ رجب ١٣٧٤ ، او ٢ مارس ١٩٥٥ ، ولقد وافق هضرة صاحب الجلالة الملك سعود ، باسم الملكة العربية المسعودية موافقة كاملة على جميع ما جاء في ذلك البيان المشترك ، بغير اي تحفظ ، وابدى جلالته رغبته الشعيدة في شرورة الاسراع الى عقد المؤتمر الذي دعا اليه البيان ، تحقيقا لامالى الامة العربية واهداعها ، والله الموفق .

فيصل خالد المثلم ملاح سالم

وبعد أن ودهنا الملك والامير ووزراءه ، في الدالمة التي اقامها احتفاء بنا في قصره «الناصرية» ، بارحنا الرياض في اليوم الدالي متوجهين الى بيروت عن طريق الصحراء ، وعندما اقتربنا من دمشق، قال لنا قائد الطائرة أن الجو بين دمشق وبيروت لا يطمئنه الى تجاوز

دمشق ، وانه ينصحنا بالنزول في دمشق ومواصلة طريقنا الى بيروت بالسيارة . منزلنا عند نصيحته وهبطنا بمطار المزة ، ولم يكن احد ينتظرنا ، ماتصلت بالرئيس العسلى بالهاتف واخبرته بوصولنا وطلبت منه ارسال سيارتين لنسافر بهما الى بيروت فورا . فقال انه قادم الى المطار للاجتماع الينا قبل السفر . وعندما وصل ، استوضح منا عن نتائج سفرتنا ، فاعطيناه ايضاحا كاملا ، ثم نقل الينا ما يحيكه معارضو البيان من دسائس ومناورات لاحباط خطتنا ، وكيف انهم اتصلوا بالحكومة اللبنانية لحملها على رفض البيان المسترك . واكد لنا أن مخائيل اليان هو في مقدمة العاملين في هذا السبيل ، بل لعله اكثرهم حماسة واندفاعا .

وكان يرافق كلامه هذا اضطراب نفسى ناشىء ، ولا شك ، عن حيرته في الموقف الذي يجدر به اتخاذه . اذ كان محشورا بين جبهتین ، احداهما التی کان یرید مسایرتها علی ما اظن - وهی جبهتنا ، والثانية هي الجبهة التي تضم اكثرية حزبه ، وعلى راسها مخائيل اليان ومن ورائه جماعة العراق التي تجمعه معها جوامع عديدة . وكان يتحسب من انفراط الكتلة المساندة لوزارته ، منهوى رئاسته وقد لا يعود اليها مرة ثانية .

وبعد هذا الحديث مع العسلى ، ودعناه وتوجهنا الى بيروت بالسيارة . وكنا نتبادل ، الصاغ وانا ، الراي في العقبات التي سوف منونا الى بيروت تواجهنا في بيروت, وقد حشد اخصامنا كل امكانياتهم لاحباط مسعانا . واجتماعنا بعركان ولا ريب في أن خطتهم كانت تلاتى ترحيبا وتأييدا لدى رئيس الجمهورية المكومة دون جدوى اللبنانية السيد كميل شهمعون ، المعروف باتجاهه الممالىء لجماعة العراق وميله الاصلى الى الانكليز ، اما رئيس الوزراء السيد سامي الصلح مكان الشك يدور حوله ، على حسب راي الصاغ سالم ، بسبب بعض العلاقات والروابط بينه وبين الحكومة المسرية ، ثم بينه وبين المكتب الثاني بدمشق ، واما وزير الخارجية السيد الفريد نقاش ، غلم يكن لنا امل باستجلابه الى رأينا ، والخلاصة هي أن سفرنا الى بيروت لم يكن محفومًا بالمشوقات والامال ، لكن لم يكن لنا بد من طرق بابه .

> وصلنا الى بيروت . وبعد استراحة تصيرة في الفندق ، ذهبنا الى مقابلة رئيس الجمهورية الذي كان بانتظارنا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، وتسلم الحديث الصاغ سالم بما عهد فيه من الاندفاع في بسط الامر بمهارة ومقدرة وذكاء واسلوب لا

يشوبه سوى التطويل ، ثم عقبت على كلامسه مختصرا ومؤيدا نظريات رفيتي . فأجابنا شمعون بما كنا ننتظر ، وهو ضرورة عدم تفرقة كلمة العرب ولزوم السمى لرتق الفتق . ثم اعلن عن استعداده للتوسط بين مصر والعراق . فاجابه الصاغ بان مرحلة الوساطة قد انتهت ولم تعد القضية محصورة بالخلاف بين الدولتين ، وانما الامر يتعلق بكيان الدول العربية وعدم تورطها في محالفات اجنبية . والح في ان ميثاق الضمان المعتود بين الدول العربية لم يعد منسجما مع الحاجة في الوقت الحاضر ، وان مصر لا تعتبره قائما .

ولم تخرج اقوال الصلح والنقاش عما جاء على لسان رئيسهما. على ان الصلح كان اتل تدخلا في النتاش ، نكان يردد جملة واحدة هي : « بابا . . انا مسافر الى استنبول ، فأرجو ترك هذا الامر ، الى ما بعد عودتى . » ومكثنا يوما آخر في بيروت ، اجتمعنا فيه مرة ثانية الى شبهعون ورغاته ، دون ان نتقدم خطوة واحدة الى الأمام .

ولما عقدنا الامل بالوصول الى اتفاق مع لبنان ، وقبل أن أودع الصاغ سالم ، ذكرت له اننى سأسافر الى بغداد واوضح لرجالات العراق موقف الحكومة السورية والاسباب التي لا تسمح لها بالاندفاع في سبيل يجعل الدول الاجنبية مشتركة مع الحكومات العربية في جميع ما له علاقة بسلامتها ومصالحها . واضفت الى ذلك أن رجالات العراق لم يسبق ان سمعوا من الساسة السوريين الذين اجتمعوا اليهم سوى ما يشجعهم على المضى في خطتهم ، ميجدر بهم ان يجتمعوا الى من لا يتولون بهذا الرأي ، وان يطلعوا على وجهة نظر الفريق المناوىء لسياسة المراق ، لعلهم يعودون الى صوابهم ، او هم يخففون من اندفاعهم في سياستهم . ورحب الصاغ بذلك واصر على ضرورة الاسراع في هذه الزيارة والحضور الى القاهرة بعد انتهائها، وسافر الساغ الى القاهرة وعدت انا الى دمشق .

ثم اتصلت بوزير العراق في دمشق وطلبت منه اعلام حكومته الى المراق برغبتي في السفر الى العراق ، مجاءه الجواب بالترحيب . ورامتنى مع وعد سوري كل من الوزيرين ماخر الكيالي ووهيب غائم ، مضلا هن رئيس الاركان ونهجة مباهلاتا العامة الزعيم تسوكت شقير ، والنائب مخائيل اليان . و فادرنا دمشق يوم ١٤ آذار ، وكان استقبالنا في مطار بغداد باردا ، اذ لم نجد في المطار من اعضاء الحكومة سوى السيد برهان الدين باش اعيان وكيل وزير الخارجية . ونزلنا في تصر الضياعة وانتظرنا أن يأتي

ستزق

, ئيس الوزراء السيد نورى السعيد لزيارتنا او ان يمين لنا موعدا لزيارته . لكن الرئيس المذكور اراد ، كما يظهر ، ان يتعرف الى كنه حديثنا قبل الاجتماع اليه ، ليحضر الاجوبة ، نبعث لزيارتنا السادة بابان فائب رئيس الوزراء ، وباش اعيان ، والكيلاني مدير الخارجية ، وكان الحسديث بيننا غير صميم ، اظهرت غيه عدم ارتياحي لهذا الاسلوب غير المستقيم ، وهو عدم الاجتماع راسا الى نوري السميد ، مقالوا لنا انه مريض لا يستطيع الحضور الزيارتنا . مُعلمت لهم لا بأس عليه . واغلب الظن ان مخائيل اليان اجتمع الى الزائرين بعد ذهابهم ونصحهم بجعل جو المباحثات وديا وتجنب هذا الموقف ، خشية أن أعود الى دمشق مجأة متنقطع المباحثات . وهكذا يتخذ موقف العراقيين ذريعة للابتعاد عنهم . ولم يمض قليل من الوقت حتى جاء رسول يطلب منا الذهاب الى دار نوري السميد ، مذهبنا اليه ، وكان الاستقبال احسن مما مضى. ومع اننى عرفت السعيد منذ ١٩٤٣ واجتمعت اليه مرارا في دمشق ، الا انه لم يستطع اخفاء ما في نفسه من الم وامتماض تجاه الاستراك في التصريح الثلاثي مع مصر والسعودية ، غلم يبد ما كان يبديه في السابق من التودد نحوى . وبدأ حديثه ببيان طويل ذكر فيه موقع العراق الستراتيجي ، وكيف انه معرض للهجوم السوفياتي . ثم خاض باسماب في تضية الزعيم الكردي مصطفى البرزاني ، وكيف انه يهدد سلامة العراق . ولذلك مان العراق ازاء هذه الاخطار ، لا بد له من أن يعتمد على دول أخرى تطمئنه ألى مصيره . وأتفاقه مع الاتراك لا يخرج عن دائرة تبادل المعلومات وتسميل نقل المعدات والتشاور تجاه الخطر ألشيوعي . وقال أن المعاهدة البريطانية \_ المراقية ستلفى قريبا ، فيتحرر العراق من آخر قيد للانتداب ، وانه يرغب في أن يضم سورية ومصر وسائر الدول العربية الى الحلف التركي \_ المراقي وان يعاد ميثاق الضمان الجماعي الى حيز التنفيذ . وظل مدة طويلة يردد هذه النظريات ويشكو من اذاعة مصر التي تهاجمه وتهاجم ملك العراق . ثم طلب منى في نهاية الامر ، ان اقول ما اردت قوله . ماوضحت له المباديء الاساسية الآتية :

ترغب سورية في ان تعود العلاقات بين الدول العربية الى اطيب ما كانت عليه ، لا سيما بين العراق ومصر ، وانها تعمل حثيثا لهذه الغاية .

٧ . نحن نقدر أن موقع العراق الجغرافي لا يشبه تماما موقع

سورية ومصر مثلا ، وان العراق محق باتخاذ تدابير خاصة . لكننا لا نستطيع الا ان نعتبر الخطر الصهيوني هو الخطر الاكبر ان لم يكن هو الوحيد المحيط بالدول العربية ، وان علينا كلنا ان نعد المعدة لمجابهته ، لا ان نتلهى بخطر شيوعي لا نشعر نحن به .

٣ . ترفض سورية رفضا باتا عقد اي حلف او اية معاهدة مع
 اية دولة اجنبية ، وهي تلتزم سياسة الحياد تجاه المعسكرين
 العالميين ولا تريد ان تنضم الى اية جبهة منهما ،

١ نحن تدمنا لسماع وجهة نظر حكومة العراق ، وسننقلها
 الى حكومتنا والى الحكومتين المصرية والسعودية .

ان التصريح الثلاثي لا يحوي ظاهرا وحقيقة اية مكرة عدائية للعراق . ماذا شاء العراق الانضمام اليه ، ماهلا وسهلا .
 اما اذا لم يشا ، مله رأيه . وسنحتفظ بالروح العربية الطيبة في علاقاتنا معه .

واراد نوري السعيد ان يستولي على الموقف برفع صوته والتكلم بأسلوب عنيف ، فاضطررت الى توقيف اندفاعه والقول له : 
«يا باشا، نحن لم نات لسماع التهديدات ولا هي تؤثر فينا ، فاذا كنتم مستعدين للاستمرار في البحث بروح مسالمة وبدون ضجيج ، فنحن معكم الى آخر السهرة ، ولا فآسف لعدم استطاعتي المكوث اكثر مما مكثت ، فأنا افضل ان نتوقف هنا ونقطع الحديث ونعود الى ديارنا ، » فهمد السعيد همدة واحدة وانخفض صوته ، بعد ان رآني استعد للقيام والانصراف ، ثم اخذ يعتذر بانه مريض ، والمريض يكون عصبي المزاج ، وهكذا بدل لهجته ، فجعلها رقيقة لطيفة ، الى ان انتهت الزيارة .

وفي اليوم التالي جامنا الى قصر الضيافة نوري السعيد ومعه بابان ، وباش اعيان ، والكيلاني ، ورفيق عارف رئيس اركان الجيش العراقي ، وعبد الجليل الراوي ، وطائفة من الموظفين . وكانت اعدت في قاعة الاستقبال مائدة طويلة جلس حولها الفريق العراقي من جهة ، والفريق السوري في الجهة المقابلة .

وقسام السيد وهيب بكتابة محضسر الجلسة وتسجيل القوال المتكلمين على قدر استطاعته ، ولم يتناول هذا المحضر من الاجتماعات الا فكر ما دار في اولها ووسطها ، ثم اننا لم نطلع عليه الفريق العراقي ، كما أن هذا الفريق لم يطلعنا على ما سجله السيد الكيلاني في الناء الاجتماعات ، مما أدى الى خلاف في الاستنتاج ،

كما سيأتي ذكره في مذكرة وزير العراق المغوض المرسلة الى الخارجية السورية، وجوابي عليها وقد ادعى الجانب العراقي اننا وانقنا على الميثاق العراقي — التركي ، مع ان حديثنا لم يتجاوز اننا اطلعنا على وجهة نظر العراق وسننقلها الى حكومتنا . وهذا ما يؤيده خلافنا مع الجانب العراقي على نص البيان الذي عرضه علينا ورفضناه ، كما سيأتي ذكره فيما بعد .

ويمكنني تلخيص ما جرى في الاجتماعات بالنقاط الاساسية التالمة :

المراقي لا يتعدى الجانب العراقي رايه في ان الميثاق التركي للعراقي لا يتعدى نقطتين ، هما ، اولا ، تبادل المعلومات بخصوص الامن ، وثانيا تسمهيل مرور الاعتدة الحربية بحرية عبر البلدين . واكد الجانب العراقي ان الميثاق ليس حلفا ، كما ورد في محضر غاتم . واجبناه بأن ليس لنا اعتراض اذا كان الامران المذكوران هما ، حصرا ، هدف الميثاق .

٢ . اوضحنا بصراحة عدم ميلنا الى الاستراك في هذا الميثاق، مهما كانت اهدافه . كما اكدنا عزم حكومتنا على معارضة الاتفاق مع الغرب وترجيحنا سياسة الحياد ، مع ايضاح نظرتنا الى الثيوعية وفي انها ليست النظام الاجتماعي المتفق مع مصلحتنا . هذا مع الاحتفاظ بصداقة الاتحاد السوفياتي والاعتماد عليه في مواجهة عدوان الغرب .

٣ . اوضحنا ان العدو الوحيد الذي نحسب له حسابا في سياستنا الخارجية هو اسرائيل ، وذلك خلافا لاتوال العراقيين بان عدو العرب هو الشيوعية . وكنا نجيبهم باننا لم نلمس هذه العداوة في بلدنا .

١٠ بعد التوتر المؤقت الذي حصل اثر اتهام بابان ايانا بأننا خربنا الجامعة العربية ، وجوابي الصريح بأننا وجدنا قواعد الجامعة مهدمة ، واضطرار السعيد الى تلطيف الجو ، واعتذار بابان عن أقواله ، اصبح الجو صاحيا واستمرت المباحثات على نحو ودي واخـــوي .

م قلت في اثناء حديثي (وهذا لم يتناوله محضر غانم) اننا لا نوافق على الاتحاد السوري ــ العراقي ، فقاطعني مخائيل اليان وقال للسعيد: « انا ، يا باشا ، لست متفقا مع دولة العظم على هذا الرأي . » فباغت موقفه الجميع ، ولا شك في ان تنطح السيد اليان الى معارضة رأي رئيس الوفد السوري الرسمي امام الجانب

# الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

الآخر ، وبهذا الشكل ، لا يعتبر خروجا على تقاليد التضامن بين اعضاء الوغود في المباحثات السياسية غحسب ، بل يدل على مدى ارتباط السيد اليان برجال الحكم في العراق وعدم استطاعته حتى السكوت عندما اعلنت رابي في الاتحاد السوري للعراقي ، وقد اثبتت ، غيما بعد ، المحاكمات التي جرت في العراق في ١٩٥٨ كيف كان اليان يتناول الاموال لخدمة ساسة العراق ، كما كنا نظن في المدهة ، وذلك بسبب موقفه من حكومتنا ومن الميثاق الثلاثي وسعيه الحثيث لقلب الحكومة لتفادي عقد ذلك الميثاق .

وفي ايامنا تلك في بفداد ، كان السفير اللبناني في العراق السيد كاظم الصلح يحيط بنا ليلا ونهارا ، وكانت الخلوات مستمرة في قصر الضيافة بينه وبين مخائيل اليان وعبد الجليل الراوي ، عدا الاجتماعات التي كانوا يعقدونها خارج القصر مع نوري السعيد وسائر رجالات العراق .

واحاطنا ايضا سائر رجالات العراق ، اذكر منهم توفيق السويدي ، وفاضل الجمالي ، والباجهجي ، والمدفعي ، وحكمت سليمان ، وغيرهم ، وكانت الحفلات تقام على شرفنا يوميا ، والاحتفاء بنا عظيما ، وكنت اجتمع مع سفيري مصر والسعودية واطلعهما على ما يدور في الابحاث ، بكل صراحة .

وفي اليوم السابع عشر من آذار ، دعانا الملك الى حفلة شاي مضارب الصيد البعيدة عن بغداد مئة كيلومتر شمالا . وعندما وصلنا الى المتر المؤلف من عدة خيام جميلة ، استقبلنا الملك والوصي. وبعد تناول المرطبات والشاي ، بدأ الملك حديثه المقتضب عن شؤون العرب العامة ، ثم تبعه الوصي الذي لم يخرج ايضا عن العموميات . وتكلم مخاثيل اليان باسهاب ، وتلاه فاخر الكيالي وانا . ولم تكن جبيع هذه الاحاديث سوى مجاملات ودية وآراء في المواضيع العامة ، فون التعرض لجزئيات الامور او كبرياتها . ثم استأذنت في الانصراف . ولما خرجنا من الخيمة ، انتحى الملك والوصي بمخائيل اليان جانبا ، بعيدا عنا . وظلوا يتكلمون بما يزيد على خمس عشرة دتيتة في بعيدا عنا . وظلوا يتكلمون بما يزيد على خمس عشرة دتيتة في المور يبدو انها على جانب من الخطورة ، اذ كانت رؤوسهم متلاصقة تقريبا ، والكلام على صوت واطيء . واثار هذا الموتف انتباه جميع الماصوري الرسمي ، بل مع احد اعضائه الذي هو ، علاوة على ذلك ، السوري الرسمي ، بل مع احد اعضائه الذي هو ، علاوة على ذلك ،

القصل الثامن : الانفاق الثلاثي ( مدورية ــ مصر ــ المعودية )

ويظهر ان عبد الجليل الراوي تنبه الى شذوذ هذا الموقف ،

المالة وهمس له ، غانتهى الاجتماع بعد قليل ، ودعاني نص بيان نوري الملك والوصي ، بعد ان ابتعد اليان ، واخذا يحادثاني عن التصوير السعيد وعدم مواعدنا الفوتوغرافي ويسألاني عن نوع الآلة التي اصور بها ، وهكذا لم طهم تعديله يجد الرجلان سوى هذا الموضوع يعالجانه معي ، وانتهت الزيارة ،

وعدنا الى بغداد ، وفي اليوم التالي تسلمنا صورة عن البيان الذي وضعه نورى السعيد ننشره في دمشق وبغداد ، وهذا هو نصه :

جرت عدة اتصالات ومداولات بين الوغد السوري برئاسة دولة السيد خالد العظم وزير الخارجية المسوربة ، وبين المسؤولين العراقيين برئاسة فخامة السيد نوري السعيد رئيس وزراء العراق ، استعرضت اتناءها القضايا العربية القائمة وتبودلت وجهات النظر بكل صراحة وحسن نبة ، وقد اسفرت هذه الاتصالات عن اتفاق تام بين الجانبين على ان الخطوة التي خطاها العراق مؤخرا في عقده ميثاق التعاون المتبادل مع تركيا لا تتعارض باي شكل من الاشكال مع ميثاق الجارمة العربية ومعاهدة الدغاع المشترك والتعاون الاقتصادي ( الضمان الجماعي العربي) ،

لذلك يؤكد الجانبان ضرورة استمرار النماون الوثيق القائم بين القطرين الشقيقين المراق وسوريا ، مع تمسكها بميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدغاع المشترك والتعاون الاقتصادي ( الضمان الجماعي العربي ) والعمل على تدعيمها وجعلها ادانين صالحتين لتحقيق المسلحة العربية العامة .

19 آذار ١٩٥٥ خالد العظم نوري السعيد

وعندما تلوت هذا النص ، قلت للحاضرين انه لا يسعنا قط قبوله ، لان فيه تحويرا لما دار عليه البحث، فنحن لم نوافق على نظرية العراق بشأن الميثاق التركي سلام العراقي ، ولا يمكننا قط التوقيع على هذا النص ، وبدات المناورات واستمرت طول النهار ، فاضطررنا الى تأجيل عودتنا الى دمشق حتى اليوم التالي ، وتوسط كاظم الصلح ومخائيل اليان وعبد الجليل الراوي في الامر ، وبدا لي ان النص وضعه نوري السعيد بنفسه ، وانه مصر عليه ، ولا بدلي من بيان الحقيقة عن موقف اليان من هذا النص ، اذ كان يرفض معي ذكر قبولنا وموافقتنا على موقف العراق ، وانتهت المداولات بالاتفاق على نص جديد خلا مما رفضناه في النص الاول واقتصر على ذكر الطلاع الجانب السوري على الإيضاحات التي طلبها من الجانب العراقى ووقوفه كاملا على وجهة النظر العراقية ، فوعد بعرضها العراقي ووقوفه كاملا على وجهة النظر العراقية ، فوعد بعرضها

# الجزء الثاتي : عهد الانتلابات العسكرية

على الحكومة السورية مبديا ما يرتايه بشأن العمل على توحيد الصغوف » .

وفي اليوم التالي اجتمعنا في دار نوري السميد رووتمنا النص الجديد ، ثم ركبنا السيارات واتجهنا الى المطار ، وكنت مع السميد في سيارته .

وعند وصولنا الى المطار ، راينا عددا كبيرا من رجمالات العراق، كالسويدي والمدنعي وغيرهما ، ومن الموظفين ومن الضباط ، فكن الوداع حافلا ، على غير ما كان عليه الاستقبال ، ولم افسر هذا الغرق الا بان اليان طلب من السعيد ان يظهر الحفاوة الزائدة لكي يظن المصريون اننا تفاهمنا مع العراقيين ، فتحصل جفوة بيننا وتتعثر مباحثات الميثاق الثلاثي ، وقد اكد هذا التفسير ما اذيع في محاكمات بغداد في ١٩٥٨ من ان عبد الجليل الراوي كان على اتصال مع محمود رياض والسفارة المصرية ، فكان يطلعهم على ما ايجري في سورية والعراق ، وقد ادعى ان تفاهما حصل بين رجالاتها الرسميين بشأن الميثاق التركي — العراقي ، مما ادى الى الورار المصريين ووقوفهم منى موقف المتشكك ، حين سافرت الى القاهرة . وعلى كل حال ، فاتي عملت في العراق على تهدئة الجو ،

وعلى كل حال ، ماتي عملت في العراق على تهدئة الجو ، اعتقادا مني ان ذلك يخفف من حدة العراقيين ويفل عزمهم على القيام بمؤامرات لقلب الحكومة واعادة الذين لهم صلة بهم .

ولم يكن في حسابنا قط ان ثمة مجالا لقيام ثورة في المراق نقلب الامور راسا على عقب ، ولذلك لم نرى بدا من المجاملات في الكلام ، دون التنازل او الشذوذ عن شيء من برامجنا ، وكانت زياراتي لرجالات العراق السياسيين كلهم واحاديثي معهم ترمي الى اشاعة جو ودي بينهم وبيننا لتخفيف حدتهم وتقليص مساعيهم . وفي الواقع ، علسمت من وزيرنا المغوض السسيد حيدر مردم بك وغيره ان موقفي كان مستحبا ، وقد صرح بذلك نوري السعيد وسواه غوصل الى مسامع المصريين ، ولم يرق لهم ذلك ، ظنا منهم النا انحرفنا عن سيرنا معهم ، وقد اثرت هذه الشائعة التي اذاعها العراقيون في موقف رجالات القاهرة ، ولمسنا اثر هذا الرود في استقبالنا ومحاهداتنا .

وبعد عودتي من العراق ، وفي ١٩٥٥/٣/٣٦ ، قدم الاميرالاي محمود رياض اوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية ، مصفته سفيرا للجمهورية المصرية في سورية ، وكنت من العاملين على تسميته

لهذا المنصب ، بعد أن تعرفت اليه حين حضر الى دمشق مع الصاغ مالم فلمست فيه روحا طيبة من شانها توثيق العلاقات بين البلدين . وكان هذا التميين سيعقبه تعيين سفير سوري جديد في القاهرة . بدلا من السيد نجيب الارمنازي الذي لم تكن سياسته و اتجاهه يسيران وفق سياستنا . غير أن رئيس الجمهورية السيد هشم الاناسىعرقل تميين مرشحنا لسفارة القاهرة السيد احمد الشقيرى . فاضطررت الى منح السيد الارمنازي اجازة ، محضر الى دمشق مبعدا عن جو القاهرة الذي لم يعد يتقبله . وظلت سفارتنا شاغرة حتى عين لها السيد عبد الرحمن العظم في ١٩٥٦ . ومن المفارقات العجيبة الني جرت في ذلك الوقت أن رئيس الجمهورية رفض توقيع المرسوم بتعيين الشقيري ، فلحيل على المحكمة العليا التي استندت في ابطاله ألى نظرية غير صحيحة . اذ اعتبرت الاحكام التي تمنح الفلسطينيين نفس الحقوق التي يتمتع بها السوريون لا تشمل حق النعيين في وظائف الدولة ، ماضطررنا ، ازاء هذا التعسف ، الى وضع مشروع قانون يجيز ذلك بصورة اكيدة ، ورفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم احالة هذا القانون على مجلس النواب ، خلامًا لاي تقليد دستوري . فتبنى المشروع بعض النواب وقدموه بصف مشروع قانون لكن حزب الشعب ظل يماطل ويسوف حتى استقالست الحكومة ، فنام الاقتراح في ادراج اللجنة المختصة .

واليكم حادثا آخر بدل على مبلغ حقد رئيس الجمهورية على الحكومة وسياستها ، وهو انه في احدى زيارات رئيس الوزراء العسلي هاج الرئيس وماج وبدأ يطلق الكلام جزافا بصوت عال متهدج لله على الرغم من شيخوخته لله ويمد بده بحيث تكاد تمس وجه العسلي صارخا : « الى ابن تريدان ايصال البلاد انت وفرعون» ( وهو يقصدني بهذا الفعت ) . فحبس العسلي انفاسه وأمسك يده من الافلات لدفع يد الاتاسي عن وجهه . فكان هلذا الاخير بردد باللسان وباشارة اليد : « الدماء ستجري هكذا . ( ويشير بيديه باللسان وباشارة اليد : « الدماء ستجري هكذا . ( ويشير بيديه ويرمع صوته الى درجة مسموعة من الموظفين المنصتين لهذا الجدال ويرمع صوته الى درجة مسموعة من الموظفين المنصتين لهذا الجدال ويرمع صوته الى درجة مسموعة من الموظفين المنصتين لهذا الجدال في الطابق الارضي من القصر . وفي ختام التمثيلية ، ارتمى الرئيس على ظهره وبدا يشخر ويزبد ، ثم غاب عن رشده وتدحرج الى ارض الفرغة . فوجم العسلي خوفا من ان يكون اصابته نوبة ففارق الحياة ، فيقال انه هو الذي تتله . فما كان منه الا ان استنجد الحياة ، فيقال انه هو الذي تتله . فما كان منه الا ان استنجد

#### المزء الثاني : مهد الاتتلابات المسكرية

بالموظفين فهرعوا وخملوا الاتاسيالى غرفة نومه واستدعوا الاطباء على عجل ، وظل الرئيس الاتاسي مريضا مدة طويلة لا يستقبل احدا حتى الوزراء انفسهم ، وظلت علاقاتنا به على هذا الشكل مسن الجفاء ، حتى انتهى امره في الرئاسسة ، كما انتهى عمر الوزارة نفسها .

ومنذ وصول السغير المصري الجديد الى دمشق ، ظل يلاحقني يوميا من اجل السغر الى القاهرة ، وكنت اذ ذاك عاكما على وضع مشروع للاتفاق مع مصر والسعودية نصل به الى مرحلة قريبة من الوحدة العربية ، وذلك تعديلا لمشروع « معاهدة منظمة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي » الذي كانت بعثت به وزارة الخارجية لجعله اساسا للاتفاق بين الدول الثلاث .

وانني اورد غيما يأتي ملاحظاتي على المشروعين المذكورين :

ا . العنوان المعطى للنص المصري يختلف عصن العنوان المعطى للمشروع السوري . غالاول يتول « مشروع معاهدة منظمة الدغاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي » ، والثاني يقسول « الميثاق العربي لتوحيد الشؤون الخارجية والعسكرية والاقتصادية » . وهذا الاختلاف يظهر جليا الفرق بين اهداف المشروعين ، اذ يرمي النص المصري الى اقامة حلف بين الدول العربية ، بينما يرمى الثاني الى خلق نواة للوحدة العربية .

٢ . ينص المشروع المصري على اقامة مجلس دائم مؤلف من وزراء الخارجية والحربية والمالية لدول المنظمة تكون له المسلطة العليا في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذه المعاهدة ، كما تكون قراراته باكثرية ثلثي اصوات الدول الاعضاء . غير ان النص السوري ينص على اقامة مجلس دائم لوزراء الخارجية يضع الخطوط العامسة للسياسة الخارجية التي تنتهجها حكومات الميثاق ، على ان تتخسف القرارات باكثرية الثلثين وتكون ملزمة للجميع .

٣ . ينص المشروع المصري على ان تتعهد دول المنظمة بأن لا تعقد أية اتفاقات دولية ، سياسية أو عسكرية ، تتفاقى وأغراض هذه المعاهدة . وعلى ذلك ، فهي تتعهد بعرض الاتفاقات السياسية أو العسكريسة ، قبل أبرامها ، على المجلس الدائم لتقرير ما أذا كان الاتفاق المعروض منافيا أو غير مناف لاغراض هذه المعاهدة . ولا يجوز للدولهبة صاحبة الشأن أبرام الاتفاق المعروض الا بعد موافقة جميع دول المنظمة عليه ، وأما النص السوري فيعتبسر

دول الميثاق ، فيما يتعلق بالتفاوض والتعاقد مع الدول الاخرى في الشؤون السياسية والعسكرية ، «وحدقتامة» ، تطبق دائما في ذلك اسلوب التعاقد الجماعي . ويمثلها دائما في التفاوض والنعاقد ، او في التكليف بهما ، « ألمجلس الدائم لوزراء الخارجية » . أي أن المشروع المصري يجيز لاحدى دول الميثاق ان تتفاوض مع دولـــة اخرى ، فتعقد معاهدة ما ثم تعرضها على المجلس ، فاذا قبل بها ، تكون سارية على الدولة المتعاقدة نفسها . واما مشروعي فيخضع المبادهة والمفاوضة نفسيهما الى المجلس الدائم ، بالاضافة الى العقد نفسه . أذ يعتبر المعاهدة المعتودة شاملة لجميع دول الميثاق . فهو . ينص على ان لا تنفرد احدى هذه الدول بالمفاوضة والاتفاق ، بـل يجعل ذلك من اختصاص مجلس وزراء الخارجية . وفي هذا جنوح ظاهر الى توحيد الشؤون السياسية والعسكرية توحيدا كاسلا ، خلافًا لما يؤدي اليه النص المصرى من امكان تعاقد احدى دول الميثاق مع دولة اجنبية (ولو كان ذلك بموافقة سائر دول الميثاق) ، دون ان تشمل تلك المعاهدة سائر دول الميثاق . وينتج من ذلك معاهدات تسري على بعض دول الميثاق ولا تسري على غيرها ، مما يؤدي الى عرقلة الامور والفوضى .

إلى الموال بين الدول الاعضاء لغرض الاستثمار والقيام بمشروعات الناجية برؤوس اموال مشتركة . بينما ينص مشروعي على «حرية» انتقال النقد العربي بين دول هذا الميثاق . كذلك جاء في النصالمري ما يشير الى تخفيف القيود الجمركية الى اقل حد ممكن وتقرير مبدأ الاعفاء لسلع يقفق عليها . بينما ينص مشروعي على اعتبار الاسواق الداخلية سوقا واحدة . فتتمتع منتجات كل دولة بحرية الدخول دون فرض أية رسوم جمركية أو داخلية عليها . هذا فضلا عن الفروق الظاهرة عند تلاوة النصين والمقارنة بينهما بالتدقيق العميق .

٥ . كان ثهة اختلاف كبير بين النصين في الشؤون العسكرية، اهمها ان النص السوري يعتمد على جيش عربي موحد يتولى قيادته في السلم والحرب قائد عربي عام مع معاونيه في دمشق ، اما النص المصري فيشير الى قيادة مشتركة على ما تضعه دول الميثاق تحت تصرفها من قوات ، اي ان يبقى لكل دولة جيش له قيادته الخاصة . وهذا بالطبع بعيد عن فكرة توحيد الجيوش كلها وجعلها جميعها تحت قيادة واحدة . واما عن النفقات ، فينص المشروع المصري على ان تتحمل الدول المتعاقدة الاموال التي يحتاجها الجهاز العسكري حسب

# البزء الثاني : مهد الانتلابات المسكرية

ما يقرره المجلس الدائم . لكن النص السوري ينص على احداث مندوق مشترك لاغراض الجيش العربي الموحد ، يمول سنويا من الدول الاعضاء ، بنسبة عشرة في المئة من مجموع موازنة كل دولة . ويعين مجلس التنهيج العسكري كيفيسة استعمال أموال هذا المسندوق .

والى جانب هذين المشروعين ، وضعت الاركان العلمة للجيش السوري مشروعا عسكريا تضمن ، بشكل خاص ، ان تضع كل دولة متعاقدة تحت تصرف القيادة المشتركة ، في السلم والحربه ، جميع القوات الضاربة التي تملكها ، بما فيها القوات المتمركزة على الحدود الفلسطينية .

واما عن الصندوق المسترك ، نيقضي هذا المشروع باشتراك الدول نيه بنسبة متساوية ، الا نيما يتعلق بالمنشآت المسكريسة الدناعية ، فيكون نصيب مصر ٥٥ ٪ ، ونصيب السعوديسة ، ٤ ٪ ونصيب سورية ١٥ ٪ ، كما يقضي بأن تساهم كل دولة بنفقسات تسليح وتجهيز القوات الموضوعة تحت تصرف القيادة المشتركة ، بنسبة لا تقل عن ٤ ٪ من ميزانيتها السنوية العامة ، على أن تصرف (بصورة مبدئية ) على تسليح وتجهيز قواتها الموضوعة تحتتصرف القيادة المشتركة .

وهذا النص اترب الى النظرية المصرية من نظريتي ٤ من حيث وحدة الجيوش كلها ومن حيث توزيع اعباء المنشآت بقسبة غير مادلة لا تنسجم مع مقدرة سورية المالية اذا ما قورنت بمقدرة كل من مصر والسعودية .

ومما يجدر ايضاحه انني لم اعرض مشروعي على الوزارة ، بل اكتفيت بالملاع رئيس الوزراء عليه ، وذلك رغبة منى - كما اشرت في مذكرة المشروع نفسه - في استطلاع راي الحكومتين المصرية والسعودية فيه ، حتى اذا تم الاتفاق على النص نفسه ، بشكله او معدلا ، عرضت الامر على مجلس الوزراء لاخذ موافقته .

وفي اليوم الثلاثين من اذار بارحت دمشق مصحوبا بالسيدين فاخر الكيالي وشوكت شقير رئيس الاركان المامة ، ومعنا السيد محمود رياض سفير مصر ، ولشد ما كان عجبنا ، عند وصولنا الي مطار القاهرة ، حين لم نجد في استقبالنا سوى الصاغ مالم وموظف من دائرة المراسم ، واظهر الزعيم شقير امتعاضه من عدم وجود مفرزة عسكرية لاستقبالنا ، كما جرت العادة في استقبال وزراء

الدناع . ولم نبد أية ملاحظة على هذين الامرين ، وأخبرنا القائم بأعمال مغوضيتنا أن النية كانت متجهة الى أن يكون مقرنا على أحدى البواخر أو الموامات النيلية ، ألا أنه تمكن بعد الالحاح أن يجعل أقامتنا في قصر القاهرة ، وأقامة الوغد الصحاعي المرافق لنا في تلك الموامات ، تلك كانت علامات البرود في استقبال الوفسد السوري ، في حين كنا استقبلنا الصاغ سالم عند مجيئه الى سورية استقبالا رسميا وشعبيا، استعرض فيه مفرزة من القوى العسكرية، مع أنه لم يكن الا وزيرا للارشاد .

وكانت اولى الاجتماعات في قصر وزارة الخارجية ، محضرها عن الجانب المصري الصاغ صلاح سالم والسيد محمود فوزي،وزير الخارجية ، ومحمود رياض، وكانت اول صدمة اصبنا بها هي أخبارنا بأن الرئيس جمال عبد الناصر موجود في قطاع سيناء ولا يعرف على الضبط موعد قدومه ، فبهتنا لهذه المقاطعة آلتي لم نكن ننتظرها . ذلك لانه هو الذي دعانا والح علينا في الحضور الى مصر للاجتماع اليه ، لا للاجتماع الى الصاغ سالم وحده . وبدت على وجوهنسا علائم عدم الارتياح وعدم التفاؤل . وعقدت النية علسى تسليسم مشروعي الى الصاغ سالم والعودة الى دمشق ، دون أن نجتمع الى الرئيس عبد الناصر ، وبدأ الصاغ سالم ، على حسب عادته ، بحديث طويل ، عقبه السيد محمود فوزى بحديث لا يخرج ايضا عما نُعرِمُه ، ثم تناول الحديث السيد ماخر الكيالي ، وسرد الصعوبات التي تواجه الحكومة الحاضرة في انجاز الميثاق الثلاثي بسبب موقف الممارضين له ، هذه المعارضة التي لم تقتصر على المنتسبين لحزب الشمب وكتلة العشائر ، بل تجاوزتهم الى مسم من النواب المؤيدين للوزارة من الحزب الوطني، وقال الكيالي بضرورة عدم الاستعجال ، حتى لا يفشل المشروع اذأ عرض على مجلس النواب . وكان نقاش طويل بين الجانب المصرى وبين الكيالي لم اشترك ميه .

ويبدو لي ان عدم حضور الرئيس عبد الناصر اول اجتماع ، كان بناء على رغبته في التعرف الى راينا ومونفنا حتى يتخذ ما يقضي به الحال من اجراءات ، وفوجئنا في اليوم الثاني بنبا مجيء الاسيم فيصل ، فذهبنا لاستقباله في المطار ، فوجدنا الرئيس عبد الناصر ولفيف من الوزراء ، ورحبنا جميعا بالقادم الذي حل بجناح خصص له قرب فندق مينا هاوس ، ثم ذهبنا لزيارته وتحدثنا اليه ، وعندما عدنا الى قصر القاهرة اطلعت الكيالي وشقير على مشروعي ، فرحبا به ، وقدمناه الى الجانبين المصري والسعودي وطلبنا منهما ان يكون به ، وقدمناه الى الجانبين المصري والسعودي وطلبنا منهما ان يكون

البحث على أسباس المشروعين المصري والسوري .

وفي المساء اليمت حفلة عشاء في استراحة الهرم لم يكن جوها محفوفا بالود ، بسبب ما لمسناه من عناية المصريين بالوفد السعودي وبرود موقفهم منا . وعقب العشاء ، جلس المدعوون كلهم في احدى زوايا البهو ، واندفع الامير فيصل في ذكر ضرورة الاتفاق . وتبعه الرئيس عبد الناضر . ثم أبديت ضرورة وضع صيغ الاتفاق بشكل يؤمن صميمية العلاقات بين الدول المتعاقدة ، رغبة في تحقيق الوحدة . وكانت آراء الجانب المصري تهيل الى ضرورة عدم التسرع الى الوحدة ، والسير بمراحل وئيدة . واخذوا يشيدون بمحاسن مشروعهم ، ونحن ندافع عن مشروعنا . وظل الامر كذهك حتى انتصف الليل وغادرنا المكان ،

وفي صبيحة اليوم التالسي جاء الامير والرئيس ومعهمسا معاونوهما . واستمر النقاش طويلا وانحصر الخلاف في النقاط التالية:

السياسة الخارجية : عارض الجانب المري جمسل النعاقد بين الدول العربية والدول الاجنبية جماعيا ، واقترح انتترك لكل دولة حرية التعاقد بشرط عدم الخروج عن التوجيه الذي يقرره مجلس وزراء الخارجية . اما نحن نقد اصررنا على نظرتنا .

٢ . في الشؤون الاقتصادية : اعترض الجانب المصري على القامة الوحدة الاقتصادية غورا ، وطلب أن تسبقها أوضاع اقتصادية تقربها ، بعضها الى بعض ، وذلك ، مثلا ، بتنزيل الرسوم الجمركية عن بعض الاصناف أو باعفاء بعضها ، حتى لا تتأثر الصناعات المحلية من فتح الحدود دفعة واحدة . كما أورد المصريون اعتراضهم على حرية نقل الاموال ، وعلى توحيد النقد قبل مرور مرحلة مؤقتة .

ولم نصر نحن اصرارا شديدا على هاتين الناحيتين اللتين لم نضمهما في نصنا الارغبة في استجلاب لبنان الى دخول الميثاق .

٣ . في الفاحية العسكرية ، هنا ظهر الخلاف على أشده . فأصر الجانب المصري على ان تتحمل كل دولة نفقات جيشها وان تكتفي القيادة المستركة بوضع الخطط الحربية للدفاع ، ثم قبل ، في النهاية ، ان يحدث صندوق مشترك بنفق منه على الانشاءات التي تقررها القيادة المستركة ، ولم أقبل بذلك وأوضحت أن سورية لا تستطيع ، في حالتها المالية الماضرة ، أن تتحمل أكثر من طاقتها ، لا سيها أن حدودها مع أسرائيل أطول مسافة ، وأن الخطر بهدداً أكثر من حدودها مع أسرائيل أطول مسافة ، وأن الخطر بهدداً أكثر من حدودها مع أسرائيل ألمول مسافة ، وأن الخطر بهدداً أكثر من حدودها مع أسرائيل المول مسافة ، وأن الخطر بهدداً أكثر من حدودها مع أسرائيل المول مسافة ، وأن الخطر بهدداً أكثر من حدودها مع أسرائيل المول مسافة ، وأن الخطر بهدداً أكثر من ألم المول مسافة ، وأن المعلم المدودة المدرودة المدرود

غيرنا . فالمملكة السعودية ليس بينها وبين اسرائيل اتصال ارضي. وبينت ان النسبة التي اقترحتها لتحمل الاعباء مجحفة بحق سورية التي لا يمكن اعتبار مقدرتها معادلة لثلث مقدرة مصر ، سواء كانت الوحدة القياسية على أساس النفوس او المورد القومي او ارقام الميزانية العامسة .

وانتهى الاجتماع دون التوصل الى تفاهم او العثور على حل وسط ، وزارني بعد الظهر السيد حسين العويني ، احد زعماء لبنان السياسيين المعروفين بارتباطهم برجالات المملكة السعودية ، وبدا حديثه بذكر ضرورة تأمين جميع الوسائل الضامنة لنجاحي في معركة انتخابي لرئاسة الجمهورية السورية ، وان خير تلك الوسائل الاعتماد على مصر والرياض ، وان الطريقة الموصلة الى ضمان تأييدهما هو الموافقة على النص المصري الذي يؤيذه الجانسيب السعودي ،

فابديت للسيد العويني استغرابي لربط الموضوعين، احدهما بالآخر ، وخاصة تصريحه بأن ضمان تاييد مصر والسعودية هو في الموافقة على النص المصري ، واضفت قائلا : « لا اعلم اذا كنت سارشح نفسي لرئاسة الجمهورية ، لكنني على كل حال لا اطيسق هذه المساومات . » فاجاب متراجعا بأن السعودية تؤيد ترشيدي، وبأنه لا يقصد بذلك الاشتراط ، الى ما هنالك من العبارات الملتوية . لكنني فهمت مرامه ، وبقيت على موقفي ، وقد لست ، فيما بعد ، اثر هذا الحديث عند الانتخاب .

ثم دعوت سغير الاتحاد السوغييتي الرفيق سولود الى زيارتي، وكنت اعرفه ، منذ ان كان ممثلا لبلده في سورية خلال الحرب العالمية الثانية . فلبى الدعوة مسرعا . وبدات حديثي معه بالقول ان موقف سورية اصبح حرجا بعد ان تنكرت للغربيين وقاومت حلف بغداد وباتت حدودها كلها معرضة لهجوم من جميع الجبهات . فاسرائيل من الجنوم، الفربي ، وتركيا من الشمال ، والعراق من الشرق . وليس لدى سورية اسلحة تستطيع الدفاع بها عن كيانها ، لا سيها ان الغربيين سيعملون على اعادة سورية الى سياسة الانصياع التي كانت سائدة في الماضي .

وقلت ان سورية ، بالانفاق مع مصر ، ترغب في الوقوف على الحياد والحفاظ على استقلالها وكيانها ، وهذا لا يتأتى لنا الا اذا استطعنا شراء اسلحة وذخيرة لتقوية جيشنا . وطلبت منه الاتصال

# الجزء الثاتي : مهد الاتقلابات المسكرية

بحكومته وتبليفها هذا الموقف الذي يشاركني فيه اركان الجيش السوري ، فاجابني بانه سينقل حكيثنا فورا الى حكومته ، مؤيدا طلبنا فاذا جاءه الجواب قبل سفرنا ، بلغنا اياه راسا ، واذا تأخر بلغنا اياه بواسطة زميله في دمشق ، وافترقنا ، بعد انشكرت له اهتمامه ، وكانت هذه اولى حلقات الاتصال بين سورية والاتحاد السوفييتي ، اعقبها اجتماعي الى الرفيق مولوتوف وزير خارجية الاتحاد السوفييتي في سان فرانسيسكو ، وعلى ذلك ، فقد كانت سورية اول دولة عربية تعاقدت مع الكتلة الشرقية على صفقسة اسلحة ، ثم لحقتها مصر ، فيما بعد .

وفي اليوم التالي ، اي في ١٩٥٥/٤/٣ ، عدنا الى دمشق . فباشرت بتوزيع صور مشروعي على الوزراء لدراسته ، تمهيدا لبحثه في مجلس الوزراء . وطلبت الى كل واحد منهم ابقاء النص سريا غلم يكن من السيد ليون زمريا الا ان اطلع مخائيل اليان عليه ، فدفعه هذا الى جريدة « الحياة » البيروتية ، العراقية النزعة ، فنشرته بنصه الكامل .

وعندما اجتمعنا في مجلس الوزراء وطلبت الموافقة على المشروع ، المترح احد الوزراء عرضه على الاحزاب المؤتلفة ، قبل بحثه في مجلس الوزراء . فكان كذلك . وفي الاجتماع اللاحق أبدى كل وزير رأي حزبه . وهذا كان رأي الحزب الوطنى :

« يغوض الحزب الوطني وزراء التصريح في مجلس الوزراء بأن مشروع الميثاق العربي المقدم من قبل وزير خارجية سورية مقبول في اسسه ، على ان لا يرد في نصوصه ما يمكن حمله على محمل استبعاد العراق لكي يكون شاملا جميع الدول العربية بدون استثناء ، ولا يرى الحزب الوطني مانعا من ان تكون المبادهة في ابرامه للدول الثلاث التي باشرت المفاوضة في اسسه ، سوريسة ومصر والعربية السعودية ، (في ١٩٥٥/٤/١٢) » .

وهذا نص بيان حزب البعث الاشتراكي:

« يوافق حزبنا على اسس هذا المشروع ويعتبرها حد ادنى ، على ان لا يرد في نصوصه او في جملته ما يفتح بابا للتنسيق بينه وبين الحلف الاجنبية . وبين الحلف الاجنبية . « في ١٩٥٥/٤/١٣

ويدل هذاق التصريحان على مدى الخلاف الجوهري بسين الغريتين في الحكومة : غريق لا يريد ابعاد العراق ، مع انه ضلع في

حلف مع تركيا ، وغريق يشترط استبعاد ذلك الحلف .

وهكذا كان موقفي من السعي للتوفيق بين اعضاء الحكومة حتى لا تنهار فتأتي على أثرها حكومة يؤلفها حزب الشعب والمستقلون الموالون له ، بالاتفاق مع اعضاء الحزب الوطني السائرين في ركاب مخائيل اليان ، عميل العراق .

وكان سغيرا مصر والسعودية يلاحقاني يوميا للاستعجال والبت ، وهما لم يوافقا حتى على مشروعي ، ومن ذلك نشأ التاخر في الانجاز الذي اعتبره المصريون تلكأ مقصودا من قبلي ، ولم اكن والله ، الا قاصدا تجنب الكارثة بعودة الفريق المناوىء لسياستنالى سدة الحكم وانهيار هذه السياسة الى الحضيض ، ولم يكسن يساندني في مجلس الوزراء الا وزيران ، الكيالي والملقي ، مساندة حقيقية ومخلصة ، لما الآخرون ، فمنهم الحائر كالعسلي ، ومنهم المناوىء كرمريا ، ومنهم ذو اتصال بالوزير التركي .

ثم سافرنا الى باندونغ لحضور مؤتمر الدول الاسيوية \_ الانريقية ، واجتمعنا مرتين الى وندي مصر والسعودية ، وفي المرة الثانية دام الاجتماع من الساعة العاشرة حتى الثالث.... صباحا . واشتد النقاش بيني وبين صلاح سالم بسبب حديثه المتواصل ، ومقاطعته لنا ، وعدم تركه المجال لبيان ملاحظاتنا ، مما اضطرني الى القول بأنفا لم نات لسماع « مونلوغ منك يا أخ صلاح . » فجمد في موقفه . وقال له عبد الناصر : « دعهم يتكلمون. » ولم يسفر هذا الاجتماع الطويل عن شيء جديد ، بل ظل كل مريق متمسكا برأيه . مالمصريون لا يريدون تخصيص نسبة مئوية من ميزانيتهم للجيش الموحد ، رغم تساهلنا في عدم تحديد تلك النسبة بعشرة بالمنة وقبولنا بتنزيلها الى خمسة . واندمع الرئيس هيثم الكيلانسي الذي كان عضوا في وفدنا الى معاتبة الصاغ سالم بقوله : « الم تقل لنا في نادي الضباط: تعالوا نتقاسم العيش ( الخبز ) ، فكيف تبخل علينا اليوم بالاشتراك بنسبة معتولة ؟ » وعبثا حاول الامر غيصل تسوية الوضع . وانترقنا ، كل منا الى داره ، ثم بارحنا باندونغ في الساعة التاسعة صباحا .

وهكذا لم يكتب لمشروعي النجاح ، وكنت اعول عليه بدء السير في طريق الوحدة العربية المنشودة .

وكذلك صار هذا الامر الى العدم ، بعد ان انتهت وزارتنا وعقبتها وزارة سعيد الغزي التي كان لحزب الشعب السلطسسة

# الجزء الثاني : مهد الانتلابات المسكرية

الكاملة عليها . فتقمص الميثاق العام بميثاق عسكري تضمن المواه التي كانت اقترحتها مصر في مشروعها العسكري ، وصرف النظسر عما يتصل بالشؤون السياسية والاقتصادية .

وقبل أن أختم هذا الفصل أرى ضرورة أيضاح ما سببه هذا الميثاق من أزمة حادة بيننا وبين الحكومة التركية . ولا ريب في أن هذه الازمة متصلة ، صلة تكاد تكون متعادلة أيضا ، بموقفنا من الحلف التركي \_ العراقي . ألا أنني رجحت وضعها في هذا الفصل ، لات تحجج الاتراك الظاهر كان منصبا على اتفاقنا مع مصر . أذ لولاه لما كانت الامور تصا الى الحد الذي وصلت اليه بيننا وبيي جارتنا تركيا ، حتى وأن لم نشترك في حلف بغداد .

# الفصل الناسع اجتماع الام المتحدة في ذكراها العاشرة

دعت الامم المتحدة اعضاءها الى الاجتماع في اليوم العشرين من حزيران ١٩٥٥ ، للاحتفاء بذكرى ميلاد هذه المنظمة العاشر ، والمحت الى ضرورة اشتراك وزراء الخارجية في هذا الاجتماع . فعزمت على السفر ، راغبا في ان انتهز فرصة مروري بباريز لانجز المباحثات التي كانت دائرة بين وزارة الدفاع الوطني السورية وزميلتها الافرنسية لعقد صفقة مهمة من الاسلحة والذخائر . وعرضت الامر على مجلس الوزراء ، فقرر الموافقة على سفري ودخولي مع الافرنسيين في المباحثات النهائية وعقد الصفقة .

واخبرت سفير فرنسا ، فجاءني بعد ثلاثة ايام ينقل الي دعوة حكومته الى الوفد، مع الضباط الذينسير افقونه ، للنزول في ضيافتها . كما اخبرني بأن الاتجاه نحو انجاز عقد الصفقة يطمئن بنجاح المفاوضات الدائرة من اجلها .

وفي اليوم التاسع من شهر حزيران ، القيت في مجلس النواب الخطاب الذي اشرت اليه في فصل سابق ، فالب على ساسةبريطانيا والولايات المتحدة ، لكنه ، من جهة ثانية ، سهل على التفاهم مسع وزير خارجية الاتحاد السوفياتي ومكننا من استجلابه الى طرففا . فامنا بذلك شر الدول الطامعة في بلادنا .

وغادرت دمشق صباح اليوم الثاني عشر من حزيران متوجها الى بيروت ، فاستنبول ، فميونيخ ، فباريز ، وكان رفاقي في هذه الرحلة اللواء توفيق نظام الدين رئيس الاركان ، والزعيم صوايا ، وغيرهما من الضباط ، والسيد موفق القدسي سكرتيري الخاص بوزارة الخارجية . وبعد ان غادرنا استانبول مررنا بعاصفة هوجاء كانت تشقلب الطائرة على نحو مزعج ومخيف ، وكان المطر والبرد ينهمران على ظهرها ، فنسمع اصواتا كاصوات عشرات الرشاشات تقذف حممها دفعة واحدة ، وكان المسافرون الذين امتطوا الطائرة

#### الجزء الثاني : مهد الانقلابات المسكرية

في استانبول ياكلون الطعام الموضوع على المناضد الصغيرة أمام مقاعدهم . اما انا ، فكنت مستلقيا على مقعدي شادا حزامي ومستسلما الى القدر ، وإذا بالطائرة تهبط مجاة الى ما يزيد علي خمسمائة متر - كما قال لنا قائدها غيما بعد - دون أن يستطيع القائد السيطرة على زمامها ، مطارت الصحون الملوءة بأنواع الماكل ، والاقداح المهلوءة خمرا وماء ، الى السقف . ثم سقط ما لم يعلق به على الركاب . وسقطت الحقائب من الرفوف على رؤوسنا، وصرخ المسافرون وبكي الاولاد . وانقطع حزامي ، فارتفعت عسن المقعد نحو نصف متر وهويت عليه ثانية . وبعد حين استقرت الطائرة في سيرها ، وصحا الجو ، وخمدت اعصابنا المتوترة ، وزال الاصغرار ألذى علا اكثر الوجوه خومًا ووجلا . وأخذنا نهنىء بعضنسا بعضا بالسلامة والنجاة . واعترف نوتية الطائرة بأن مهارة القائسد انتذت الركاب من الموت المحقق . ثم اضطر القائد الى تحويسل اتجاهه ، مذهب بنا شرمًا حتى كدنا نصل الى البحر الادرياتيكي ، ثم دار حول منطقة العاصفة ، مادي ذلك الى تاخر وصولنا الى ميونيخ ساعة كالملة . وهنالك ايضا تأخرنا في المطار نحو ساعة اخرى، ريثها نظفت طائرتنا من بقايا الطعام والشراب التي بدأت تفوح روائحها مطار باريز ، كان في استقبالنا سغيرنا السيد اسعد المحاسني ورجال السفارة وسفير الملكة العربية السعودية وسائر السفراء ألعرب . وناب عن الحكومة الامرنسية مسيو ماسيفلي ، الامين العام لوزارة الخارجيسة ، وكبار موظفيها ، واعتذر عن اضطرار وزير الدولة الى ألمودة الى باريز لحضور مجلس الوزراء ، بعد ان انتظرنــــــة في المطــــار ساعة ونصفا ، فشكرت الجميع علــى تلطفهـــم بانتظارنا هذا الوقت الطويل . ثم اعطيت الاذاعة الافرنسية تصريحاً مقتضياً اعلنت ميه عن رغبة سورية في الحفاظ على علاقاتها العسئة مع قرانسا .

وسارت بنا قافلة السيارات تحيطها الدراجات الفارية التابعة لوزارة الدفاع ، مخترقة شوارع باريز بسرعة مخيفة ، حتى وصلنا الى فندق كريون الشهير الواقع في ساعة الكونكورد البديعسة . واسرع كل منا الى سريره ليجد فيه الراحة بعد هذه السفرة المتعبة .

وفي الصهاح ، بدات مراسم الزيارة الرسمية بتسجيل اسمى في سجل رئاسة الجمهورية ، وحدث انه ، لسبب ظل مجهولا ،

#### الغصل الناسع : اجتماع الامم المنحدة في ذكراها الماشرة

لم يطلع المين عام القصر على موعد زيارتي ، غلم يكن موجودا فيه . وارتبك الموظفون ، فاضطررنا الى الانتظار في احدى القاعات ، ريثما اعدوا السجل على طاولة في قاعة ثانية ودعونا الى توقيعه . ثم انصرفنا الى حيث قبر الجندي المجهول ، فاستقبلنا المام قوس نصر النجمة معاون حاكم باريز العسكري وبعض الموظفين .

فاستعرضت حرس الشرف ووقفت دقيقة المام القبر ووضعت عليه اكليلا من الزهور ، ثم سجلت اسمي في السجل الخاص ، وتبعني بذلك السفير والضباط وموظفو السفارة .

وبعد الظهر ، قابلت وكيل وزير الدفاع ، فاعتذر عن غياب الوزير في اجازة ، وبحثت معه امر صفقة الاسلمة ، فأبدى استعداد حكومته لانجازها في سرعة ، واعدادها للتوقيع حين عودتي من سان فرانسيسكو . لكنه تحفظ بشان مدة تسديد الثمن على اقساط ، فاظهرت له ضرورة عدم تأجيل الصفقة او العدول عنها نهذا السبب وقلت له ان ميزانيتنا لا تسمح بالدفع المعجل . فاذا تشبثت الحكومة الافرنسية بعدم التقسيط ، فهعناه انها تعمد الى طريقة جانبية والولايات المتحدة ، وهذا يؤدي الى بقاء جيشنا ضعيفا تجاه الجيوش والولايات المتحدة ، وهذا يؤدي الى بقاء جيشنا ضعيفا تجاه الجيوش التي تأتمر بأمر هاتين الدولتين ، سواء كانت هذه الجيوش عربية اليبطانيا او تحت نفوذ حكومتي العراق والاردن ، يدفع برجال بريطانيا او تحت نفوذ حكومتي العراق والاردن ، يدفع برجال السياسة والجيش في فرانسا الى مد يد المعونة العسكرية لنا ، ولو خير حديدة مكاملها ،

ودعانا الوزير الى زيارة احد معامل الدبابات والسيارات المصفحة ، ومكان تجربتها ، فذهبنا صبيحة اليوم التالي السي «ساتوري » حيث تفرجنا على نوعين من الدبابات الخفيفة وبعض المصفحات ، وكان مرافقونا من الضباط السوريين الاخصائيين او من البعوثين للتمرين في فرانسا يستوضحون عن دقائق صنع هذه المعدات البعوثين للتمرين في فرانسا يستوضحون عن دقائق صنع هذه المعدات الامور الفنية ، مما دل على ان عندنا من الضباط من يستطيع مضارعة الضباط انفنيين الافرنسيين ، فلا يضحكون علينا ، وانتهت الزيارة ظهرا ، فعدنا الى باريز بعد ان تواعدنا مع الضباط الافرنسيين على اللقاء في اليوم التالي لتلبية دعوة الوزير الى مشاهدة طائرات على اللستير » الشمهيرة ، وكان ضباطنا تواقين الى استطلاع مزايا

#### الجزء الثاني : مهد الانقلابات المسكرية

هذا النوع من المقاتلات الذي لم يكن معدا للبيع ، ولا حتى للعرض . الا أن الوزير كان وعد ببيعنا عددا محدودا منه .

وعينت الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر لبدء زياراتنا الرسمية ، فلما نزلت بهو الفندق ووجدني رئيس التشريفات لابسا اللباس الاسود الرسمى ، بهت وسالني عما اذا لم يصلني رجاؤهان يكون اللباس عاديا . فأجبته سلبا . وكان ضيق الوقت لا يسمح بتغيير الملابس ، فاسرعنا الى ركوب السيارات وتوجهنا مع سفيرنا الى قصر الاليزه ، محيتنا شرذمة من الحرس الجمهوري وعزمت النشيدين السوري والانرنسى . ودخلنا مكتب رئيس الجمهورية مسيو كوتى ، فلاقانا بحفاوة وترحيب كريمين ، وبدأ حديثه عن حبه بلادنا \_ وهذه اسطورة يفتح بها رجال السياسة الاجانسب احاديثهم تمهيدا لما بعدها ـ وشوقه لزيارتها ، فتحاشيت ، طبعا ، التعرض الى دعوته حاسبا انه لا يلقى لدى الشعب السوري ترحيبا مرضيا . وذكر انه مرتاح لاول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية سوري . فشكرته على لطفه وانسه وذكرت له انني لست حديث المهد بالملاقات الحسنة مع دولته ، اذ كنت وزيرا منوضا لدى حكومتها وبقيت في باريز سنة ونصف السنة، تمكنت خلالها من تحسين الصلات بين مرانسا وسورية وعقد الاتفاق المالي . ثم ختمت مهمتي بالاتفاق على اول صفقة اسلحة لدى احد المعامل الافرنسية ، واضفست باني احمل في هذه الزيارة الامل الكبير بأن يكتب التوفيــق لمهتى الحالية التي تشبه المهمة السابقة . مأجاب الرئيس بأنه مطلع على نوايا الحكومة الطيبية ، من حيث تلبية رغبة الحكومة السورية الا أن ثهة جوا مشحونها بالدعاية ضد مرنسا ، لا يجعل عبء حكومته هينا الى حد كبير . وهكذا المتتح الرئيس الافرنسي المعزولمة الممهودة التي رددها كل من زرتسه وزارني من رجال مرانسا الرسميين خَلَال اقامتي في باريز . وهي ان الداعة السورية كانت تتبع خطة الاذاعة المصرية وتبث في الأثير اذاعة موجهة الى العرب بشمالي المريقيا تحثهم ليها على مواصلة الجهاد ضسد لمرانسساً ؟ كما تقوم بحملات عنيفة شد الاستعمار الافرنسي ، وبدا لي ان الحكومة الافرنسية ستضع شرطا لقاء عقد صفقة الأسلحة ، هــو ان تكف اذاعتنا من التحرش بها وتحريض العرب عليها ، وتأكسد هذا التنبؤ مندها ردد رئيس مجلس النواب الاتوال ذاتها ، ئـــ اهتبه رئيس الوزراء ، موزير الخارجية ، ماجبت الرئيس باننسسا

## الفصل الناسع : اجتماع الامم المتحدة في ذكراها العاشرة

لا نحمل تجاه غرنسا أية ضغينة . وقد نسينا مآسيها ، وطوينا صفحة الماضي ، ولا ننوي في اذاعتنا ايذاء غرانسا بل دعم مطالب الخواننا في الحرية والاستقلال ، وهذا أمر طبيعي . أما اذا كانت اللهجة قاسية ، غلا بأس من جعلها أقسل قساوة ، خصوصا لان الاغرنسيين هم الذين نادوا بالحرية وبحقوق الانسان وعلمونا أياها في مدارسهم ، كما علمونا المناهج الديموقراطية ومبادىء استقلال الشعوب .

ولم يسمع قصر مدة الزيــارة المحددة ، وارتباط رئيس الجمهورية بمواعيد اخرى ، له بأن يسترسل في الحديث اكثر مما حصل ، فاكتفى بالاشارة الى ان وقت وزير الخارجية قد يكون المسح للبحث المستفيض .

وانهى الرئيس الزيارة بترديد عبارات المجاملة الرقيقة التي الستهر بها مسيو كوتي بين اسلاغه ، وكنت اعرف منهم السيدين البر لو برون الذي بقي في الرئاسة سبع سنين ، ثم جددت له غلم يبق فيها سوى عام واحد ، اذ جرفه انكسار فرانسا في ١٩٤٠ ، فظفه المارشال بيتان ، والرئيس الآخر الذي عرفته كان مسيو فنسان اوريول ، وذلك طول مدة مهمتى بباريز في ١٩٤٧ و ١٩٤٨ ، وقد استقبلني مرارا لسماع حججي الرامية الى اقناع فرانسا بعدم الوقوف الى جانب اسرائيل ، وقد اخفى الرئيس المشار اليه تحست قناع لطفه ونعومته ما كان يشعر به من ميل صميمي الى اليهود ، ولم نظهر حقيقته الا بعد انتهاء مدة ولايته ، حين اخذ يلقي الخطب داعيا الى دعم اسرائيل ، ثم انه زارها زيارة طويلة وابدى شعور التأييد نحوها ،

من ثم قمنا بزيارة رئيس مجلس النواب ، مرئيس مجلس الوزراء ، وهو يهودي السمه ادغار مور . وردد الرئيسان على مسامعي الحديث نفسه عن اثر اذاعة سورية السيء على العلاقات بيننا.

وكانت خاتمة المطاف زيارة مسيو رينيه وزير الخارجية ، في القصر الكائن بالكه دورسه ، فعاودتني ذكريات زياراتي المتعددة لهذا القصر ، عندما كنت وزيرا مفوضا .

وقبل سفري الى باريز ، كان مندوب السيد صالح بن يوسف ، الزعيم التونسي ، زارني بناء على دعوتي ، محدثته عن الوضع في المغرب العربي وسالته عما يرغب هو واخوانه في ان يزودوني

## المزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

به من المعلومات ، وعما يتوقون الى بحثه مع رجالات غرانسا .

لذلك سعيت في زيارتي لوزير خارجية غرنسا لان اجعل معظم الوقت مخصصاً لبحث هذه القضايا العربية ، غقلت له بأن الوضع الحالي الذي اقدم عليه مانديس غرانس ، رئيس وزراء غرانسا السابق ، من التسليم باستقلال تونس الداخلي ، هو خطوة طيبة نحو تحقيق الاستقلال الكامل واضفت ان من المستحسن المبادرة الي اتخاذ خطوات اخرى سريعة ، اما عن الجزائر ، غقلت له بضرورة المدول عن اعتبارها ولاية المرنسية ، واشرت بلزوم العنل علي ايجاد حل سليم يرضى به الجزائريون ، واجراء انتخابات سياسية واقامة دولة مستقلة .

اما عن مراكش ، فالحجت على وجوب اعادة المطلن محمد الخامس الى عرشه لتسهيل حل القضية حلا جذريا .

واجاب الوزير ، بنعومة ودراية للامور في حاضرها ومستقبلها ، الامر في تونس ومراكش سيسوى عما قريب ، واما بشان الجزائر ، فأن الامر صعب في نظره ، بسبب وجود المستوطنسين الافرنسيين الذين تملكوا مساحات كبيرة من الاراضي وعددا كبيرة من دور الصناعة والتجارة ، وهم يضغطون على الحكومة للحيلولة دون منع الجزائر استقلالها ، خوفا على ممتلكاتهم ، فقلت له بأن الافرنسيين أذا لجارا الى اجراء انتخابات نيابية وأقامة حكومسة لها صفة تمثيل الاهلين حقا ، أمكن أيجاد حلول لضمان مصالح

غهز الوزير براسه ملمحا الى صعوبة الامر . وقد برهنت الايام على هذه الصعوبة التي لم يجرؤ احد من الساسة الافرنسيين على اجتيازها . بل انها خلقت مشاكل داخليه كادت تؤدي السي حرب اهلية ، عندما ثار الجيش في الجزائر والف لجنة امن مسلم احتلت جزيرة كرسيكا واوشكت على احتلال الاراضي الافرنسية نفسها لاقامة حكم عسكري رجعي . وانتهى الامر الى استدعاء الجنرال ديغول وتسليمه زمام الامور ، واجراء استفتاء قضى على الجمهورية الرابعة ، وتاسيس حكم اشبه بالحكم الديكتاتوري . وانتخب الجنرال المسار اليه رئيسا للجمهورية الخامسة .

ثم تفاول الوزير أمر الاذاعة السورية ، وعدد المتاعب التي اورثتها أياه في الإوساط الحكومية والنيابية ، ثم طلبهمني العمل على التلف الحالات القاسية أو تخفيف لهجتها ، على الاتل ، فتسهل فلك

مهمته في عرقلة مساعي بريطانيا وامريكا لاقحامنا في حلف بغداد .
وكذلك لكي لا نجعل المجال مؤاتيا لمساعي اسرائيل الرامية الى حمل الحكوم قلا الافرنسية على رفض بيع الاسلحة من الجيش السوري . واكد لي الوزير ان موقفه حرج ، وطلب مني القيام بعمل ما في هذا السبيل ، تخفيفا لثقل عبئه . فوعدته بالاتصال مع رئيس الاركان ، والعمل بقدر طاقتي على تسيير الامور .

واكد لي الوزير ان سياسة فرانسا الخارجية تستهدف استباب الامن والاستقرار في الشرق الاوسط ، دون تدخل اية دولة اجنبية ، وانها لاتزال متمسكة بالتصريح الثلاثي الذي اصدرته في ١٩٥٠ مع بريطانيا والولايات المتحدة . وهي في هذا السبيل تدعم رغضنا الاشتراك في الحلف التركي للعراقي الذي انضمت اليه بريطانيا وباكستان وايران . وقال ان وزارة الخارجية متفقة مع وزارة الدفاع على بذل كل جهد لتزويد الجيش السوري بما يحتاج اليه للدفاع عن كيان بلاده .

فشكرت الوزير على ايضاحاته ونواياه الطيبة وسردت له ما يحسن اطلاعه عليه من مؤامرات الانكليز والامريكان والعراقيين، وما نحن مقبلون عليه من اتفاق مع مصر والسعودية ، فحبذ هذه الخطة واعلن بان صلات فرانسا مع الملك سعود على احسن ما يكون

وقبل ان استأذنه بالانصلان الح الوزير مرة اخرى ، بلهجة ناعمة ، في طلبه الخاص بالاذاعة السورية وحملاتها على فرانسا ، فوعدته بدرس الامر والقيام بما يستطاع ،

وفي المساء حضرت مع سغيرنا ورئيس الاركان والضباط المرافقين له حفلة العثماء التي اقامها وزير الخارجية ، احتفاء بنا ، وحضرها كذلك سفراء العرب وكبار موظفي الوزارة .

وفي اليوم التالي ذهب رئيس الاركان وضباطه الى المطار الحربي ، حيث دعوا لمساهدة الطائرات المقاتلة الافرنسية ، ومنها الطائرة الشمهيرة باسم « مستير » لكنهم عادوا بخيبة الامل ، اذ انهم حرموا من مشاهدة هذه المقاتلة لسبب لم يعلن لهم ، ولعل حقيقة الامر ان اسرائيل تعاقدت مع فرانسا على تسليمها عددا من هذه الطائرات فتوصلت الى اخفائه عن ضباطنا وعرقلة شراء عدد منه للقوى الجوية المسلحة السورية .

## الجزء الثانى : عهد الانتلابات المسكرية

وفي المساء اتمام سفيرنا في السفارة حفلة استقبال انيقة حضرها وزير الدفاع الجنرال كوينغ وسواه من كبار موظفي الخارجية بالاضاغة الى السفراء العرب والاجانب وعدد من رجال العلم والادب والصحافة . فكانت حفلة بديعة اكد لى فيها وزير الدفاع عزمه على انجاز صفقة الاسلحة . لكنه رجاني ايقاف حملات الاذاعة السورية ، مانتحيست مع رئيس الاركان جانبا من البهو الكبير وقلت له: « اليس من الانضل ان تسكت الاذاعة ريثما نشتري الاسلحة ، او على الاقل ، ان تخفف حملتها العنيفة ؟ » فاجابني بالايجاب . معمدت الى كتابة برقية الى الخارجية ذكرت ميها حديث المسؤولين وطلبهم الملح بثمان الاذاعة ورغبتي في تأجيل الحملة أو تخفيف لهجتها، متفقا في ذلك مع رئيس الاركان . وارسلت البرقية فورا الى دمشق .

وجاءني احد الصحفيين قائلا ان برقية وردت من دمشق تروي اشاعة سرت عن اجتماعي في باريز الى الزعيم اديب الشيشكلي. غارسلت برقية مفتوحة بتكذيب هذه الاشاعة ونفى الامر اطلاقا . وقد ظهر في محاكمات بغداد في ١٩٥٨ ان باش اعيان ابرق الى وزير المراق بدمشق طالبا منه أن يطلق هذه الاشاعة لكي يغسد على ، حسب زعمهم ، طريق الوصول الى رئاسة الجمهورية . وكنت في الواقع لا المكر بالاجتماع الى الشيشكلي ولا اجتمعت اليه . كما انني لم اتصل به مباشرة او مداورة .

وفي صباح اليوم التالي قدم لزيارتي مسيو ماسيفلي ، امين امتوالم امريكا سر الخارجية العام ، ومسيو رو ، مدير قسم الشرق فيها . وبريطانيا غاستقبلتهما في مكتب سفيرنا وبحضوره ، فبدأ ماسيفلى حديثا طم تسليح ملتويا على الطراز الذي يستعمله الدبلوماسيون القدامي ، اي الجيش السودي اللف والدوران حول الموضوع وعدم المصارحة به ، بل اللجوء الى التلميح والتنويه .

ومهمت بعد جهد جهيد انهما يتصدان الى القول بان بريطاتيا والولابات المتحدة تعترضان على سياسة فرانسا الرامية الى تسليح سورية ، في الحين الذي ترغض سوريسة الاشتراك في اي حلف أو منظمة للدفاع عن الشرق الادنى . وأن هذا الاعتراض يجعل موقف غرنسا حرجه تجاه اصدقائها ، ولذلك يحسن أن يجري تفاهم بين هاتين الدولتين وبين سورية على هذه الشؤون ، ان لم يكن كتابــة غشماها على الاقل ، لعل ذلك يخفف من ضغطهما على غرنسا .

معجبت من هذا الحديث الذي يختلف تماما عن حديث وزير

الخارجية نفسه والذي لا يأتلف كذلك مع روحية احاديثي مع سواه من الرؤساء في باريز او مع سفير فرانسا بدمشق ، وظهر علي الامتعاض حين اجبتهما بلهجة جافة بان سورية لا توافق ، في اي حال من الاحوال ، على ان تقيد سياستها الخارجية باي قيد ، وهي لا تنوي الاتفاق مع اية دولة اجنبية ، ولو ادى ذلك الى حرمانها من الاسلحة الافرنسية ، فاذا اصرت الحكومة الافرنسية على هذه القيود ، فانها تضع نفسها في صف الدول التي لا نعتمد على صداقتها ومساعدتها ، وهكذا نصبح مضطرين ، اذ ذاك ، الى قبول العروض التي تردنا من جهة اخرى غير غربية لتدارك ما يلزمنا للدفاع عن انفسنا دون ان نتقيد باى شرط .

نفرك ماسيفلي يديه وقال انه لا يقصد الـى الرجوع عن الصفقة ، لكنه يقصد الى جلب نظرنا الى الواقع ، ثم عاد الى اسلوبه الملتوي ، نقطعت عليه سلسلة حديثه متذرعا بموعد سابق وصرفته مع زميله .

غير ان هذا الحديث شغل بالي ، وتأملت في الوضع الذي سوف نجابهه اذا امتنعت فرانسا عن تسليم الاسلحة ، وتساعلت في نفسي ياترى ، من منهم يكذب على ؟ اهو الوزير الذي اكد عقد الصفقة وتسليمها ، ام الامين العام الذي لوح بصعوبة التسليم ما لم نتفق مع بريطانيا وامريكا ؟ واعلمت رئيس الاركان بما جرى ، موصيا بسبر غور ضباط الوزارة الذين يتصل بهم ، على ان استجلي مقيقة الامر من وزير الخارجية الافرنسية في سان فرانسيسكو .

ثم كان ما كان من امر الحادث الذي اثاره رئيس الجمعية العهة للامم المتحدة باعتراضه على اني ذكرت ما زعم بأنه يثير الخلاف بين الاعضاء في خطابي الذي كنت القيه امام الجمعية واقول فيه ان سورية تدعم مطالب عرب افريقيا الشمالية المشروعة ، اذ جاءتني برقية من سفيرنا بباريز يقول فيها انه علم ، بطريقة سرية ، ان وزير الخارجية الافرنسية ابرق من سان فرانسيسكو طالبا قطع المفاوضات حول صفقة الاسلحة ، وبينما انا عازم على طلب الاجتماع الى الوزير المشار اليه ، جاءتني منه دعوة الى تناول الشاي عنده ، وقد وصفت حديثي معه في موضع آخر من هذه المذكرات ، ولا باس من ان اذكر هنا ما تعلسق بهذا الموضوع ، فقد قال لي « بينه » ان من ان اذكر هنا ما تعلسق بهذا الموضوع . فقد قال لي « بينه » ان لمسيو ماسيغلي ميولا انكليزية ترعرعت ابان وجوده سفيرا في لندن، وانه اذا ما سمع كلمسة من السفير البريطاني في باريز استكبر الامر

واعتبره خطيرا . اما هو ، اي مسبو بينه ، فانه لا يعتد بالسياسة البريطانية الا بقدر ما تتمشى مع سياسة فرانسا ، واما اقوال مسبو ماسيفلي فيجب ان لا نقيم لها وزنا على الاطلاق واكد لي انه لا يشترط لعقد صفقة الاسلحة اي شرط سياسي او معنوي ، حتى انه لا يطلب منا ايقاف الحملة بشأن افريقيا الشمالية العربية . لكنه ابدى لي ان خصوم الحكومة الافرنسية الحالية من النواب قد يوجهون اليه اللوم على قبوله بيع الاسلحة ، بينما سورية تهاجم سياسة فرانسا وتحارب مصالحها .

فشكرت الوزير على اتواله وتأكيدانه واضفت قائلا أن وزير الدفاع الافرنسي اكد لي ، في حفلة السفارة ، أنه عازم على تقفيذ الصفقة . فقال مسيو بينه بأن ذليك كان بناء على أصراره ، فهو يريد أن يفادر وزير الدفاع السوري فرنسا مرتاحا ومسرورا من نجاح مساعيه .

وفي اليوم السادس عشر من حزيران ، دعينا الى تفاول طعام الغداء على مائدة مسيو باولومسكي ، وزير الدولة ، وهو من اصدقاء الجنرال ديغول ، وكانت الوليمة في قصر وزارة البحرية ، ذات الابهاء الخلابة برياشها الفاخر وجدرانها المكسوة بالبروكار الحرائري ، وكان حديث الوزير وديا على النمط الذي لقيناه عند جميع من قابلناهم .

وفي منتصف الليل ، ركبنا طائسرة الشركة الافرنسية التي تحتوي سرائر للنوم كأسرة الفنادق ، تؤمن للمسافر بها راحة كاملة مع اطيب الاطعمة والذها .

وطال علينا الليل بسبب غرق درجات الطول ، غوصلنا الى بوسطن في الساعة السادسة والنصف صباحا ، وكان الوقت في ساعاتنا يشير الى الدادية عشرة والنصف حسب توقيت باريس ، ثم طرنا الى نيويورك ، غوصلنا اليها في الساعة الثامنة ، وكان في استقبالنا سفيرنا السيد غريد زين الدين ، ومندوبنا لدى الامم المتحدة السيد رغيق العشا ، وغيرهما من الموظفين السوريين ، وقد نظرت الى ابنية مطار آيدلوايد الذي نزلنا فيه ، غوجدتها لا تليق بمطار يعتبر اكبر مطار في العالم ، وبعد ان مكثنا في غرفة الصحافة المتواضعة ، هيست جاءنا عدد مسن المصورين والمخبرين ، ركبنا السيارات وسرنا نحو المدينة التي تبعد اربعين كيلومترا عن المطار . وهناك نزلنا بضيافة السيد العشا ، في داره الخاصة ، ثم ذهبت مع

## النصل الناسع : اجتماع الامم المتحدة في ذكراها العاشرة

زين الدين الى احدى محطات الاذاعة ، حيث اعطى حديثا اضفت اليه بعض الكلمات . ثم ذهبنا الى زيارة مستر همرشولد ، الامين العام للامم المتحدة . وكان سفيرنا حذرني بأنه موال للصهيونية . لكنني لم المس منه ما يدل على ذلك . وكانت الزيارة للمجاملة . وتفرجت على البناء الضخم الذي تشغله دوائر الامانة العامة ، وعلى قاعات اجتماعات الامم المتحدة ومجلس الامن ، وهي غاية في الاناقة العصرية وتحوي احدث وسائل ترجمة الخطب ونقلها الى الاعضاء ، وشربنا في المقهى كأسا من الحليب ، تقليدا للامريكيين الذين يكثرون من شربه . ثم اخدنا رفاقنا الى مشاهدة البناية الشماهقة المسماة بـ « لامباير ستيت » ، فاذا فيها ١٠٤ طبقات ، وترتفع قمتها ٣٤٠ مترا عن سطح الارض ، ولها ثلاثة مصاعد متتالية حتى آخر طبقة ، حيه شاهد المرء مدينة نيويورك ، بناطحات السحاب وبالشوارع المتقاطعة في زوايا قائمة ، عدا شارع برودوي الذي يقطع الشوارع ، نماما كما يسير السكير منمايلا لا مستقیما . ثم ذهبنا الی اکبر مندق ، وهو المسمی بـ « وولدرف استوريا » ، غاذا هو في داخله اشبه بمدينة صغيرة تخترقها المرات الفسيحة وعلى جانبيها المخسازن التي تعرض انفس البضائع واغلاها . وكانت الانوار الكهربائية تشمع كأن النهار لا ينتهى .

ويجلس في ابهاء الفندق المتعددة اناس لا يقصدون هذه الامكنة الا للتفرج على القادمين والفادين من نزلاء الفندق وزواره . فجلسنا كما يجلس الناس واكلنا بوظة طيبة . واحسست بشيء يشبه الدوار من كثرة الناس الذين يمرون او يذرعون الارض جيئة وذهابا المامي . ولما خرجنا الى الشارع وسرنا على احد رصيفيه ، قدر ما تسمح لي رجلاي بالسير ، شعرنا كاننا في نهر تتدفق مياهه بسرعة . فقد كان الفاس، افرادا وجماعات، يسرعون الخطى ولا يلتفت احدهم الى سواه . واحب رفاتنا أن نشاهد قاعة سينما « راديو سيتي » ، فوقفنا أمام أحد المداخل صفا وأحدا ، ولم يمض علينا ربع ساعة ، فتى وصل آخر الصف الى مسافة تقدر بمئة متر ، ولم يكن باب الدخول قد فتح بعد ، وحين تعبت من الوقوف ومللت من الانتظار ، دار السينما . حيث اتصل زين الدين بأفراد الجاليات السورية في تركنا دورنا وذهبنا الى تناول العشاء في أحد المطاعم ، ثم عدنا السي دار السينما . حيث اتصل زين الدين بأفراد الجاليات السورية في شيكاغو وواشنطن ليؤمن اجتماعنا اليهم عند وصولنا الى بلدهم . وفي صبيحة اليوم التالى ركبنا الطائرة وتوجهنا الى شيكاغو ؟ فوجدنا

في استقبالنا لفيفا من الجالية ، رافقوا زوجتي الى الفندق . اما زين الدين وانا ، فتوجهنا بالسيارة الى دار مستر ستيفنسن في مزرعته البعيدة نحو ستين كيلومترا عن اطراف البلد ، كان مستر ستيفنسن زعيم الحزب الديموقراطي ومرشحه السابق واللاحق لرئاسة الجمهورية ، وكان زين الدين يعتد بصداقته ويواصل سعيه الاستجلابه الى جانبنا في قضية فلسطين .

وكانت هذه الزيارة اول لقاء بيني وبين الطهي الامريكي . اذ قدم لنا مضيفنا انواعا منه اعلنا له ، على سبيل المجاملة ، استطيابنا اياها . وبعد تناول الطعام جرى حديث بيننا استمر ثلاث ساعات ، بسطت فيها وجهة نظرنا في قضية فلسطين بتفصيل واف ، وكانت جهودنا ، زين الدين وانا ، منصرفة الى السعى لحمل الديموقر اطيين والجمهوريين على تجنب جعسل تضية فلسطين وسيلة للمزايدة الانتخابية ، وذلك بعدم ذكرها في البرامج الرسمية ، وحاولتًا اتناع مخاطبنا بانضلية التحرر من قيد معاونة اسرائيل ، حتى يتيسر للحكومة الامريكية ان تكون طليقة اليد في سياستها مع العربُ . ولم يظهر لدى مضيفنا اهتمام بجميع ما قلناه واوردناه من حجج وبراهين اكثر من اهتمامه بحادث طريسف ، هو انني طلبت اليه ان يحضر خريطة الشرق الاوسط ، فاحضرها سكرتيره . فسألته أن يمسكها وان يرفع نظارته فرفعها . فقلت له : « دلني بأصبعك على موقع اسر ائيل على الضبط! » ففهم النكتة وضحك لها طويلا ، فقلت له: « انك يا حضرة الحاكم - هكذا كانوا يلقبونه - لا تستطيع ان ترى هذه البلد اذا رمعت نظارتك عن عينيك . مهى نقطة في بحر تحيط به البلاد العربية . وانتم ، معشر الامريكيين ، تتركون العرب جانبا وتدعمون هذه الدولة الصغيرة في حجمها والكبيرة في خطرها . » وقال لى زين الدين ، فيما بعد ، ان مخاطبنا صارحه في اجتماع لاحق أن هذه النكتة أثرت على عقله وتفكيره أكثر من سائر الدلائل التي قدمناها . ولم تؤد زيارتنا هذه ولا احاديثنا الى كل ما كنا نرغب في الوصول اليه . لكنها ، على اي حال ، تركت اثرا لا يخفى .

وبرجوعنا الى شيكاغو اخبرنا بعض انراد الجالية بأن عددة منهم مجتمعون أن احد النوادي ، وانهم بانتظارنا ، نسارعنا الى هناك ، نشربنا المرطبات والقهوة ، ثم جلسنا في القاعسة الكبيرة ، حيث القيت كلمة ، ترجمها احد رناتنا ، عبرت نيها عن شعورنا نحو ابناء سورية ولبنان ، ودعوتهم الى الحفاظ على ذكريات الماضى

وعلى ارتباطهم بوطنهم الاصلي ، مع المحافظة على ولائهم لوطنهم الجديد . ورويت لهم ما حل باخوانهم ابناء فلسطين وما لاقوه من اليهود من اضدلهاد وتشريد ، ثم دعوتهم الى التماسك والتضامسن ، وخصوصا الى تعليم ابنائهم اللغة العربية حتى لا تنقطع الصلة الوحيدة البقية لهم مع بلادهم الاصلية ، ثم تبعني بعض افراد الجالية في الكلام ، واستور الاجتماع على ما بدا به من الغبطة والوئام ، عتى قام احد الحاضرين ، وهو يوغسلافي الاصل ، وقال : « نحن هنا مسلمون لا يهمنا سوى ما يهم الدين الاسلامي وما يتصل بنا كأمريكيين . "وتابع كلامه بمدح الولايات المتحدة وما تقوم به في العالم نحو الشعوب البائسة ، ولم يأت على ذكر فلسطين صراحة ، لكنه لح بأن على الجاليات ان تتجنب بحث ما من شانه الايقاع بينها وبين الدولة التي تأويها الآن وتمدها بوافر نعمها ، ثم ختم حديثه داعيا الحاضرين الى الاشتراك في النزهة التي يعدها ليوم الاحد في احد الملاهي ، وهم مزودون بالمآكل والشراب، لينعموا بالرقص والموسيقى ونسيان الهمسوم .

هكذا كان اليهود يرسلون اجراءهم لانساد عادات ابناء الجاليسات العربية ولتفرقة كلمتهم ولابعادهم عن العمل لمصلحة بلادهم الاصلية . لكن احد انراد الجالية الدرزية ، السيد محمود عزام ، وقف وندد بالخطيب على ما قاله ، ثم كال له انواع الشتم . وكاد ان يهجم عليه نيضربه ، لو لم اعيده الى هدوئه . ثم قام زين الدين والقي كلمة هادئة لام نيها هذا الخطيب على آرائه ونضح مراميها . ثم غادرنا المكان ، وفي قلوبنا غصة من هذه الحادثة .

وفي المساء ، تناولنا طعام العشاء عند السيد لويس نشار . وكانت الدعوة مقتصرة على عدد قايل من المغتربين السوريين . وافاضت المسيدة نشار على السهرة جو لطف وانس .

وفي الصباح ، افاقت ابنتي سحاب وهي تشكو من صداع وارتفاع في درجة حرارتها ، فدعونا الطبيب القاطن في الفندق وهذه عادة جميلة ، اعني ان يكون في كل فندق كبير طبيب يقيم فيه ويعالج مرضاه \_ فقال ، بنتيج من الفحص ، ان الصغيرة مصابة بالحصبة ولا يجوز لها الخروج من الفندق .

غضاق صدري بهذا الحديث ، وكنت بسين ان اترك زوجتي والصغيرة وحدهما في مدينة غريبة ، وبين ضمرورة السغر غورا لحضور الاغتتاح. وقد لمست من السيدين نشار وعزام اهتماما وعطفا

## الجزء الثاني : مهد الانقلابات العسكرية

جعلاني اترك عبدلتي في رعايتهما . وتوجهت الى المطار اخفي عن المودعين الدموع التي كانت تترقرق في عيني .

ووصلنا الى دان مرانسيسكو في الساعة ١٦٣٠ . وكان منظر المدينة من الجو بديعا جدا ، خصوصا الجسران العظيمان . وساصف معالم المدينة عند الانتهاء من ذكر اعمال المؤتمر .

وانتتحت الجلسة الاولى بحضور الجنرال ايزنهاور ، رئيس

ابزنهاور بننت المؤخر الولايات المتحدة ، الذي التي خطاب الامتتاح ، ثم تبعه بعض رؤساء الوغود . وهكذا تيسر لي التعرف الي مشاهير رجال السياسة العالمة ، اذكر منهم ، عدا ايزنهاور ، الرئيس السابق ترومان ومسز روزغلت ، ارملة الرئيس السابق ، ومستر دالاس ، وزير خارجية امريكا ، ومستر مولوتوف ، وزير خارجية الاتحاد السوفياتي ، ومستر ماكميلان ، وزير خارجية بريطانيا ، وغيرهم ، وكانت الاجتماعات تعقد في ماعة الاوبرا الكبيرة . وترأس الاجتماع مندوب هولاندا ، رئيس دورة انعقاد الامم المتحدة لعام ١٩٥٥ . وجلس الى يمينه مستر همرشولد ، الامين العام والى يساره معاونه . وصفت على المسرح الواسع خلف الرئيس مقاعد عديدة جلس عليها المندوبون الذين اشتركوا في ١٩٤٥ في جلسات مؤتمر سان

والامريكية تجلس مباشرة خلفنا .

وقبل ظهر اليوم التالى كان موعد القائي خطابي الذي اعددته انعالي خطابي واعتراض مع زين الدين ، وفيه تلميح الى قرارات مؤتمر باندونغ واشمارة الى مواقف الدول الصغرى وتغنيد لسياسة بعض الدول التي تضغط عليها . وكنت التي الخطاب بالانكليزية ، رغبة في ان يسمعه ويفهمه مباشرة جميع اعضاء الوفود . وقد احتوى الخطاب جملة غير طويلة تتعلق ببلاد المريقيا الشمالية وهي « ان هذا الجزء من الوطن العربي يجب أن يتحرر غورا ، لان تحريره يتفق ومبادىء ميثاق الامم المتحدة وسيكون وسيلة معالة لازالة سبب من اسباب المذارعات الدولية القائمة حالياء. وسورية تؤيــد تاييدا تاما تحرير اقطار المفرب العربي . » ولم يكن في نص هذه الجملة ما يستدعى اثارة حادث ما . ولم اكن تجاوزت كثيرا هذه الجملة من الخطاب ، حتى خيل الى ان

مرانسيسكو الذي انتهى بانشاء الامم المتحدة . وكان بينهم من العرب

 فريد زين الدين وشارل مالك . وكان نصيب سورية ، بالقرعة ، اقصى يسار الصف الثاني ، وكانت الوفود البريطانية والسوفييتية

رئيس الجمعية عليه

مطرقة تطرق منصة الرئيس خلف منصة الخطابة . غتابعت بدون

توقف ، لكن المطرقة عادت الى الطسرق ، فسكتت والتفت الى الرئيس ، فاذا به يقول بالانكليزية ، طبعا : « انتبه ، يا حضرة الخطيب ، الى تجنب المواضيع التي تثير المشاكل بين الدول . اذ ان هذه الدورة مخصصة للاحتفال التذكاري بمرور عشرة سنين على تأسيس الامم المتحدة . وهي مقتصرة على المواضيع العامة . " وكانت معرفتي القليلة بالانكليزية لا تسمح لي بالجواب عليه . ولحظت انني اذا جاوبته بالافرنسية ، فسيكون ذلك مثارا لانعجب من قراءتي الخطاب بالانكليزية وعدم استعمالها في الجواب الشفهي . فها كان منى الا أن رفعت يدى أشارة عدم مبالاة ومضيت في قراءة الخطاب كما هو . وعندما عدت الى مكنى وروى لى زين الدين اقوال الرئيس على الضبط، قلت له: « انها وقاحة والله ان يعمد هذا الرجل الى اتخاذ هذا الموقف تجاه ممثل دولة صغيرة، فينبهه الى تجنب المثير من الاقوال ، بينما هو سكت امس عن خطاب مولونوف الذي هاجم فيه الولايات المتحدة هجوما عنيفا بصدد القواعد المسكرية التي تنشؤها في اراضى مختلف الدول . » ولما علمت انه هولاندي اضفت بقولي انه لا شك يريد ان ينتقم مني للخطاب القاسي الذي القيته في مؤتمر باندونغ ضد دولته ونددت ببقاء استعمارها في اريان ، كما طالبت بضرورة سرعة انسحابها وتسليم البلاد الى اصحابها الاندونيسيين . ثم طلبت من زين الدين ان يكتب كتابا لارئيس المومأ اليه ، احتج ميه على تصرمه ، وقمنا الى المقهى الموجود في الطابــق الارضى ، وهناك اقترحت على زين الدين ان يجعل اللهجة شديدة ، وان يحتج ، بصورة خاصة ، على جعل الرئيس حق الكلام مطلقا لمثلي الدول الكبرى ومقيدا لمثلى الدول الصغيرة الضعيفة . اما كان احرى به ان يأمر باعداد مقاعد خاصة ، بدون مكبرات للصوت ، في جانب القاعة يجلس عليها مندوبو الدول الصغيرة ، وبينها ممثلو بلاده نفسها ، فلا يسمع صوتهم الا مخنوقا ، بينما يتاح لمولوتوف واقرامه الجهر بآرائهم وارسال تهديداتهم وتقريعاتهم دون اية ملاحظة من مقام الرئاسة ، وقلت لزين الدين ان يطالب الرئيس بابداء اعتذاره في الجلسة القادمة .

فضحك زين الدين وقسال لي ان هذا الاسلوب يجري في مناقشات مجلس النواب ، اما هنا في الامم المتحدة فان كتابا كهذا الذي تريد ارساله يقيم علينا السدنيا ولا يكسبنا عطف احد من المندوبين . ثم عمد الى قلب الصيغة الى نص ناعم ، لكنه جدي .

#### الجزء الثاني : عهد الانتلابات العسكرية

غقلت له: « انك سفيرنا هنا . وانـــت ادرى مني بعقلية الامم المتحدة . فاكتب كما تشاء » . وبعثنا الكتاب بالصيغة اللبقــة التي حررها زين الدين .

وكم كاتت دهشتنا في الصباح عندما جاءني المشار اليه ومعه مجموعة الصحف الاميركية ، وجميعها نشرت بأحرف كبيرة نبأ حادث الامس مع الصور الفوتوغرافية التي اخذها المصورون والتي ظهرت نها ملتنتا الى الرئيس وهو ممسك بالمطرقة . واوردت معظم هذه المحف الحادث ، مرفقا بالكلام الوافي عن قضية المفرب العربى مع خريطته . وكان ذلك وفق التصريحات التي كان زين الدين ادلى يها الى المخبرين عقب انفضاض الجلسة السابقة . وقال لى زين الدين انها اعجوبة ، حقا ، ان تحفي قضية المغرب بمثل هذا الاهتمام والتأييد في الصحف ، مع الشرح الذي لم نكن لنستطيع الحصول عليه ، مهما عملنا وبذلنا من جهد . مقلت له بأن مع النعسر يسرا . ورحنا نقلب هذه الصفحات ، والبشر يطفح على وجوهنا . وسرعان ما والهانا رفاقنا ومندوبو السدول العربية وغيرهم من الاصدقاء لبلادنا ، مغتربين واميركيين ، واخذوا يهنؤنني على هذه النتيجة غير المنتظرة ، وعلى النجـــاح الذي نالته تضية المغرب بانتشارها هكذا على نحو انهم الجميع واقعها وملابساتها ومرارة الاستعمار الفرنسي فيها .

ووردني جواب الرئيس منكرا غكرة التحيز ، وموضحا انه كان من المتفق عليه ـ ولست ادري اين وبين من أ ـ ان تكون هذه الاجتماعات تخليدا لذكرى مرور عنـ منوات على انشاء الام المتحدة ، ولذلك يجب ان تمهد الخطب لجو رائق بين الدول ، غلا تذكر المشاكل التي تفرقها ، بعضها عن بعض ، وفي صيغة الكتاب ابدى الرئيس رغبتـ في ان ننسى هذا الحادث ، وفي عبارات اقرب ما تكون الى لهجة الاسف والاعتذار .

على ان الرئيس ، في اليوم التالي ، تصادم مرة ثانية مع احد الخطباء واراد قطع خطابه ، غانبرى له هذه المرة مندوب الغيلبين الجنرال روميولو ووقف امام منصة الرئاسة ووضع يديه على خصره وقال للرئيس : « أنك قاطعت امس مندوب سورية ، واليوم تقاطع مندوبا اخر ، غالى متى ستستمر في مقاطعة من تشاء وغض الطرف عمن تشاء ؟ وهل ثمة تفريق في حق الكلام بين مندوبي الدول الكبرى ومندوبي الدول الصغرى ؟ » غلم يكن من الرئيس المتحزب الا ان

الغصل التاسع : اجتماع الامم المتحدة في ذكراها العاشرة

مفمغ القول وصرف الامر بين استهزاء الاعضاء ولغطهم .

ودعينا الى الطعام من قبل وزير خارجية الاتحاد السوفييتي مولوتوف في الدار التي يقيم فيها ، وهي بعيدة عن البلد بما يقرب حضوري حنلة من ستين كيلومترا . وحضر الوليمة عدد من رؤساء الوفود ، مولونون وغدائي معه فانتهزت الفرصة وافضيت للوزير ببعض الصعوبات التي تلاقيها بي اليوم الماني مسورية من جراء الضغط الامريكي - الانكليزي . ولم يكن الوقت مؤانيا للزيادة في الحديث ، مطلب منى الوزير أن نتغدى عنده في اليوم التالى ، دون أن يكون حاضرا سواه وسفير الانحد السوفييتي وسنفيرنا في واشنطن . نقبلت الدعوة شاكرا . وعدنا ظهر الغد وتناولنا الطعام ، ثم خرجنا الى الحديقة الواسعة التي تحيط الدار بسور عال مكسو بأنواع النبات المتسلق . الا أن أحد مصوري الصحف استطاع التقاط صورة لنا بالعدسة البعيدة المرمى ، مظهرت في مجلة لايف بعد يومين .

> وجلسنا ، نحن الاربعة ، حول طاولة ذات شمسية من النوع المستعمل في الحدائق ، وبدأ مولوتوف حديثه ، بواسطة ترجمانه ، مرحبا بنا ومعربا عن اغتباطه بهذا الاجتماع . وكان زين الدين والمترجم يسجلان خلاصة الحديث . وقد بسطت للوزير الوضع في سورية وما هي جاهدة علي ابعاده من خطر الاستعمار . وقلت له انها ستوقع قريبا الميثاق العربسي مع مصر والسعودية ، وسيثير ذلك حتما نقمة تركيا وبريطانيا ، اكن سورية غير مكترثة بذلك وستقف في وجه الضغط مهما بلغست شدته . وهي في الوقت نفسه ترغب في أن تتأكد من موقف حكومة الاتحاد السوفييتي . ثم شكرته على الخطاب الذي كان القاه مسيو خروشوف وحديثه مع وزيرنا المغوض . وابديت له ايضا ارتياحي للحديث الذي دار بين سفيرنا وسفير الاتحاد السوفييتي ، في شهر ايار الماضي ــ هذا الحديث الذي قال فيه ان على سورية ان لا تخشى ، وهي تسير في طريقها ، اي تعد من قبل تركيا التي تعرضها سياستها الشائكة لخطر الزوال من عالم الوجود . ثم اكد السغير ان روسيا لن تبخل باسداء العون الى سورية في كل ما يضمن استقلالها وسيادتها . وهي لا تهدف بذلك الا الى تمدين عرى الصداقة بين البلدين .

وطلبست من الوزير معرفة الخطوات التي يقوم بها الاتحاد السونييتي تجاه الضغط المعنوي عليذا والاجراءات الفعلية ضدنا . ثم كررت تأكيدات الحكومة السورية بعدم التحالف مع الدول

الاجنبية وعدم الاشتراك في حلف بغداد .

واوضح الوزير ان ابواب الدول الغربية سدت في وجه تسلح سورية ، غهل تستطيع الامطئنان الى امكان تدارك حاجاتها من المعامل الروسية ؟ وفي حالة صعوبة ذلك ، هل تستطيع الشراء من الدول الاشتراكية الاخرى ؟

ثم تناولت حاجات سورية الاقتصادية ، فسألت الوزير عما اذا كان ثمة امكان للتعاون في هذا المضمار ، وهل يستطيع وزير الاقتصاد السوري والسغير السوفييني بدمشق المذاكرة في الاسس و المبادىء ؟ وختمت حديثي بذكر الاثر السيء الذي لاقاه في البلاد العربية موقف المانيا الغربية من تقديم المساعدة المالية الضخمة الى اسرائيل، فهل تنوي حكوم قد الاتحاد السوفياتي اثارة هذا الامر في المؤتمر الرباعي المزمع عقده بين رؤساء الدول الكبرى ، على اساس طلب الحياد تجاه اسرائيل ؟

وطلبت من الوزير ايقاف الهجرة اليهودية من الدول الاشتراكية الاوروبية الى اسرائيل .

واجاب مولوتوف على هذه الامور بلهج تنم عن الاهتمام والجدية ، واكد ما كان قاله سغير روسيا الى سغيرنا اسعد محاسن، كما ذكرت آنفا . واصر الوزير ، وهو يضرب بيده على المنصة ، على القول : « لا تخافوا من تركيا . فتركيا لا تهاجمكم . » وكرر هذه العبارة ثلاث مرات . فسالت عن العوامل التي تحمله على هذا الاصرار والتأكيد ، فأجابني ، بعد تفكير قليل ، قائلا : « ارجو عدم احراجي بهذا السؤال . يكفيك ان تثق بكلامي . » فقلت في نفسي العلهم متفقون في السر على ان تتظاهر تركيا هكذا ضدنا حتى تظلل اميركا قانعة بحسن نيتها ، فتفدق عليها الملايين من الدولارات . ولعلها ايضا كانت تراعي جانب الاتحاد السوفييتي او تخشى على نفسها من هجومه .

ومهما يكن السبب ، غانني اكتفيت بقول وزير خارجية الاتحاد السوفييتي ، لا سيما اني عالم بأن مصلحة بلاده تقضي عليها بأن لا تسمح بانهيار سورية ووقوهها في مخالب الاستعمار .

اما عن الاستلحة والعتاد ، فصرح بان حكومته على استعداد لتامين حاجة الجيش السوري منهما ، باسعار معتدلة ودون اي شرط .

واما عن الامور الاقتصادية ، فقال انه موافق مبدئيا على القيام

ألفصل التاسع : اجتماع الامم المتحدة في ذكراها العاشرة

بها يلزم لمساعدة سوريسة ، وانه سيدرس الموضوع مع المراجع المختصة ويخبرنا كيف يمكن معالجة الموضوع .

على ان صراحة مولوتوف واهتمامه ولهجته الحازمة تلاشت كلها عندما دار الحديث حول موضوع اليهود واسرائيل . اذ مر به الوزير مرور الكرام ولم يعطنا ، رغم محاولاتنا المتكررة ، اي جواب سلبي او ايجابي ، واظن ان السبب في ذلك هو ان الاتحاد السونييتي لم يكن حتى تلك الساعة موقنا بامكان توطيد الصداقة مع العرب ، لذلك لم يرد ان يتورط ضد اسرائيل ، بعد أن تضافرت جهود الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية مع جهود الولايات المتحدة والدول السائرة في فلكها على خلق هذا المخلوق المسخ .

والخلاصة فأننى - عدا ما له صلة بفلسطين - خرجت من هذا الاجتماع مسرورا مغتبطا . ذلك ان سورية والبلاد العربية لـم تعد واقفة وجها لوجه امام الغرب بدون سند ، واي سند ، واني اسجل هنا خدم ـــة للحقيقة والتاريخ أن الدول العربية المتحررة مدينة ببقائها دولا مستقلة ، وبحريتها ، للاتحاد السوفيية يالذي بدا منذ ١٩٥٥ ، يساندها ويهدد المعتدين عليها بالوزن الثقيل الذي يوميه في الكفة . ولا شك في ان وعى الامة السربية وتضامنها واستعدادها للذود عسن كيانها ، انما هي عوامل اكيدة في دمع عدوان الاجنبي المستعر . لكننا يجب أن نقر بالحقيقة ، وهي أن كل هذه العواطف والاستعدادات لم تكن تستطيع مجابهة قوى الظلم والافتئات على الحق لولا خوف هذه القوى من تدخل الاتحاد السوفييتي المسلح ، وبالنالي من نشوب حرب عالمية . مالاقرار بالفضل واجب علسي كل امرىء . وهذا يعليب في انظار الناس ، بعكس الجحود والادعاء الفارغ وانكار الحقائق . وقد فعل رئيس الجههورية السيد شكرى القوتلي ذلك ، عندما كلفني برحنني الاثنتين الى موسكو ، اذ طلب الى ان اعبر عن الشكر العميم والاعتراف بالفضل والمنة لساسسة الاتحاد السوفييتي على مواقفهم المناصرة لقضايا العرب ، وخاصة مد سورية بالمساعدة المسكرية والاقتصادية ورفع خطر الهجوم التركي على بلادنا .

على ان الشعور الطيب الذي لمسته عند مولوتوف ، لمست ما يمائسله عند خروشوف وبولغانين ونورشلوف وغروميكو وجوكوف ومالينونسكي وغيرهم من قادة الاتحاد السونييتي ، غير انهم كانوا صريحين بشأن قضية فلسطين ، فاعلنوا سخطهم على

### الجزء الثاني : مهد الانتلابات المسكرية

اسرائيل ونددوا بموقفها وهددوها مرات متكررة ، مما يخالف موقف مولوتون . ولست ادري ما اذا كان سكوته ناشئًا عن اخسائه مديته لليهود او سخطه عليهم .

> مع مولونوف الذي كان بسدء سياسة المسدانة مع الروس

وما ان انتهت زیارتی لمولونوف حتی شاع امرها و انتشر خبرها مدى مديش في الجرائد الاميركية ، لا سيما بعد أن ظهرت صورتى معه في مجلسة لأيف . ولربما كان اثر هذه الزيارة هو الذي جعل مسيو بيقه ، وزير خارجية مرنسا ، لطيمًا في حديثه معى عندما دعاتي الى تناول الشاي عنده وصرح لي بان عقد صفقة الاسلحة لن يصيبه تأخر او نكوص ، وانه لا يطلب منا ايقاف حملة الاذاعة ضد مرنسا ، وانما يوجو أن لا تدعو هذه الإذاعة الى القتل والاغتيال .

ولا شــك في ان التفاهم بيني وبين السيد مولوتوف كان بداءة سياسة الصداقة بين سورية والاتحاد السوفييتي . وقد مهدت لزيارة الرئيس القوتليي السي موسكو واستقباله ذلك الاستقبال الودى . وبذلك توطدت الصداقسة واسفرت عن ذلك الموقف الحازم الذي ومَّفته حكومة الاتحاد السوفييتي تجاه العدوان البريطاني \_ الانمرنسي ــ الاسرائيلي على سيناء وبور سعيد ، ذلك حين انذر المارشال بولفانين رؤساء الحكومات المعتدية ذلك الانذار الشبهر الذي ادى الى سحب القطعات العسكرية التي كانت احقلت سيناء وبور سميد .

ولست انكر موقسف الدول في الامم المتحدة التي استنكرت العدوان الثلاثي ، واصدرت قرارات اللوم ولزوم اجلاء قوى الاحتلال وايفاد قطعات دوليسة للحيلولة بين المتحاربين.

وليسمح لى ، على الامل ، بأن ابدي تشككي في أن تلك الدول كانت سنقف ذلك الموقف الطيب لولا خوفها من ان تجنع روسيا الى تنفيذ ما هددت به ، متنشب على اثر تدخل الاتحاد السومييتي حرب عالمية تأنى على الاخضر واليابس .

وما يجملني ابدي هذا الشك هو المواقف الماثمة العديدة التي كانت تبدو من منظمة الامم المتحدة ، كلما اعتدت اسرائيل على سورية او مصر او اعتدت غرنسا على الجزائر . ولا تزال الميومة هي المسلك الذي تتخذه المنظمة المذكورة سواء بهيئتها العامة او بمجلس الامن ، غما هو الذي دممها هذه المرة السي اتخاذ تلك القرارات الصارمة ? اهو الحرص على انقاذ استقلال مصر ؟ ام

شيء اخر ؟ وساتي على ايضــاح رايي هذا في غصل مقبل .

وفي اليوم الخامس والعشرين من حزيران دعتنا جامعة كاليغورنيا الى حفلة تمنح فيها المستر همرشولد لقب الدكتوراه الفخرية . وكان الاجتماع في الهواء الطلق على مدرج يؤلف نصف دائرة ، جلس على درجاته نحو خمسين الف شخص ، فكان ذلك منظرا بديعا اختلطت فيه الوان ملابس السيدات والرجال ، وبعد زيارة حدائق الجامعة الفناء ، توجهنا الى احد النوادي المخصصة للطلاب ، حيث كان ينتظرنا التلامذة العرب ، وكان عددهم يزيد على العشرين طالبة وطالب ، فتحدثت اليهم عن حالة البلاد العربية ودعوتهم الى التضافر وتوحيد اتجاهاتهم ، وتبين من الخطب التي القاها بعضهم انهم كلهم متفقون في الراي ، حتى العراقيون منهم وكانوا الكثرة ، وبعد ان استوضحت منهم عن حالتهم ودراساتهم وانواعها، استودعتهم وقلبي مملوء بالسعادة من هذا الاجتماع .

وفي اليوم التالي انتهى المؤتمر ففادرت سان فرانسيسكو الى لوس انجلس ، في طريق عودتنا الى واشنطن ، وارى من المفيد ان اصف مشاهداتي الخاصة في مدينة سان فرانسيسكو ،

اصيبت هذه المدينة بحريق في ١٩٠٥ انى على كل مبانيها . فاعيد بناؤها بهمة ابنائها ، وروعي في اكثر تلك المباني ان تأتي وفق ما كانت عليه قبل الحريق .

تقع المدينة على شبه جزيرة متصلة من الناحية الحيوية بالارض اليابسة والمحيط الهادى، على طول ساحلها الغربي . وفي الشرق خليج سان فرانسيسكو . ويربط المدينة جسران عظيمان يوصلان الساحل بشبه الجزيرة هذه . واكبر هذين الجسرين يبلغ من الطول ١٧ كيلومترا ، ويعلو على البحر خمسين مترا او اكثر ، تسير السيارات عليه ثلاثة صفوف الى اليمين وثلاثة الى اليسار ، ويستوفى عن كل سيارة رسم خصص لاستهلاك الجسر .

والجسر الآخر اقصر من الاول ولا يقل ضخامة عنه ، وقسم من المدينة مشيد على هضبات عالية ، والطرق اليها ترتفع درجة انحنائها حتى الثلاثين درجة ، وتصعد عليها القاطرات الكهربائية وتنزل بواسطة المسننات ، اما السيارات فاذا لم تسرع قبل بدء الطلوع ، فلا تستطيع الوصول الى ذروة الشارع ، وفي المدينة قسم صيني يقطنه ابناء الجالية الصينية ، فترى الشوارع فيه ضيقة

تمتلىء بالمخازن على الجانبين ، تماما كشوارع سنغافورة .

ويصعد المرء الى سطح فندق مارك هويكنس ، فيشاهد منظرا خلابا للمدينة بشوارعها المتقاطعة بزوايا قائمة ، وعماراتها الشاهقة ، وخليج سان فرانسيسكر الذي يجتازه الجسر الكبير من جهته ، والمحيط الهادىء من جهة اخرى .

وفي البلد مطعم شهير يديره صاحبه ماردوكيان الارمقي الاصل. نزح من تركيا طفلا ، في الحرب العالمية الاولى ، وسكن في دمشق حتى العشرين من عمره ، ثم التحق باحدى السفن يتشر في مطبخها الخضار وظل يجيء ويفدو على متن البحار — ولربما تاجر ببضاعة مهربة — حتى جمع من المال ما يكفي لافتتاح مطعم في سان فرانسيمكو . فكتب له التوفيق وتعرف على بعض الضباط وسار في طريق النجاح حتى توصل الى ان يكون احد افراد اللجنة العليا التي تختار انواع الاغذية للجيش الاميركي ، واشتغل بقعهدات عسكرية فنمت فروته حتى اصبح من الاثرياء ، وظل هذا العصامي عربيا زار مطعمه الا دعاه ليكون ضيفه على الغداء والعشاء طيلة عربيا زار مطعمه الا دعاه ليكون ضيفه على الغداء والعشاء طيلة القاتون على تناول الاطعمة الشرقية والافرنجية التي يقدمها ،

وقبل ان نبارح سان غرانسيسكو اقام رئيس الجمهورية ايزنهاور حفلة استقبال اقتصرت على رؤساء الوفود . فلما اكتمل عددنا ، وقفنا حلقة كبيرة حول جدران القاعة ، الى ان دخل الرئيس ومعه مستر دالاس . فطاف على المحاضرين يصافح كل واحد ويحدثه حديثا طويلا او مقتضبا بحسب المكسقة التي لبلاه عنده . وبالطبع ، كان نصيبي انحناءة بسيطة وهزة يد و « هاودو يودو » مختصرة . واما سواي من اصحاب الحظوة ، امثال فاضل الجمالي او شارل مالك ، فكانت العناية بهما وآثار التودد اليهما ظاهرة بدون مواربة . وبعد ان انهى ايزنهاور طوافه على ضيوفه، ودعهم بانحناءة اجمالية وغادر القاعة . ثم دعينا الى مقصف لايتناسب بمحتوياته مع ما يستلزمه مقام الولايات المتحدة الرفيع بين الدول الكبرى . وهوه لا يمكن ان يقارن بما شهدته بعد سنتين من كرم الروس في ولائهسم ، ومن سخائهم حتى درجة الاسراف في الماكل والمشروبات ، وعلى الاخص كيفية استقبالهم ضيوفهم والترحيب

ويظهر ان الامريكيين عموما اصيبوا بعد الحرب بما يسمى « عقدة الشمعور بالتفوق » . ولعل هذه المقدة انتقلت اليهم عدواها من الانكليز الذين سبقوهم اليها . فهم ينظرون الى الشعوب والحكومات نظرة السيد الذي تطاطىء له الرؤوس وتخضع لمسيئته النفوس ، ويتعجب كيف يجرؤ شعب صغير ، كشعب سورية مثلا ، على التردد في الخضوع امام مشيئته ، وكيف تصل به القحة الى حد رفض الانصياع . بينها جرت بعض الدول الاوروبية ومعظم الدول الامربكية الجنوبية على تلقى اوامر واشنطن وتعايماتها بكل قبول ، متنزلها منزلة التنفيذ الفوري بدون نقاش او ممانعة · واني لاذكر موقف الحكومة والبرلمان الافرنسيين تجاه شروط « خطة مارشال » القاضية بشراف لجنة امريكية على كيفية انفاق المساعدة الامريكية؛ مع حق رفض ما لا تعتبره مؤتله ا مع اهداف الخطة ، اذ قبل البرلمان هذه الشروط ، على اثر خطاب رئيس الوزراء الافرنسي الذي اعلن ميه انه لابد من مبولها ، لان ارادة الامريكيين هي هكذا . واذكر كيف اننا رفضنا « النقطة الرابعة » ثم رفضنا غيرها من المساعدات الاميركية لانها كانت مقرونة بشروط اعتبرناها تعسفية. كما رفضنا الاستقراض من البنك الدولي للقيام بمشروع الغاب ، لانه اشترط منع حق الاشراف والموافقة لمندوبي البنك المذكور . ونحن امة اضعف وافقر من فرانسا وبريطانيا ، وبحاجـة اكثر للاستقراض وقبول المعونة المادية والمعنوية . ومع ذلك ابت كرامتنا ان نقبل شروطا أتفضي الى تدخل الآخرين في شؤوننا والى مرضهم اراداتهم وسياستهم علينا .

وكم من مرة تحادثت مع السفير الافرنسي وغيره بدمشق وذكرت لهم استغرابي ميوعة الحكومات التي تقبل الاموال الامركية لقاء التخلي عن جزء من سيادتها . فكاتوا ، بطبيعة الحال ، يستنكرون هذا الضعف . وهكذا انتهز الفرصة لاقول لهم : « اذا كنتم تشاركوني هذا الشعور ، فكيف تشيرون علينا بقبول هذه المساعدات المشروطة ؟ » فكانوا يحارون في ما يجيبون .

وفي السادس والعشرين من حزيران ، حملتنا الطائرة الى لوس انجلوس . ماستقبلنا في المطار عدد كبير من وجهاء الجالية لوس انجلوس العربية ، ساروا بنا في قافلة من السيارات ، عبر شوارع هذه وانطباعي منها المدينة الكبيرة ، تتقدمها سيارة مندوب الحاكم الذي رحب بنا باسم الولاية . ثم نزلنا بفندق كبير تحتوي طبقته الارضية سومًا كبيرا من

المخازن ، وقاعات للحفلات وللهآدب ، لا اعلم عددها . اما غرفنا ، فكانت في احد الاجنحة بجانب البناء الرئيسي ، مؤاف من اربعة غرف وبهو مشترك . وكان لكل غرفة توابعها الخاصة ، وهي مزودة باجمل الاثاث وبالات التلفزيون والراديو . وبما ان الجناح على مستوى الارض ولا يعلوه طابق آخر ، فكان لكل غرفة حديقة صغيرة ذات اشجار تتدلى اغصانها وتقي من اشعة الشمس الحارة . وكان في الحديقة الكبيرة ملاعب رياضية ومسابح ومقاصف جميلة . وكان في الفندق ايضا عيادة للطبيب الخاص به . وقد زرته ليعمل لي زرقة انسولين ، فتناول مني خمسة دولارات اجرة يد فقط ، بينما لاتزيد الاجرة بدمشق عن ليرة سورية واحدة . وهذا مثل على الفلاء في امريكا ، وكان الفندق يتقاضى عن الغرفة بحمام اجرة لا تقل عن عشرين دولارا ، وقد تصل ، اذا كان يتبعها بهو ، الى خمسمائة دولار .

المساعم الطعسام ، فالغسلاء في مطاعم السدرجة الاولى والفاخرة يفوق حد التصور . وقد جرت لي حادثة ارويها على سبيل النكتة والمثال ، وهي ان مندوبنا في الامم المتحدة ، السيد رفيق العشا ، دعانا ذات ليلة لتناول الطعام في احد مطاعم نيويورك الفخمة ، وكنا اثني عشر مدعوا . فلما جيء لنا بقائمة الاطعمة وقرات ثمن كل صحن ، ندمت على قبولي دعوة صديقي العشا . فقد كان ثمن ارخص صحن ، دولارات ، وهو كناية عن بيضتين مقليتين . اما ثمن اغلى صحن ، فكان ١٨ دولارا ، وهو نوع من السمك يسمى « لانفوست » . فحرت في امري . هل اطلب اطعمة رخيصة فامس شعور مضيفنا ، ام اقبل على الاطعمة الفاخرة ، فاخرب بيته أ

غلو بلغت قيمة وجبة كل واحد منا ، نحن الاثني عشر ، خمسة دولارات كحد وسط ــ وهذا مع الاقتصاد اي الاقتصار على الحساء وصحن من اللحم وآخر من الحلويات مع القهوة والماء لي والمشروب لسائر المدعوين ــ طار من معاش العشا الشهري ما يعادل ١٢٠٠ ليرة سورية ، إي ما يقارب ثلثه ، وكنت قبل يومين قرآت في احدى صحف دمشق أن اكرم الحوراني وصلاح البيطار اقترحا على مجلس النواب تخفيض ميزانية وزارة الخارجية بالضغط علــى النققات المتانية من رواتب موظفيها ، واصـرا على تنزيل هذه الشهريات وبدلات التمثيل ، وقلت في نفسي وانا آكل معاش العشا ، ليت

الغصل التاسع : اجتماع الاسم المتحدة في ذكراها الماشرة

البيطار يصبح وزيرا للخارجية وياتي الى امريكا ، اذن ، لعطف قلبه على اولئك المساكين ، موظفي البعثات الخارجية ، وقد تحقق دعائي ــ ويا للاسف ، لكن رواتب الموظفين بقيت على حالها !

ولم يكن برنامج عودتنا يسمح لنا بالبقاء في لوس انجلوس سوى ليلة واحدة ونهار وبعض النهار . فرافقنا مستقبلونا في نزهة شاهدنا فيها هذه المدينة الواسعة التي يبلغ طولها على ساحل المحيط الهادي ستين كيلو مترا . وهي مؤلفة من عدة احياء شهيرة مثل هوليود ، عاصمة السينما ، وبيفرلي هيل ، حيث دورهم الفخمة . ولئن فاتتنا زيارة ستوديوهات هوليود والاستمتاع بمشاهدة المثلين المالميين ، فلم تفتنا مشاهدة آثار اقدامهم المفروزة في الاسمنت باحد شوارع لوس انجلوس ، حيث اقيم متحف لطبعات ايدي واقدام اشهر الممثلين السينمائيين . وهذا مثال عن غرائب امريكا . اما صاحب المتحف ، فاسمه نجيب ابو على .

واقام احد زعماء الجالية السورية ، وهو درزي الاصل ، حفلة استقبال فخمة احتفاءا بمقدمنا ، فاجتمعنا مع عدد كبير من افراد الجالية السورية واللبنانية ، رجالا ونساء ، قل منهم من يغهم العربية او ينطق بها . اذ هي محصورة بالذين هاجروا من بلدهم الاصلي ، ولفتنا صائرة للاندثار لدى المغتربين لفقدان المدارس التي تعلم العربية، حتى التي يمكن ان تعلمهم مبادئها ساعة او ساعتين في اليوم على الاقل! وهذا نقص مخجل عتبت على المهاجرين ، وخاصة الاثرياء منهم ، من اجله ، وفي الحفلة التي اقاموها في احد النوادي لبلا واشترك فيها جميع افراد الجالية شبانا وشيبا ، من الرجال لبلا والنساء ، اضطر سفيرنا زين الدين الى ترجمة خطابي الى الانكليزية ليفهمه الحاضرون ، ولم يسؤه ذلك ، طبعا ، لانه في الاصل شغوف بالكلام ، وهو يزيد من عنده على الاصل ، كما الشاعر عندما يربع ابياتا من الشعر . . ، او يخمسها !

وسواء وصل الكلام الى المخاطبين راسا او عن طريق المترجم، الله ترك اثرا مستحبا عند المتقدمين بالسن من افراد الجالية ، لاسيما عندما عددت لهم ما وصلت اليه بلادهم من ترعرع في الرقي والرفاه ، وذكرت لهم المصانع وانواع البضائع التي تنتجها ومشاريع الري التي مكنت سورية من الازدهار وتصدير القطن والحبوب بكميات كبيرة . ثم اوضحت لهم النقدم في المضمار الاجتماعي وخاصة رفع الحجاب \_ وكان هذا الامر اهم شيء ربما في نظرهم ، وفي التعليم والرياضة . وعددت لهم عدد المدارس وروادها ، كما هو عالق بذهني \_ ولربما بالفت به عن غير قصد . وصورت لهم ، بالاختصار ، البون الشاسع بين حالة الامس وحالة اليوم . وقلت لهم انهم ، لو سافروا الى سورية ، فقد لا يتعرفون عليها . وكنت المس اثر خطابي عند فواصل ترجمته وافرح بهذا التجاوب . واما الشبان فلاح لي انهم كانوا كانهم ينتظرون ان افرغ من كلامي عن بلاد نائية حتى يهرعوا الى الرقص والغناء على انغام الاوركسترا . وهذا ، على زعمهم ، بيت القصيد في ذلك الاجتماع .

وقضينا اليوم التالي في التفرج على معالم المدينة حتى امسى المساء ، فذهبنا الى المطار وركبنا الطائرة متوجهين الى واشنطن . ووصلت الطائرة بعد سعع ساعات من اقلاعها ، اي انها اجتازت الولايات المتحدة من اقصى غربها الى اقصى شرقها بين المحيطين، بسرعة . 10 كيلو مترا في الساعة ، وهذه السرعة كانت رقها قياسيا في 1900 .

كانست دار سفارتنا في العساصمة الامسيركية دارا متواضعة اشترتها الحكومة في عهد السيد ناظم القدسي ، عندما كان وزيرا مغوضا بواشنطن ، وقد قضينا فيها مدة يومين ونصف اليوم، اجتمعت فيها بمستر آلن، احد وكلاء وزير الخارجية الاميركية . وقد فكرت الحديث الذي دار بيننا عن حلف بغداد في فصل سابق . واجتمعت ايضا الى السفراء العرب ، فكان اكثرهم حماسة للسياسة التي تتبعها سورية سفير الاردن عبد المنعم الرفاعي ، الذي تبدل فيما بعد ايما تبدل ، وكان اكثرهم ميلا الى جانب الولايات المتحدة سفير مصر .

واقام لنا احد البارزين من افراد الجالية ، وهو السيد امين داود ، حفلة في داره اجتمعنا فيها الى لفيف من افاضل القوم العرب.

وانتهزت غرصة وجودي في العاصمة الاميركية ، غدعوت رئيس البنك الدولي ومعاونه الى تناول الشاي في السفارة وباحثتهما في امر القروض اللي طلبتها سورية لمد شبكة من الخطوط الحديدية ولاستثمار الغاب وغير ذلك من المساريع الكفيلة برقع شأن الاقتصاد السوري . قبلغني الرئيس ان البنك درس المساريع المقدمة وهو يقبل ان يمول ما يتعلق بشبكة السكة الحديدية . اما المساريع

مقابلتي رئيس البنك العولي ورغش شروطه الاخرى ، متحتاج الى تمكير ، ولابد ، على اى حال ، من ايماد لجنة من البنك تستشار مبل تلزيم اية مناقصة ، بحيث لا يدمع البنك الا للاعمال التي رست مناقصتها ، بعد حصولها على موافقة اللجنة . واضاف قوله أن فوائد الاعتماد الذي سيفتحه البنك لسورية ستحسب عليها منذ تاريخ منح الاعتماد . هذا سواء استعملت الاموال كلها او بعضها . ماجبته بان هذه الشروط التعسفية لا يمكن ان يقبلها احد . فقال أن « مشروع مارشال » يحتوى شروطا كهذه . ولم تفلح محاولاتي في تعديل مساوة شروطه ، فلم يسفر هذا الاجتماع عن شيء ،

وهذا الموتف المتعنت هو في جملة العوامل الرئيسية الني جعلتنا نوقن بان لا سبيل الى التفاهم بيننا وبين الولايات المتحدة وما تسيطر عليه من المؤسسات المالية ، ما دامست تشترط شروطا تمس سيادتنا وتخنق حريتنا . وكذلك كاد الحديث الذي جرى بيني وبين وكيل وزير الاقتصاد في المانيا الغربية في ١٩٥٧ يزيدني رسوخا في الايمان بعدم جدوى مطالبة الفربيين بمد يد المعونة لنا . وهكذا اتجهنا الني الجهة الوحيدة التي بذلت المساعدة لنا بسخاء وبدون اي شيرط سياسي او مالي . نسافرت الى موسكو في ١٩٥٧ وعقدت الاتفاقيات الشمهيرة التي فتحت امام اقتصادنا آمالا براقة في الازدهار.

وفي المساء ، الممنا في السفارة حفلة استقبال حضرها بعض رجال وزارة الخارجية ، والسفراء العرب والاجانب ، وبعض ابذاء الجالية ، والامريكيين .

وفي الساعة الرابعة بعد الظهر توجهنا الى معطة سكة الحديد فركبنا القطار السريع الى نيويورك . وقد رغبت في استعمال واسطة مروري بنيويورك السغر هذه لانها محببة لدي ، ولانني سمعت عنها الاطراء الكثير . في طريق العودة وكان هذا الاطراء في محله ، فالقطار المسمى بالانكايزية « مجلس الى الوطن الامة » مؤلف من نحو عشرين عربة ، كل واحدة او اثنتين منها على طراز خاص . نمنها عربة الجلوس ونيها مقاعد كمقاعد الحلاقين تدور على محورها ، فيتمتع المسافر بالمناظر الخارجية ، او هو يغتل المقعد فتصبح العربة كأنها بهو وحوله الجانسون ، ومنها عربة اخرى مقسمة الى غرف صغيرة يجلس فيها أربعة ركاب امامهم مائدة للطعام . وهناك بار يرتاده محبو الشراب ، وعربات اكل ، وعربات مقهى ، وغير ذلك من الانواع المختلفة . وفي وسع

المسافر ان يروح ويجيء فيها كأنه في بلدة صغيرة . وهو لا يشعر بأي اهتزاز . والخلاصة ، فان قطارات الولايات المتحدة افخر من القطارات التي ركبتها في اوروبا .

ووصلنا الى نيويورك ، بعد ان انقضت على مبارحتنا واشنطن ثلاث ساعات ونصف الساعة ، وبتنا في هذه البلد ليلة واحدة . وفي ظهر اليوم التالي ركبنا الطائرة قاصدين باريز . وحدث معنا ، بعد ان وصلت الطائرة الى مركز انطلاقها ، ان طال الانتظار بخلاف العادة . ثم اعلن المذياع ان الطائرة عائدة الى محل الركوب . نقلت في نفسى : لقد ظهر عطل استوجب الرجوع . والله اعلم كم سنبقى في الانتظار . وما ان وصلت بنا الطائرة الى حيث كنا ركبناها حتى شاهدنا احدى المضيفات تركض نحو الطائرة وهي تمسك بيدها ولدا ببلغ عمره نحو عشر سنين . ومتح باب الطائرة وصعد اليها الولد الصغير ، غظننا انسه جاء الى المطار متأخرا فأعادوا الطائرة ليصعد اليها . ولكن سرعان ما تبدل الموقف حين ظهر ان اب الولد وامه الراكبين معنا نسوا ولدهما في المطار . مركبا الطائرة وتركا ابنهما . وعندما لحق بهما عانقاه بكل حرارة . وحرت امام هذا الحادث ، اذ انه بامكان كل راكب ان ينسى غرضا له في المطار او القطار او في غير مكان ، اكن ان ينسى ولده ويركب الطائرة ولا يستفقده ولا يخطر بباله الا عندما تأتى به المضيفة ، فأمر لم يستوعبه عقلى . وهو يدل على عقلية الاميركيين وتفكك روابط الاسرة عندهم .

وفي الصباح الباكر ، نزلنا في مطار شانون في ايرلندا ، وبعكس ما حصل في سفرنا من باريز الى نيويورك ، لم يطل الليل في العودة اكثر من اربع ساعات ، وعندما وصلنا الى شانون ، كانت الساعة تشير الى الخامسة صباحا ، بينمسا ساعاتنا لم تتجاوز الرابعة والعشرين ، على ساعة نيويورك .

وبعد ان استرحنا في المطار نحو ساعة ، عدنا الى الطائرة . لإحين وصلنا الى امستردام ، اضطررنا ، نظرا للازدحام الشديد في الفنادق ، الى الذهاب الى بلدة صغيرة على شاطىء البحر ، تبعد خمسين كيلو مترا . وتفرجنا على امستردام برفقة وزيرنا المفوض السيد فريد شحلاوي وقرينته . وهذه العاصمة الهولاندية تشبه مدينة فينيسيا بخلجانها واقنيتها العديدة . وهي جميلة اجمالا ، وفي اليوم التالى من وصولنا ، سافرنا الى باريز . وهناك الغصل الناسع : اجتماع الامم المنحدة في ذكراها العاشرة

اجتمعت الى وزير الدفاع الافرنسي الجنرال كوينغ مدة ساعة ونصف انتهيت منها الى وعد منه بانهاء الصفقة وتسليم محتوياتها بدون تأخير .

وكان سبب اصرارنا على تسلم الاسلحة والمعدات الافرنسية هو ان جيشنا مسلح بالالات الافرنسية ، فلا يناسبنا غيرها ، الا اذا سرفنا النظر عما يختزنه الجيش منها في عنابره ، وهذا ما حصل افيها بعد ، عندما صرنا نزود جيشنا باسلحة تشيكية وروسية . لكننا ، حينذاك ، لم نكن تعاقدنا مع تشيكوسلوفاكيا ، ولا استغنينا بالصفقات معها عن المعدات الافرنسية .

وفي صباح السابع من تموز ، ذهبت الى لندن للاجتماع الى مستر ماكميلان ، وزير خارجية بريطانيا ، مدار بيننا حديث ذكرته في المصل الخاص بحلف بغداد ،

وعدت بعد ذلك الى دمشق ، منهيا رحلتي الى بلاد الغرب .

# الفصل العاشر ترشيدي لرئاسة الجهورية

لم يكن اقدامي على قبول الترشيح لرئاسة الجمهورية وليد طمع او طموح في ارتقاء اعلى منصب في الدولة واكتساب الجاه والشعبية او اقتناص منافع شخصية ومادية لي او لاصدقائي مقد تسنمت ارفع المناصب ، عندما وليت الامر في سورية في ١٩٤١ واصبحت في يدي ، بالفعل ، سلطات رئاسة الجمهورية ، ..

اما الجاه ، منالني منه كذلك نصيب وامر ، في المناصب العليا التي شغلتها في حياتي السياسية .

وكان حظي من الشعبية ، ولله الحسمد ، ما يرغع الراس ويبهج الصدر . ذلك لانني عملت في سبيل بلادي وبذلت جهدي وتفكيري في خدمة ابناء وطني . وقد نلت مكافأة على هذه الخدمات اكثر الاصوات في الانتخابات النيئبية في ١٩٥٤ ، حين منحني ابناء بلدي دمشق نحو ٢٢ الف صوت تخطيت بها جميع المرشحين للانتخاب ، كصبري العسلي وخالد بكداش وعلي بوظو وصلاح البيطار وعصام المحايري وفيصل العسلي وسامي كباره ومأمون الكزبري . وكان كل واحد منهم يمثل حزبا اشتغل في الحقل العام مدة طويلة ، وله من الانصار والاتباع والارتباطات والتشكيلات الحزبية ما لم اكن اتمتع به . فدخلت الانتخابات وحيدا ، لا نصير المور الحكومية ، وموقفي من النهوض بالاقتصاد السوري ، وخاصة بقطع ارتباطنا بلبنان ، مما ادى الى تحرير اقتصادنا هذا وخاصة بقطع ارتباطنا بلبنان ، مما ادى الى تحرير اقتصادنا هذا من تعسف تجار بيروت وحكوماتها .

وما كان ، بوما ما ، للنفع الشخصي اي تأثير على خطتي ، ولا كانت اعمالي واداراتي الحكم مشوبة بقصد الايثار الشخصي او اقتناص اية منفعة لي او لاصدقائي او انسبائي . ولعلني لا اخالف الحقيقة اذا اكدت ان بعض هؤلاء كان اكثر الناس عتبا او

#### الفصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية

حقدا على ، لعدم مسايرتي اياهم ، في قضاء مصالحهم وترويجها بما يؤمن لهم ربحا ومنفعة .

ومن مقارنة مواتفي بمواتف غيري ، خصوصا نظامة يدي من الاموال التي كانت بعض الدول العربية والاجنبية تبذلها بسخاء مدرنة مواديي لاستجلاب رجال السياسة السوريين ، يتبين بوضوح أن امتنا بواتف سواي ليست بالامة الساذجة التي تنطلي عليها الاوهام وتغرها المظاهر من السباسين او تقنعها الخطب الرنانة وتبهرها المراكز السامية ، فهي تفرق بين الحسن والقبيح ، وبين المقتدر والسخيف ، كما تحترم وتجل من يخدمها بأمانة وصدق وتحتقر وتبتعد عن من يستخدم ثقتها ومحرتها لقضاء شبهوة في الحكم او لاملاء جيوبه من خزينة الدولة او من جيوب رعاياها ، او من اموال من يشترون الضمائر في سوق نخاسة المؤامرات الدولية الدنيئة .

> انه ليبدو غريبا أن اظهر بمظهر المادح لنفسه ، على أنني ما رغبت في هذا القول الا لابدي منتي واسجل الاعتراف بفضل امتى على ، ولاظهر بأن تمسك الشعب بي لم يكن ، كما يظهر في نفسية بعض الشعوب من تأليه حكامها وتمجيدهم والسير في ركابهم على العمياء ، وطاطاة الراس امامهم وترديد الهتاف باسمهم وعدم الجراة على مخالفة رايهم .

> وبالاضافة الى ذلك ، مانى اردت ان اوضح للملا ان تعلق السوريين بأحد من الزعماء السياسيسين لا يكون بنتيجة شعور اجماعي او ما يسمونه جنونا اجماعيا لشمعب غير واع . مالسوريون يظهرون شمعورهم ويعارضون علنا وينتقدون اكثر مما يمتدحون . وهم في مجالسهم الخاصة يزنون اعمال الزعماء بميزان دقيق كالذي يوزن به الذهب ، ويتراون بين السطور ما ينشر في الصحف من خطب او مقالات ، ملا يغرهم ثناء ولا يخدعهم تملق . وهم يميزون بين القول البرىء والقول المغرض ، ولا يسيرون بمظاهرة الا لأن كثرتهم الساحقة مقتنعة بما تنادي ، فهي تهتف لزيد عندما تضع فيه آمالها وتحمله اعباء قيادتها . فاذا ما اخطأت ، بعض الاحيان ، انزلته الى الدرك الاسفل وانتقبت منه اشد الانتقام ، ثم ان هذه الكثرة تحسن الانتقاد النساعم والتعليق الرقيق على الحوادث ، متسجل الحسنات لن احسن ، وتحفظ في قلبها الضغينة على من اساء . مان هي استطاعت ، حسب الظرف القائم ، ان تهاجم ذلك المسىء لتسقطه ، معلت ، اما اذا اضطرها الواقع الى السكوت ،

سكتت واختزنت في صدرها ذكرى الاساءة الى حين .

ومن جهة اخرى ، غاني اميسل الى التواضع في الطهور ، واستحي ان ابرز امام الناس في المقام الاول ، وافضل الا اكون محط الانظار . هذا هو طبعي الذي نشأت عليه منذ الصغر ، اعلنه واسجله هنا ، رغم ما قد يلاقي عند البعض من استغراب او انكار . وكثير من الناس ، وخاصة منهم من لم يختبرني جيدا ، عظن ان تباعدي عن الناس ناشىء عن كبرياء وتعال وخيلاء . لكنه ، والله ، غير ذلك . بل هو بعكس ذلك . فاذا دخلت مجلسا ضايقني احتلال مقام الصدارة فيه ، وان ذهبت الى مشاهدة فيلم سينمائي طاب لى ان ادخل القاعة والانوار مطفأة ، وان سرت سرني ان لا اكون في المقدمة .

ويلذ لي ان لا تكون الانوار مسلطة علي ، وان اعمل ، لا بالخفاء وانما بدون تظـاهر .

ويهمني ان اكون الموجه والمخطط والمنفذ والمشرف ، ويسعدني ان اكون الربح التي تحرك الراية ، لا ان اكون الراية نفسها ،

وكم كنت اقدم الآخرين على نفسي ، حفظا على اللب ونبذا للقشرة .

نقد طلبت الى الجنرال دانز ، ثم الى الجنرال دوغول ، ان يسندا رئاسة الحسكم الى الرئيس هاشم الاتاسي ، حينها كلفني كلاهما بالتتابع ان اسير امور بلادي ، وقدمت صبري العسلي علي في المرتين اللتين انتهت تدابيري الى اقصاء الحكومات القائمة واسناد رئاسة الوزارة الى احدينا ، ورشحت اكرم الحوراني لرئاسة مجلس النواب وبذلت كل جهد لدعمه ، بينها كان يصر علي بان اتولى الرئاسة بنفسي ، ومن قبل دعمت ناظم القدسي لرئاسة المجلس في وقت كانت اكثرية النواب الى جانبي ، وذلك في مطلع الدور التشريعي في شهر تشرين الاول ١٩٥٤ .

ولم اقدم على تحمل الاعباء ، مخالفا طبيعتي هذه ، الا عندما كان يتحقق لي ان تأخري سوف يفشل الحكم او يبعد اتجاه الامور عن السياسة التي اعتقد بصلاحها ، وان ليس ثهسة مدواي من يستطيع انهاء الازجة والقيام بدور ايقاف الانزلاق الذي يسمى اليه اخصامي السياسيون ، ويظهر مثال ذلك في قبولي تولي رئاسة الوزارة في ١٩٤٨ ، عندما استدعاني القوتلي من باريس لحل الازمة الناشئة عن اضطرار جميل مردم بك الى الاستقالة ، ثم في ١٩٤٩

# الفصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية

عندما وقف ضباط الاركان في وجه ناظم القدسي وحزب الشعب واعلنوا عدم تعاونهم مع حكومة تسعى للاتحاد مع العراق . وايضا في ١٩٥١ عند استقاله القدسي وتعذر تأليف حكومة ، خوما من تصادمها مع الجيش ، فكنت في كل هذه المرات النلاث اضحي بميولي الشخصية فألبي دعوة رئينس الجمهورية انقاذا للموقف الذي لم يكن باستطاعة غيري انقاذه .

واني لاستشهد بجميع من عمل معي في الحقل السياسي ، واضعا يده على ضميره ، فيما اذا حملته يوما من الايسام على السعي لايصالي الى المركز الاول ـ هذا عدا رئادسة الجمهورية التي نحن بصددها ، والني كان لها دوافع سيرد ايضاحها فيما بعد ، مع ان سعيي لنيل التأييد لم يكن هذه المرة ايضا على قدر كاف من الالحاح والداب كما كان يقضى الامر .

وكنت اقول انى ما زلت اتمتع بحيوية ونشاط ، نمن الانضل لبلدى أن تغيد منهما في الحـــكم المباشر ، فلا تحبسني في قصر المهاجرين رئيسا لدولة ديموقراطية نيابية لا يسع الرئيس فيها سوى التوقيع على ما تقدمه له الحكومات من قوانسين اصدرها مجلس النواب او مراسيم اقرها مجلس الوزراء . غير ان الجبهة السياسية التي كنت اعمل معها ، متضامنا كل التضامن ، هي التي حملتني حملا على قبول الترشيح لهذا المقام العالي ، وكان ذلك بالرجاء والتهديد \_ كما سيأتي ذكره بايضاح واف ميما بعد . ولم اكن لاستطيع مخالفة هذا الاتجاه الذي قررته وذهبت في تحقيقه شوطا كبيرا . وكاد الامر أن يتحقق كما أراد زملائي ، لو لم يتداركه تفاهم بين جبهات اخرى كانت تعارضني وتخاصمني ، على الرغم من الاهداف السياسية المتنــافرة بينها . فانتهى انتخاب الرئاسة بغشملي . وما انا غاضب على احد ، ولا عاتب على احد ، حتى على من خان الاتفاق وتآمر ضدنا وانسد الخطة . وانني على اي حال ، اذا عالجت النشل من حيث مصلحتي وميلي الخاص ، وجدتني غير آسف لعدم النجاح وغير آبه له . وذلك بدليل عودتي ، عند زوال مرضى ، الى الندوة النيابية واستمراري على القيام بمهمتى ، ثم عودتي الى الحكم في ١٩٥٧ ، مادا يد المعونة الى الاشتخاص الذين خذلوني في الانتخاب .

سردت هـــذه المقدمة ، على رغم ما اشعر به من حرج لاضطراري الى الظهور بمظهر المادح لاعمالي وطباعي ، كتوطئة

#### الجزء اسانى : عهد الانتلابات المسكرية

لبيان اسباب تبولى دخسول معركة الرئاسة وركوبي هذا المركب الخشـــن ،

ذكرت في حديثي عن الانتخابات النيابية الجارية في صيف ١٩٥٤ ان رئيس الاركان العامة ، الزعيم شوكت شقير ، ومعاومه الزعيم توغيق نظام الدين ، زاراني في منزلي في شهر حزيران وبحثا ممي امر الانتخابات . واكدا لـــى أن الاركان لا تقبل ، بوجه من الوجوه ، أن تؤدى هذه الانتخابات الى تسلم شكرى القوتلي او احد رجال حزب الشعب رئاسة الدولة ، لئلا تتجه البلاد نحو الاتحاد مع المراق . وقالا بأن هذه الانتخابات تقرر نوع الحكومة القادمة ورئيس الجمهورية الجديد ، ولمحالى باننى اذا لم اقدم على المعركة النيابية : ثم على معركسة الرئاسسة ، ماني انسبب في تطور الامور الي ما لا يتفق والحكم الديموقراطي . وكان ذلك تهديدا غير خفي بان الجيش مستعد لقلب الاوضاع وتسلم الحكم كما فعل الزعيم والشيشكلي من قبل ، لا كما معل الحناوي حينما قتل حسنى الزعيم ثم ، لما استتب الامر له ، سلمه الى المدنيين .

ماجبتهما باني ، اذا رشحت نفسى للنيابة ، مليس الى جانبي حزب يساندني تجاه الاحزاب العديدة الموجودة في الميدان .

فاكدا لى ان ثمـة كتلـة تويـة ستوحد جهودها في المركة عيام العلة الديمعراطبة الانتخابية . وهي ترمي الى دحر جماعة حزب الشمعب والحزب بهماء شعم ونظام الدين الوطني ، لقيادة الامة في السبيل الحر التقدمي . فسألتهما عن اسماء اعضاء هذه المجموعة ، متملصا من الجواب بالادعاء بأمَّها لا تزال قيد التاليف ، وعندئذ اجبتهما : « اذن ، ننتظر تأليف الكتالية ، وفي اثناء ذلــــك اكون مكرت في الامر واستشرت اصدقائي . » وانتهت الزيارة ، بعد أن أكد الزائران أقوالهما وأصرا على بالتبول .

وتبين ، فيما بعد ، ان ما اسموه « كتلة » هــى جماعــة من النواب المستقلسين تربطهم ، منذ القديسم ، روابط الصلة باركان الجيش . منهم من هو رئيس عشيرة ، ومنهم من هو غير سنتسب لاي حزب من الاحزاب ، ومنهم فريق من نواب الاقضية ، يضاف اليهم حزب البعث العربسي الاشتراكي ، وعندنا اجتماعا حصره الزعيم شقير واكرم حوراني واسمد هرون وسامى كباره واتفقنا على السير جبهة واحدة . ولم نذكر بوضوح امر الرئاسة ، لكنهم كاتموا دائمسا يشمرون الى حديثسسى مع شقير ونظام الدين . ثم اتفتفا على خطة

## الغصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية

تتناول المبادىء الاساسية للمستقبل وهي : سياسة الحياد وعدم التحالف ، وتحسين اقتصاديات البلاد ، وعدم الجنوح في سياسة الاشتراكية الى اكثر من الضمان الاجتماعي ، وتقسيم اراضي الدولة على الفلاحين ، وحفظ حقوق المالك والفلاح بقانون عادل .

ودخلنا الانتخابات النيابية ، ففاز منا من فاز وفشل من فشل . فاجتمعنا ، ليلة اول اجتماع لمجلس النواب ، في دار عبد الباقي نظام الدين وإتفقنا على اعلان كتلتنا . ثم انضم اليها تسعة وثلاثون نائبا ، عدا حزب البعصت الاشتراكي الذي رجح بقاء حزبيته الخاصة والانضمام الى كتلتنا في السياسة التي ستتبعها في مجلس النواب . وهكذا تألفت الكتلة الديموقر اطية من ٣٩ نائبا والى جانبها اعضاء حزب البعث الاشتراكي وهم ١٧ نائبا ، فاصبح المجموع ٥٦ نائبا . وهذا ، بالطبع ، لا يؤمن الاكثرية في المجلس الذي كان عدد نوابه وهذا ، بالطبع ، لا يؤمن الاكثرية في المجلس الذي كان عدد نوابه العشائر لم يكن بعيد المنال .

على ان الموقف المعاكس الذي وقفه نواب الحزب الوطني عدما كلفني الرئيس الاتاسي تأليسه الوزارة ، ورفض حزب الشعب الاشتراك معي في الحكم ، اديا الى قيام وزارة فارس الخوري ، وقد سعينا جهدفا لكي نحول دون نيلها ثقيمة المجلس ، الا ان وقوف العشائر كتلة واحدة متراصة بايعاز من سفير المملكة السعودية بدمشق والعداء الذي كان يضمره لي كل من يعمل في سبيل الاتحاد مع العراق ، حفلا عددا مسن النواب على الانضمام الى فريق الحكومسة ، والانكي من ذلك كله اننا ، قبل التصويت على الثقة بحكومة الخوري ، بدانا نشعر بأثر الجهود المبذولة \_ قولا وفعلا لسحب بعض النواب من كتلتنا ، وقد اثمرت تلك الجهود ، فانحاز فريق منا كان يأمل ان يدعم حكومتنا اذا نجحنا في تأليفها ، لكنه لم يكن يقوى على معارضة اي حكم قائم او التصويت ضد اي حكومة كيفما كانت ، اذ كان وجدانه لا يساعد على ذلك ، او ان القرابة بينه وبين احد الوزراء لا تبيع له معاداته .

وانتهت معركة الثقسة بان عارض الحكومة ١٨ نائبا من اصل ٥٦ كانوا مسجلين في سجلات كتلتنا، وايد الحكومة ١٨ نائبا واستنكف فائب واحد ، وكانسست هذه الحادثة عبرة بي اوردتها على مسامع اخواننا البعثيين في صدد معركة رئاسة الجمهورية ، عندما كانوا يمسكون القلسم ويسجلون الاصوات التي يمكن الاعتماد عليها ، اذ

#### الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

قلت لهم أن يخفضوا العدد الى عشرين بالمئة ، مكانوا يجيروني بأني سيء الظن .

وظلت قضية الرئاسة مسكوتا عنها طول عهد حكومة فارس الخوري . وهمي لم تثر الا عندمما بدأت بالاتصال برجال الحزب الوطنى لقلب حكومة الخوري وتأليف وزارة جديدة تخلفها . وطلب منى الزعيم شعر أن لا أبدي رغبتي في رئاسة الجمهورية وأن أترك الامر الى حينه ، فهو عند ذاك يدبر الامر مع الحزب الوطنى ، وعلى هذا صرحبت للعسلسي واليان بان الاتفاق على مرشع لرئاسة الجمهورية سابـــق لاوانه ، فوافقا علــى تركه الى ما قبل موعد الانتخاب ، رغم ان مخائيل اليان صرح في احاديثه بانه من مؤيدي شكري القوتلي ، والح مرارا في أن يزال الجفاء بين هذا وبيني .

وسارت الامور هكذا في عهد وزار صبري العسلى، من ١٣/١/ حديثي مع العسلى ١٩٥٥ حتى قبل موعد انتخاب الرئاسة بقليل . ولم تبحث الحكومة في موضوع الرئاسة هذا الامر اطلاقا الا في حديث خاص جرى بيني وبين العسلى ، بعد نيل حكومته ثقسة المجلس ، فقد زارني ذات صباح وابدى لي شكره الصميم على تقديم على اياه على نفسى لتسلم رئاسة الوزارة وقال بلهجة التأكيد: « هذه المرة لسي ، والمرة القادمة لك . » فقلت له : « لن از احمك على رئاسة الوزراء اطلاقا . » وقد ظننت انه يقصدها بكلامه ، فاجاب : « لا اقصد رئاسسة الوزارة . . انني سادعمك في غيرها . » واشار براسه نحو قصر المهاجرين ، اي قصر الرئاسة « كما دعمتني هذه المرة . وسيكون تحالفنا ، ان شماء الله ، الى ما شاء الله . وانسك سوف تعلم انني الاخ الصدوق الذي لا ينسى المعروف . » ماجبته : « سوف ترانى دائما الى جانبك ، مهما كلف الامر . » ممد يده وشد على يدي قائلا : « سيكون تحالفنا ابديا ان شاء الله!»

ويبدو لي أن الله تمالى لم يشأ أن يستمر هذا التحالف . مقد خذلني المسلى بعد ذلك مرتين ، مع انني في المترة بينهما برهنت له على انني متمسك بوعدي .

والآن ، تبل أن انتقل الى سرد حوادث تلك المعركة ، لا بد لى من ايضاح ما لم يزل يتسامل الناس عنه ، اعنى الجماء بينى وبين السبيد شكري التوتلسي . ولا ربب في ان هذا الجفاء لم يخل من اثر على مجرى الاحداث في تاريخ سورية .

#### المصل انعاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية

عرفت السيد القوتلي قبل أن أتجاوز الخامسة عشرة ، عندما كان والدي مدعوا السي تناول طعام الغداء عند والده . وقال لي اسباب الجداء المرحوم والدى أن شكرى شياب مهذب ، ذو اخلاق حميدة ، يجدر بيني وبين الموتلي مك ان تصادقه . وكان مقياس قيمة الشاب عنده ان يكون تقيا ، مصلي ويصوم ، وذا اخلاق حميدة ، وعفيه اللسان ، اما العلم والذكاء والحيوية ، فلم تكن بنظر ابناء جيل والدي في مقدمة العوامل التي تميز الشاب عن سواه . وعلى الرغم من توصية ابي ، فلم ينجذب واحدنا نحو الاخر روحيا . وظللت لا اراه ولا اسمع عنه الا في جهاده ضد الانتداب الانرنسي ، وكان هو ورماقه الشباب الذين تولوا تسيير السياسة في زمن الملك فيصل يعملون على انهاء الانتداب الافرنسى ، او على الاقل ، على تخفيف اثقاله . فهاجر هو والكثيرون من امثاله في سورية ، اثر دخول الافرنسيين اليها في عام ١٩٢٠ . ممكث في حيمًا عدة سمنين ، ثم التحسق بالتورة التي نشبت في جبل الدروز في ١٩٢٥ وعمت جميع انداء سورية . وكان القوتلي في ذلك الوقت ، احد الفريقين المتنازعين في القاهرة على كيفية تسيير تلك الثورة . ثم عاد الى دمشق مع من عاد من رجال الثورة وزعمائها ، ماختلف مع جميل مردم بك ، ولذلك لم يرشع نفسه في انتخاب ت ١٩٢٨ بل ظل مع اخوانه يعاكس الانتداب ويخرج معهم في مقدمة المظاهرات حتى عام ١٩٣٦ ، حين انتخب نائبا عن دمشق وتولى وزارة المالية في اول وزارة الفها ، في العهد الوطنى ، جميل مردم الذي ظل رئيسا للكتلة الوطنية وزعيما لها حتى ١٩٤١ ، حين انتزعها منه شكرى القوتلي وعقد لواءها لنفسه . وبعد ان غشل الدور الوطني بسبب تخاذل أعضاء الكتلة الوطنية وانفراط عقدهم وانتهاز الافرنسيين هذه السائحة لعقد المؤامرات واثارة الفتن، قبع القوتلي في بيته الى ان اغتيل المرحوم الدكتور عبد الرحمن شمهبندر في ٦ تموز ١٩٤٠ . واذ كان خصماً للكتلة الوطنية ، اتهمت الاشاعات القوتلي ومردم والحفار بانهم هم الذين اوعزوا بقتله . والـــف الافرنسيون محكمة خاصة لمحاكمة المتهم بالقتل ، عصاصبة ورفاقه ، فاسرع القوتلي ومردم والحفار الى السفر الى بغداد حيث اقاموا مدة . ثم عاد القوتلى الى دمشق وبدا يجمع الناس حوله في غياب جميل مردم . محمل بيده راية الزعاسة منتهزا فرصة مطالبة الاهلين بتنزيل سمر الكهرباء ومقاطعة الشركة الامرنسية التي كانت تؤمن النور لدمشق . ثم دعا الى اغلاق المخازن . ودام هذا النضال السلبي حتى دعاني الجنرال دانز الي

تأليف الحكومة ، معملت على اعادة المبعدين وتسريح المسجونين وتطمين الاهلين ــ كل ذلك كما ذكرته في حديثي عن الحكومــة التي الفتها في نيسان ١٩٤١ . وبعد ان سعى القوتلسي لعرقلة جهودي في تاليف الوزارة ، عاد بعد تاليفي لها الى المسالمة ، وتعددت زياراته وانصالاته بسى مباشرة او عن طريق صديقه ورفيقه الدائم صبرى المسلى . واستمر هذا الاتصال بــ وبجميــل مردم وعطا الايوبي وبديع المؤيد وجميل الالشمى طول مدة رئاسة الشيخ تاج الدين الحسني حتى وانساه القدر في مطلع ١٩٤٣ . ثم حمل البريطانيون الانرنسيين على النزول عند طلبنا ، وهو اجراء انتخابات نيابية واقامة حكومة دستورية . مطلب الى القوتلي ان ادخل قائمته نقبلت . وانتخبــــت نائبا عن دمشق في تموز ١٩٤٣ وتوليت وزارة المالية ثم وزارة الاقتصاد الوطني ثم العدلية حتى ربيع ١٩٤٧ ، حين طلب الى التوتلي ان اذهب الى باريز وزيرا مغوضا لعقد اتفاق مالي مع الحكومة الافرنسية . ثم عدت الى دمشق بالطائرة عندما رغبب الى بالحاح قبول تاليف حكومة جديدة بدلا عن حكومة جميل مردم التي اطاحت بها المظاهرات والحوادث الدامية . ولما قام انقلاب حسنى الزعيم اعتقلت في مستشفى المزة مع القوتلي خمسة عشر يوما غادر دمشق بمدها الى سويسرا ، حيث بقى ميها الى ان جاء الاسكندرية واتمام في دار مُخمة على نفقة الملك عبد العزيز ، ثم الملك سعود .

وكان الجيش بكثرة ضباطه ، كبارا وصغارا ، يعتبرون التوتلي مسؤولا عن حرب فلسطين والفشل الذي اصاب الجيش السوري ، واحد المسؤولين ، من ملوك العرب ورؤسائهم ، عما آلت اليه تلك القضية وما اصاب سكان فلسطين من تشريد وتقتيل .

ودار صراع بين القوتلي ، يدعمه السعوديون بمالهم ونفوذهم ، وبين الجيش السوري ، الا نفرا من الضباط لا يتجاوز عدده اصابع البدين . ودام غضسب الضباط على القوتلي وكرههم له الى قبيل انتخاب الرئاسة حين عمل شقير على تخفيف حدة هذا الشعور وعلى استجلاب رفاقه الى قبول عودة القوتلي الى سورية ، ثم الى رئاسة الجمهورية .

وظن القوطلسي بان المدنيين وحدهم قادرون على اعادته الى الحكم ، غبدا يستدعسي الوغود الى الاسكندرية تباعا ليجتمع اليهم ويحادثهم باسلوبه المعهود ، وعكف على تاليف حزب جديد دعمه بالمال وتراسه احسان الشريف ، هدغه السعي لعودته الى دمشق ،

نشاط القوطي وهسو في الاسكادرية

## الفصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية

واستدعى صبري العسلي ومخائيل اليان ورنقاءهما واوغر صدورهم ضد حزب الشعب ، نساروا في ركابه ، رغم انهم كانوا تخلوا عنه في ١٩٤٩ وتفاهموا مع رجالات العراق على تاييد الانحاد السوري العراقي وبدلوا منهاج حزبهم فجعلوه ملكيا ، الا ان هدذا التبلبل وعدم الاستقرار في عقول رجال الحزب الوطني لم يعقه عن التفاهم معهم ، فكان مطمئنا الى تسييرهم في ركابه ما داموا يكرهون حزب الشعب الذي على رأسه رشدي كيخيا ، وخصوصا مخائيل اليان الذي كان يندفع في اي طريق ليعاكس خصمه اللدود رشدي كيخيا .

وقضت خطه القوتلي بمحاربة كل من يتعاون مع الجيش ، معتبرا اياه عدوا شخصيا له ، واوعز الى جماعته الجدد من رجازت الحزب الديموقراطي بالتهجم علي عندما تراست الوزارة في مطلع مالدرب الديموقراطي بالتهجم علي عندما تراست الوزارة في مطلع شماروا في اجتماعاتهم يتبارون بالقاء الخطب ضدي واتهامي بشتى التهم ، وكنست اذ ذاك من المعتقدين ان عودة القوتئي الى سورية ، ولو لم يتول الحكم فيها ، ستؤدي الى مشاكل عديدة بسبب تعنت الاركان ضده ، حتى انهم كانوا يعلنون ، صراحة ، انه اذا ما جاء دمشق اعادوه قسرا الى القاهرة .

وفيما انا في هذه الحال ، اي بين اصرار الجيش على ابقاء القوتلي بعيدا عن سورية ، وبين مؤامرات حزب الشعب المستمرة ضد حكومتي لقلبها والمجيء بغيرها لتحقيق الاتحاد مع العراق ، لم اجد اسلم من مسايرة رغبات الاركان حفظا على كرامة الحكم ان تنهار بعمل طائش ، كاعتقال القوتلي واعادته قسرا الى القاهرة ، وخوما من ان يــؤول إلامر الى قيام الجيش بتسلم السلطة ، والفاء الدستور ، وطرد الحكومة والرئيس والنواب ، كما حصل في نهايــة المارا .

فظن القوتلي انني بذلك اريد الشر به شخصيا ، واني احول دون عودته لكي احتفظ برئاسة الحكومة لنفسي ، واشتد حنقه عندما ذهب ت السي القاهرة في آذار ١٩٥٠ ولسم ابادر الى زيارته في الاسكندرية ، فبدأ يوعز الى اصدقائه وانصاره بمطالبتي بالذهاب اليه ، لكني رفضت قائلا بأنه كان عليه ان يهتف لي مرحبا وداعيا اياي الى زيارته .

وصارت هذه انقصه كقميص عثمان ، يستعملها القوتلي وجماعته في كل مناسبة ويأخذونها على ويعتبرونها خرقا لوحدة الصف . ولست ادري ، وايم الحق ، اي صف خرقت واية مجموعة

#### الجزء الثاني : مهد الانقلابات المسكرية

فرقت . اذ كان الناس مشتتين فرقا واشياعا . لكن الحقيقة كانت ان القوتلي اراد ان يضعني في جيبه وان لا يترك لي مجال العمل وحيدا بدونه ، ليقطف هو ثمرات ما اجني ، كما حصل في ١٩٤٣ و (١٩٤٤ و ١٩٤٩ . كما انه اراد ان يوقع بيني وبين ضباط الجيش ، فيريهم اني في الوقت الذي اعمل واياهم في تفاهم تام ، ازوره وابدي له عطفي . وهكذا يحقدون على وتقع الواقعة بينهم وبيني .

وهكذا ظلت صلاتنا مقطوعة حتى اواخر ١٩٥٦ ، وساورد نكر وصلها في حينه . ومن اسباب انقطاعي عن المشار اليه اختلاف وجهات نظرنا في السياسة الخارجية . فهو من رجال السياسة القدماء الذين ترعرعوا في زمن كانت بريطانيا والولايات المتحدة تمليان ارادتهما على العالم ولا تجرؤ دولة صغيرة على الوقوف في وجه احداهما . ولذلك كان اولئك الساسة يستنكرون اي اتجاه بؤدي الى «زعل» بريطانيا مثلا، ولا يؤيدون اية خطة تتعارض ، جهارا ، مع رغبات الولايات المتحدة . اما نحن ، ابناء الجيل اللاحق ، فلم نكن نؤمن بعظمة بريطانيا \_ وثمة من يعتقد حتى الآن ان نعت بريطانيا الحقيقة هي ان بلاد الانكليز تسمى جغرافيا بريطانيا العظمى للتغريق بينها وبين المقاطعة الافرنسية المسماة بريطانيا الكائنة في الشمال الغربي من الجمهورية الافرنسية المسماة بريطانيا الكائنة في الشمال الغربي من الجمهورية الافرنسية \_ ولا تهمنا قوة اساطيل الولايات المتحدة ، علما منا بانها لا تجرؤ على احتلال بلادنا بسبب التنافس العالمي بينها وبين الاتحاد السوفييتي .

وثيقة تثبت دمم أمريكا للقــوتلي

وعندما توليت شؤون وزارة الدفاع الوطني ، وقعت تحت يدي وثائق اجنبية تظهر اتجاه الولايات المتحدة الى دعم السيد القوتلي واعتمادها على عودته الى الحكم لانقاذ الموقف . وقد وصلت احدى هذه الوثائق الى السيد القوتلي نفسه عن طريق موظف في الخارجية فتح مظروفا واردا باسمي ، واذ وجد فيه وثيقة تتعلق بالسيد القوتلي ، حملها اليه زلفا ونفاقا ، مسع انني كنت احسنت اليه بتعيينه ، فانتقم القوتلي من الشخص الذي كان يبعث هذه الوثائق الى رئاسة الاركان والي ، بصفتي وزيرا الدفاع ، فعزله عن وظيفته، بعد ان تولى رئاسة الجمهورية .

والمطلع على خطىة السيد التوتلي ، في عهد وزارة العسلي الرابعة ، يتنع بان اتجاهه واضح في اتجاه الغرب ، وان سفرته الى موسكو لم تكن الاللتفطية .

#### الفصل العاشر : ترشيحي برئاسة الجمهورية

وفي اثناء الانتخابات النيابية راجت الاشاعات ، بين حين و آخر ، عن عودة القوتلي السي دمشق ، وحين كنت اسأل الزعيم عودة القوتلي الى دمسن شقيم عما يعلمه في هذا الصدد ، كان ينفي الامر ويعلن أنه لو عدد بالتآمر مع شوكت شقير لكسرنا رجله . فبتنا نحن ، اعضاء الكتلة ، نسخر عند سماع كل خبر عن عودة المشار اليه ، ثم لم نلبث ان غوجئنا بوصوله الى مطار المزة واستقباله من قبل جماهير غفيرة ، على نحو يثبت ان ثمة تنظيما وتحضيرا سابقين ، ولهم نسمه بان رجل احد قد كسرت ، وبعد يومين ، فوجئنــا ايضا بخبر ذهاب وفد من ضباط الاركان العامة للسلام على القوتلي . فسألنسا شقير عما اذا جد شيء جديد ، وعما اذا كانت الخطـة تبدلت ، فقال لنا بلهجة كنت والله اصدقها : « لا بأس ، فليحضر وليشاهد بنفسه كيـــف انه لم يبق له ندوذ في سورية . » وكنا اذا اصررنا علسى عدم السماح له بالعودة · ظن البعض انه ا نخشى بأسه وقوته ، وكانوا يقولون : « السعوديون مفرورون به ، لكن الحقيق ـــة سوف تنجلي امامهم فيسقطونه من حسابهم . » الى غير ذلك من الاتوال والحجج غير البعيدة عن الصواب . وكانت نوايانا الحسنة وقلوبنا الطيبة تحملنا على تصديق اقوال شقير. واسهل الناس انخداعا من لا يخدعون غيرهم ، واكثر الناس المتناعا بحسن نية الآخرين هم حسنو النية تجاه الغير . واما الكذابون الخداعون غلا ينطلبي عليهم كذب غيرهم وخداعه . ولعل شوكت شقير لم يكن يخدعنا حينذاك مائة بالمائة . بل لعله كان يساوم ويماليء ، او لعله كان يعمل على ابعاد القوتلي دون ان

> ولم يكن لي بد من تحمل هذه الخطط الملتوية ، لا سيما بعد ان صارحت شعير برغبتي في الانسحاب نهائيا من الميدان اذا استمر في هذا السبيل . فقامت قيامته واقسم الايمان المغلظة على انه وفي لي ، صادق في توله ، مخلص في نيته . واصر على بان لا تغرني المظاهر ، وأن اثق به، وأن لا اتركه وحده فيضطر الى الغاء الانتخابات واستلام الحكم هو ورماته الضباط . وكنت والله حائرا في امري : هل اصدق هسذا الرجل واستمر على العمل معه ، ام اترك « الشقى على من بقى » كما يقولون وارحل خارج البلاد في سياحـــة طويلة ؟ وكنت مضطرا الى استشارة رفاتي ، فكانوا مثلي حائرين ، ولكنهم اكتسر ميلا الى تصديق شقسير والاستمرار على هذه الطريق . وهكذا اضطرتني زمالة اخواني وتضامني معهم الى عدم الرجوع ومجابهة

> يغضب السوريين والمصريين . غظن انه بمسايرته لهم وعدم التظاهر

علنا ضد القوتلي يستطيع الوصول الى هدمه .

#### انجزء الثاتى : عهد الاتتلابات العسكرية

الموتف مهما كانت النتائج .

وبينها كان القوتلــــى يحشد الجموع ويوجههم لمعاكستي في التونلي ببذل جهد الانتخابات النيابية ويجعل من داره مبعث النشاط ضدي ، كان المكسني في الانتخابات يسمى لتوحيد كلمة المرشحين في سبيل تأليسف قائمة موحدة تحاربني وتقضى على . ورغم أن بعض اصدقائي وغيرهم كانوا من الموالسين جاهدين في سبيل تفاهمي مع القوتلي ولا يفهمون سبب رفضي . وكانت ميول بعض المرشحين وبعض المقربين للقوتلي نعرقل هذه المساعى وتزيد في شقة الخلاف بيننا ، واستمر الامر على هذا المنوال حتى انتهـــت الانتخابات ، منجحـت ميها مكتسحا جميع المرشحين ، ونلت من الاصوات ما دل على تعلق ابناء بلدى بي تعلقا كبيرا . ونجع في الانتخابات ايضا كثيرون من الذين كنا الخلناهم في حسابنا كما فشل بعض الآخرين . وعندما كلفني الاتاسى بتاليف الوزارة تألبت على جميع القوى التي حاربتني في الانتخابات العامة، غابعدت عن رئاسة الوزارة توطئة لابعادي عن رئاسة الدولة ، وكان السيد القوتلي عاد الى الاسكندرية ، بعد انتهاء الانتخابات المامسة في سورية ، واقام فيها حتى ١٧ تموز ١٩٥٥ حين عاد الى دمشــق للبدء بحملته الانتخابية للرئاسة . وفي اثناء اقامته بمصر ، اعطى عدة تصريحات صحفيه بتأييد الميثاق الثلاثي السوري - المصري -السمودى . وعلى ذلك تم الاتفاق بينه وبين الرئيس عبد الناصر والملك سعود على دعهم ترشيحه ، فأتى دمشق مزودا بدعمهما المعنوي والمادي . ولا ريب في ان من جملة المساعى التي بذلها سفيرا هاتين الدولتين استجلاب اكثرية ضباط الاركان الى جانبه ، وذلك عن طريق الزعيم شوكت شقير الذي ظل يتلاعب في الامر حتى آخر ساعــة .

وفي ٢٧ تموز صدر بيان عن رئاسة الاركسان العامة بأن الجيش يصدر بيدا ليس للجيش مرشىح للرئاسة ، مطبل الموالون للقوتلي وزمروا لهذا بحباد • في معركة الرئاسة التصريح الذي مسروه بانه يعنى تخلى الاركان عن تأييدي ، اعتقادا منهم ان عددا من النواب يسيرون وفق التعليمات التي يتلقونها من هذا المرجع ، وبدُّلسك يضمنون اصواتهم لمرشحهم ، وكانت احدى جرائد بيروت نشرت تصريحا نسبته للمرحوم العقيد المالكي بتأييد ترشيحي ، وذلك في ربيع ١٩٥٥ . غضج بعض النواب والمشتغلسين بالسياسة لهذا التدخسل كما نعتوه . ولم يرتح تلبهم الاحين صدر

الفصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية

التصريح الرسمى عن لسان الاركان ، كما ذكرت .

وعندما استوضحت من شمقير عن الاسباب الداعية لاصدار هذا البيان ، قال انه ذر الرماد في العيون . وكان يقول الحقيقة ، اذ ان العيون التي كان يقصد ذر الرماد فيها كانت عيوننا نحن لا عيون اخصامنا ، وفي نفس اليوم الذي صدر فيسه هذا التصريح ، ادلسى القوتلى بحديث صحفى طالب فيه بالاسراع بتوقيع الميثاق الثلاثي . ومن يقارن بين هذين التصريحين وما كان يظنه المصريون ، وهو اننى لا اريد توقيع الميثاق ، يلمس مظاهر التقارب بين المصريين والسعوديين والقوتلسسي وشقير الذي كان يلح بدوره في الاسراع بالتوقيع . والمضحك في ذلك كله أن حماس القوتلي للميداق وأصرار المصريين والسمعوديين عليه وعلى توقيعه بسرعة ، رغم علمهم بان ذلك غير ممكن ما دام الحزب الوطني معارضا له ، تلاشى عندما انتهى الامر الى القوتلـــى . فلم يوقع الميثاق ، بل اكتفوا كلهم منه بمعاهدة عسكرية بسيطة . وطالما قلت للمصريين والسعوديين ان اصراركم سيؤدى بالحكومة الى الاستقالة ، وعندها يطير الميثاق مع الريح . والعبرة في العلاقات بين الدول ليست بالمواثيق المكتوبة ، بل بما يحمله ساسة تلـــك الدول من عواطف . مان كانت اخوية وراغبة في التعاون ، سارت الامور على خير وجه ، وبعكس ذلك ، مان وجود الارتباطات المكتوبة لا يتدم في الامر ولا يؤخر .

لم يطيئنوا الى صداقتي

لكن المصريسين والسعوديين لهم يعودوا يطمئنون حتى الى صداقتي لهم ، ولا الى امكان تسيير سياستنا وخططنا وفق المربون والسعوديون رغباتهم ووفق سياستهم . فموقفي منهم عند تقديمي مشروع الميثاق العربي ورمضى تبول التعديلات التي اتترحوها، وهي في نظري مسخ للمشروع وابعاد له عن طريق الوحدة العربيسة ، جعلهم يفضلون اي شخص غيري . ولم يجدوا المامهم اكثر من القوتلي قبولا لآرائهم واستجابة لمطالبهم . ولا انكر انهم كانوا مصيبين في نظرتهم من حيث مصلحتهم ، لا من حيث مصلحة سورية ، فلست الرجل الذي تسهل قيادته ، ولسمت بالذي يعمل ما لا يقنع بصحته وبفائدته لبلده . وأني اقول رايى بكل صراحة ، غير آبه لما تجره على هذه الصراحة من متاعب في الحاضر والمستقبل . فأنا لا اخضع الا لما اراه حقا ولا اطاطىء راسى نفاقا وجرا لمفنه . ولا ادعي العصمة من الخطأ ، مَكثيرا ما سرت في طريق ظهر ميما بعد انه غير طريق الصواب ، الا ان عذري في ذلك حسن نيتسى وصدق عزيمتي . والفرق بيني وبين

#### الجزء الثانى : عهد الانتلابات العسكرية

غيري اننى اذا اعتقدت صحة رأيي في خطة ما ، قدمت على تنفيذها بكل همة واصرار ، دون مبالاة باية عقبات ، وقد يصح القول عنسى بأنى لا اتراجع عن رأيي ، مهما بدى من عقمه ، فقد يأخذ بي العناد ، في بعض الاحيان ، الى حد عدم تصديق الادلة المعاكسة ، هذا هـو طبعي ، شبت عليه . وهل يستطيع المرء تغيير طبعه ؟ .

وفي ٦ آب اعلن الحزب الوطني تأييده لشكري القوتلي . اما مودنه الامزاب الثلاثة رشدي كيفيا نقد نفى ما شاع من أن حزب الشعب رشح السيد ومرشعوها للرناسة لطفي الحفار ، واكد أن ليس للحزب مرشيح خاص حتى الآن ، وأما حزب البعث ، ماعلن أن مرشحه هو الشخص الذي يتبنى السياسة التي وردت في البيان الثلاثي العربي ، والذي يؤيد توقيع الميثاق .

واما اشــاعة ترشيح الحمار ، مكانت مناورة عمل حزب الشميب على اطلاقها تهديدا لشكري القوتلي ، ولم تكن الاثبياعة اختلاقا محضا ، اذ جرب الموالون للعراق ان يلقوا هذا « البالون » \_ كما يقول الافرنسيون \_ على سبيل جس النبض . حتى اذا ثبت امكان تفاهم نواب حزب الشمسب والكتلسة الدستورية مع الحزب الوطني \_ وكان الحفار احد اقطابه \_ على هذا المرشيح الضالع مع ساسة العراق \_ وقد ذكر في محاكمات بغداد انه كان يتقاضى راتبا شمهريا منهم - قذفوه الى المعركة لانه على اي حال اقرب اليهم واقل ارتباطا مع مصر والسعودية من القوتلي . وصدر تصريح عن لسان الحفار جاء فيه أن بعض النواب يطلب اليه ترشيح نفسه ٤ وأنه لا ينافس احدا ولا يزاحم احدا ، ولرب سائل كيف يعلن الحفار انه لا يزاحم احدا ، وفي الميدان مرشحان ؟ فهل كان يرمى الى التلويح بانه لا يزاحم احدا اذا اتفق القوتلي مع جماعة حزب الشمعب ، وانسه لا يتمسك عندئذ بترشيح نفسه أ

وكانت الكتلــة الديموقراطية تضم آنذاك نحو ( ٢٨ ) نائبا . درار الكلة العيمودراطية فأجتمعت وتداولت الامر واقترحت أن لا تقرر تسمية مرشم قبل بالاتصال بسائر المبلات الاتصال بسائر الاحزاب والميئات . والفنا لجنة توامها اسعد هرون وعبد الباقي نظام الدين والدكتور جورج شلهوب . واصر ماثق منان على الاشتراك فيهل . وقد تبين فيما بعد أن هذا الاخم كان على صلة بالمفوضية التركيسة ، وأن تركيا سمحت له بتصدير ما أدعى بأنه منتوج اراضيه من القطن ، فتمكن بهذه الوسيلة من تصدير كميــة من القطن من تركيا الى سورية وجنى من هذه الصفقة اكثر من مئتى الف ليرة سوريسة ، ولم يكسف بحشر نفسه في هذه اللجنة لينقل

#### الغصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية

اخبارها الى الجهات المع كسية لى ، بل اصر علي ان تعينه الكتلة الديموقر اطية امينا لسرها ، وهو الجاهل الذي لا يعرف من القراءة والكتابة الا قدر ما يعرفه طلاب الصف الاول الابتدائي ، حتى اننا اضطررنا الى انقاذ نيابته من المحكمة العليا التي كانت عازمة على فسخها ، وذلك باستصدارنا قانونين حمياه من السقوط . وكان منذ ١٩٤٨ يتظاهر لي بالولاء وينال مني ما ابذله من مساعدات ، شنفقة عليه واحسانا ، فباع نفسه من الاتراك وخان صداقتي وتألب على كما تألب غيره من الذين احسنت اليهم ورمعتهم درجات .

وكان اشتراك اسعد هرون في هذه اللجنة يهدف الى عرقلة مساعيها . ذلك لانه كان رجل الزعيم شقير ، يعمل بايحاله كالآلة الصماء . وهكذا عمل في انتخابات الرئاسة ، هو ونومل الياس ، ضدي . الاول ارضاء لرغبة شقير ، والتـاني زلغي للامريكيين وخدمة لمصالحهم . واني غير آسف لحرماني تأييد هذين الرجلين اللذين لم ينجحا في انتخابات اللاذمية النيابية الا بغضل المليون ليرة التي صرفها ابو هاني ، متعهد النقل في المرفأ ، وتمكن بواسطتها من شراء الضمائر على نحو علني ، دون وجل او حياء ، مما ادى بالمحكمة العليا الى نسخ تلك الانتخابات ودمغ هرون والياس بتهمة شراء الاصوات ، ولئن عاد الاثنان الى النيابة مرة ثانية ، مذلك بغضل مخائيل اليان الذي سعى لادخالهما حزبه ، بعد ان تركاه عندما انضم هرون الى الشيشكلي في ١٩٥٢ . فاضطر مزاحمه ان يتخلى عن ترشيح نفسه بناء على اصرار اليان والعسلي ، فضمن هرون والياس هذين المتعدين .

وبدلا من أن تسعى اللجنة الديموقراطية للاتصال بالاحزاب او المستقلين ، راح اعضاؤها يعملون على انفراد لكسب المكاسب اعضاء اللجنة بتعاهبون على حسابي والتفاهم مع اخصامي على مستقبلهم . فنال هرون مع خصوبي على حسابي وعبد الباتي نظام الدين وحسن الاطرش ثلاثة مراكز وزارية في وزارة سعيد الفسري الني الفت عقب تسلم القوتملي رئاسة الجمهورية ، وذلك رغم معارضة حزب الشعب الذي اضطر الى النزول عند ارادة رئيس الجمهورية .

> والخلاصة ، مان انتخابات الرئاسة كانت وسيلة لاسعاد بعض النواب ماليا ، واذلت بعضهم الوزارة ، وسبيلا للانتقام مني شخصيا . وفي العــاشر من آب اقام التجار ، بناء على ايعاز القوتلي ، حفلة تكريمية على شرفه ، فالقي خطابا مكتوبا ختمه

#### الجزء الثاني : مهد الانتلابات المسكرية

بجملة بدا انها اضيفت اليه فيما بعد ، اعلن فيها عزوفه عن الترشيح ودعا النواب الى انتخاب من يجدون فيه الكفاءة والمقدرة . فظن البعض انه انسحب من الميدان ، لكن العليمون بطبعه واساليبه لم ينخدعوا بهذا المظهر وقالوا بأن هذا لا يخرج عن كوفه سبيلا لحمل الناس على ترجيه والالحال عليه بتفيير رأيه وبقبول الترشيح . وهكذا كان ، فقد توافدت الجموع ، بايحاء اخصائه ، الى بيته تطلب منه ان يظل في الميدان .

وفي ١٣ آب صرح الرئيس عبد الناصر لجريدة الفيحاء – التي كانت تحمل راية الدعاية للقوتلي – بأن الحكومة السورية هي الني هدمت الميثاق العربي ، وبأنها قللت من قيمته واضعفته ، وبأنه لا يعرف المرحلة التي وصلت اليها الابحاث في هذا الشأن ، ولا ريب في أن غاية الرئيس عبد التاصر من هذا القول هي دعم موقف القوتلي الذي كان اعلن قبل اسبوع ضرورة الاسراع في ابرام الميثاق .

ولم يكن امام المطلب عين على الحال اية صعوبة في معرفة مصر والسعودية اتجاه الجمهورية المصرية والملكة السعودية في المعركة الانتخابية ، يدمن التوطي، أذ كاتت اتصالات سفرائهما وعملائهما بالنواب الحزبيين والمستقلين وكلك العراق علانية وبدون اخفاء . الا أن الذي كان يصعب على المرء معرمة كنهه هو كيف ان جهود السفيرين المصرى والسعودي كانعت باتجاه مماثل لجهود وزير العراق المفوض الذي لم يكن يخفي تأييده لشكري القوتلي ، عدو نوري السعيد اللدود ومعارض مكرة الاتحاد مع المراق ؟ مقد كان هذا التوامق لفزا لم يقدر المطلمون على ظواهر الامور حل رموزه ، اذ انهم لم يدروا ان ساسة العراق تسيرهم وزارة الخارجية البريطانية ، وأن بريطاتيا أتفقت مع أمريكا وفرنسا على ابعادي عن الرئاسة بسبب سياستي المعارضة لسياستهم ، ووقوفي ذلك الموقف الصلب ضد حلف بغداد وضد اى تقارب مع الغرب يؤدي بسورية الا الدخول في منطقة نفوذ المستعمرين . وقد اعترف لي سقير فرنسا ، حينها زارني للاستفسار عن صحتى في شمر ايلول ، بأن حكومته اشـــتركت في المعركة ضدي ، وبأنه شخصيا آسف لذلك .

ويبدو ان التفاهم كان قد تم على دعم القوتلي ، عندما اعلن الحفار تأييده له ودعوته النواب لاختياره .

وفي مساء اليوم ذاته جاءني شخص اعلم صلاته بالاركان ونتل الي رغبتهم في التفاهم مع العسلي ... وكنت لم احادثه في موضوع

#### الفصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية

الرئاسة اطلاقا ــ لحمله على الانسحاب من كتلة القوتلي والانضمام الى كتلتنا . فطلبت من العسلي المجيء الى دمر ، فجاء هو وهرون . الوطنى ، فدار البحث ، على غير جدوى ، مدة ساعات عديدة بدا لى فيها عقم هذه المحاولة ، فاقترحت أن بجتمع جميع النواب المؤيدين لوزارتنا وينتخبوا بينهم مرشحا للرئاسة بالاجماع او بالاكثرية ، على ان يدعم جميعهم الانتخاب ، وقال النواب ان ليس امامنا سوى خالد العظم وصبري العسلي ، فانتفق على احدهما فنبعد بذلك القوتلي . مقبل الجميع هذا الاقتراح ، وخاصة العسلي ، الذي تحمس له وحلف على الاخلاص له . وقلت في نفسى أن هذا أحسن الحلول ، ماذا اختارني زمـــلائي ورماتي كان به ، وان مضلوا العسلى خلصت من المأزق على احسن شكل . وقرر المجتمعون ان يذهب وقد منهم في الصباح الى دار التوتلي ليطلعوه على هذا القرار ويطلبوا منه الانسحاب ، باعتبار أن عدد النواب المؤيد للوزارة ، من وطنيين وبعثيين وديموةراطيسين ومستقلين ، كاف لانجاح المرشح الذي يتفقون عليه . وتألف الوهد من العسلي نفسه ، ومن هرون وجورج شلهوب والحريري وجميل شماط .

وكان الوحيد من الحاضرين الذي لم يتحمس للقرار ، لكنه لم يبد اعتراضا عليه ، هو اسعد هرون ، مقلت في نفسى انها بقية حقد على لعدم ادخالي اياه معنا في الوزارة . ولم اكن ادري انه كان عالماً بخفايا الامور ، وان الاتفاق كان معقودا بين سيده الزعيم شقير وبين مخائيل اليان ورشدي كيخيا على تأييد القوتلي . ولم يخطر في بالي ان هرون كان يستهزىء بنا ، علما منه بأن قرارنا لن يرى صباح الغد .

بثور ضد المقرار نبيطل العمل به

وعندما انتهى الاجتماع ، حوالي الساعة الثانية صباحا ، ذهب العسلي وهرون الى نادي الشرق ، حيث اصر هرون على الاجتماع مخاتيل البان خورا الى مخائيل اليان لاخذ رايه . واذ وجداه نائما ايعظاه . وقص عليه العسلى ما جرى وبشره بأنه سيكون هو الذي سيترشح للرئاسة ، لانه كان موقنا بأن اكثرية الكتلة سوف ترجحه على . مذعر اليان من الخبر وبدا بالصباح والتهديد ، مستعملا الخطة التي كان يعتمد عليها لارجاع العسلي الى صواب رأيه . وظل يرغي ويزبد ويهدد ويتوعد حتى انهارت اعصاب العسلي ، مرضخ لمخائيل واسرع الى اخبار اعضاء الوهد بأن زيارة القوتلي قد الفيت . وظل

## الجزء الثاني : عهد الانتلابات العسكرية

العسلى يلوم مخائيل على الدوام وينحى عليه باللائمة لانه ، على حد قوله ، افلت الرئاسة من بين يديه .

وكان طبيعيا ان يثور اليان . مقد استبان له اننا بمناورتنا نقضى على الخطة التي كان احكم وضعها بالاتفاق مع المدياده . فانتخابي او انتخاب المسلى لا يعدو كونه احياءا للتكتل السياسي الذي مكن الوزارة من السير في سياستها ضد حلف بغداد ، وضد الانكامز والاميركيين . مكيف يضيع مخائيل الثمرة التي اوقن انه سيقطفها بعد خمسة ايام ، وذلك بتامين انتخاب شخص قريب الى المكاره ، وابعاد احد اعضاء حزب الشبعب عن الرئاسة الاولى ، ثم اسقاط الحكومة التي قضت على احلامه وسارت سياستها خلافا لرايه وخطته ، واستبدالها بوزارة يشترك نيها من الحزب الوطنى من هو موال له وعميل مثله .

واستدعيت الزعيم شقير في الصباح الباكر واطلعته على ما اطلامي معير جرى في الليل . ولم اكن ادري ان كل ذلك قد فشل قبل ان يصبح طى ما قدينه الصباح . فلم يبد من شقير تحمسا لما تم عليه الاتفاق ، بـل كانت الكرية النواب علائم وجهه تنم عما كان يخفيه في الصميم . وتمثل امام مخيلتي موقف هرون بالامس وتساءلت اذا كان بينهما اتفاق على امر اخفياه على ؟ وقلت لشقير ان بعض النواب غير المنتمين لكتلتنا ارسلوا يعدون بتاييدي لقاء مبلغ من المال ، فرفضت . فانتبه للامر واصر على معرفة اسمائهم ، فاعتذرت عن افشاء امرهم ، رغم الحاحه . ولعله كان يريد الاتصال بهم لزيادة ما يطلبون ، وذلك من المبالغ الضخمة التي تيــل أن السعوديين وضعوها تحت تصرفه لهذه الفاية . ولم تهض ساعة على هذا الحديث ، حتى اتاني بعض النواب وسردوا لي ما سمعوه عن عدول العسلي عن السير حسب الخطة التي اتنتنا عليها في الليل ، وأن مخائيـل اليان هو الذي حمله ، بل اجبره ، على ذلك . فادركت ان المؤامرة الكبرى حبكت جوانبها حياكة محكمة ، فلا سبيل الى السمى لتفشيلها من الداخل .

وفي السادس مشر اعلن الحزب الوطني رسميا تأييده للتوتلي. موعد الاحزاب الجديد اما حزب الشمعبة ، فأعلن انه ترك لنوابه الحرية التامة ، لكنه في من الترهيج للرئاسة الحقيقة كان يخفى تأييده للتوتلي . اما الجبهة الدستورية المؤلفة من منير المجلاني وسميل الخوري وبعض نواب العشائر ومرزت الملوك، ممن ثبت بعدئذ التصاتهم بالعراق، ماعلنت تأييدها للقوتلي.

#### الفصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية

اما الكتلة الديموقراطية ، فقد انسحب منها رسميا اسعد هرون ونوغل الياس وحسن الاطرش وغائق منان وغيرهم ، بحيث لم يبق من النواب الموالين لي سوى خمسة عشر او ثمانية عشر نائيـــا ،

وفي اليوم التالي اعلن حزب الشعب ان المصلحة العامة تقضى مان لا يرشيح احدا من اعضائه للرئاسة . على أن منير العجلاني اعلن ان حزب الشمعب يدعم القوتلي ، وذلك في الحفلة التي اقيمت باسم المزارعين . ولم يكذب حزب الشعب هذا القول .

ولحق بالقافلة الجماعة التى كانت التفت حول الشيشكلي باسم حركة التحرير ، فأعلنت ايضا تأييدها للقوتلي .

ولم يبق بين كتل المجلس واحزابه سوى حزب البعث والكتلة الديموقر اطية اللذين اعلنا تأييدي . وكذلك معل النائب الشيوعي السيد خالد بكداش .

وعقدت في ابهاء مجلس النواب اجتماعات عديدة قصد فيها حمل حزب البعث والديموةراطيين على الرجوع عن تأييدي ، تحت ستار السعى للتفاهم على مرشح واحد . لكن اصرار كل نائب على مرشحه فشل هذه الاجتماعات .

وبينما كنا مجتمعين في مركز الكتلة الديموةراطية ، هتف لي الزعيم شعر قائلا: « ارايت هذا الكذاب ؟ » فأجبته: « أيهم ؟ » فقال : « اسعد جرون ، فانه يعمل ضدك ، » فأجبته ، « ليس هو الوحيد بين الذين كنا نحسبهم معنا . » فأجاب : « لا بأس ، استمر في النشماط . غلم نفقد الأمل! »

للبقاء في المحركة

وظل شقير هكذا يخادعني حتى آخر لحظة ، وقد فكرت كثيرا في السبب الذي دعاه الى هذه المواربة والتظاهر بتأييدي ، ليلة كانت معر بسمر في الامور قد توضحت بشكل لم يعد معها مجال للشك في نجاح القوتلي . مخادمتي وتشجيعي مادركت ، وايدنى في هذا الكثيرون ، انه كان يرمي بذلك الى عدم انسحابي من الترشيح ، اذ خشي ، ان معلت ذلك ، ان يلتف من كانوا يؤيدوني حـول ناظم القدسي ، او اي عضو من حزب الشعب ، ويقنعوه بترشيح نفسه . وفي هذه الحالة يحصل هذا المرشح على تأييد حزب الشعب ، واعضاؤه ٧٤ نائبا ، وحزب البعث ، واعضاؤه ١٧ ، والكتلة الديموتراطية ، وتجمع ٢٠ نائبا ، والجبهة الدستورية ، ونهها ما لا يقل عن ١٥ نائبا ، بحيث تتالف ليلة الانتخاب كتلة جديدة من النواب ببلغ عددها مئة نائب ، تستطيع غرض ارادتها واختيار مرشح غير شكري القوتلي ، ولم يكن ذلك في صالح المسسريين والسعوديين وضباط الجيش ، فاختار شعير ، بالاتفاق مع هؤلاء ، سبيل مخادعتي حتى لا اقوم بحركة التفاف فاقضي على كل حساباتهم ومساعيهم ، وليراجع القارىء في مطلع هذا الفصل قول شقير لي بانهم لا يوافقون اطلاقا على ان يتسنم الرئاسة احد من حزب الشعب .

وقد زارنا ، ونحن في الكتلة ، اكرم الحوراني وصلاح البيطار والحاعلي في عدم الانسحاب ، وقالا أن الاسل ما يزال قائما في استجلاب بعض النواب ، وأن النجاح ، أذن ، محتمل ، ولست ادري أذا كانا على تفاهم مع شقير ، أو أن تشبثهما كان بقصد أن لا يكون انتخاب القوتلي بالاجماع ،

وتقرر في نهاية الاجتماع الذي دام الى ما بعد نصف الليل ان نستمر في المعركة ، بدون تراجع .

وهتف لي ، في اثناء الاجتماع ، النائب غيصل العسلي ، وكان من المؤيدين ، قائلا انه مضطر الى السفر صباح الغد الى بيروت ، ولذلك لا يستطيع حضور جلسة الانتخاب ، فاجتمعت اليه فورا وسالته عن السبب الحقيقي ، فلم يشا المصارحة ، لكفني فهمت انسبه يساير جماعة السعوديين وغيرهم ، ممن لهم عليه فضل انتخابه نائبا ، فاكدت عليه ضرورة عدم التخاذل ، واننا اذا خسرنا معركة الغد ، فلا يعني ذلك اننا بارحنا الساحة ، فالحياة عراك مستمر ، فيوم لك ويوم عليك ، وانتهى اجتماعنا الى وعده لي بعدم السفر ، وقد وفي به ، واظنه انتخبني .

وقبل ان اسرد وقائع جلسة الانتخاب ، اريد ان اؤكد انني اثناء كل المدة التي سبقت الانتخاب لم اجتمع ولم الهاتح احدا من حزب الشعب ولا من الحزب الوطني ولا من الجبهة الدستورية ، ولم اسع لحمل اي ناتب على ترك جماعته والعمل معي ، وكان هذا خلاله لما قام به اخصامي من المساعي المختلفة لسحب كل نائب من جماعتي الى الطرف المقابل ، تلك المساعي التي لم تقتصر على الاقتاع بالمضلية القوتلي ، بل بوسائل الحرى ، ارى من الالمضل لسجعة الحياة المقابية عندنا الا اسرد تفاصيلها .

وفي الساعة العاشرة من صباح الخميس ، في السابع عشر من آب ، اغتتحت جلسة مجلس النواب بحضور ١٣٩ نائبا ، وعني نواب حزب الشعب والحزب الوطني بأن يجلس اثنان منهم الى جوار

#### الغصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية

كل نائب يشتبهون بانه معي ، وحرصت على عدم الجلوس في مقعد الوزارة ، بل في المقعد الذي اعتدت الجلوس عليه كدلب ، وقسم الرئيس النواب تسمين ، قسم اليسار وهو المؤلف من نواب حزب البعث وحزب الشعب وبعض نواب الكتلة الديموقراطية والمستقلين والكتلة الدستورية ، وقسم اليمين وهو جميع نواب الحزب الوطني والعشائر والكتلة الدستورية وبعض الديموقراطيين والمستقلين ، وبدا كل نائب يلقي بورقته في الصندوق الموضوع على منبر الخطابة ، على حسب ترتيب اسمه الهجائي ، وفتح صندوق اليسار محزت على حسب الديب المعالم المحائي ، وفتح الدورة اليسار محزت مندوق اليمين ، مكان نصيبي فيه ( ١٤ ) صوتا ، ونصيب القوتلي صندوق اليمين ، مكان نصيبي فيه ( ١٤ ) صوتا ، ونصيب القوتلي صوتا . وجاعت نتيجة الدورة الاولى هكذا : القوتلي ( ٨٩ ) صوتا . ووجدت خمس اوراق بيضاء ، واعتبرت طي الثانين ، ولذلك فهو يؤجل الجلسة نصف ساعة لاجراء الدورة الثانية .

وقد تألم مؤيدو القوتلي من ان مرشحهم لم يغز بالدورة الاولى كما كانوا يظنون ، فنشطوا في الاروقة لاكتساب اصوات جديدة . الما انا ، فجلست في البهو الكبير مع زملائي المؤيدين ، وسألتهم اذا يوافقون على اعلان انسحابي ، لان النتيجة ظهرت منذ الدورة الاولى ، فأصر الحوراني على في الاستمرار ، رغم النتيجة المعلومة منذ الآن ، وخاف مُخائيل اليان واقرانه ان يحدث ، في هذه الفترة ، تقارب بيننا وبين جماعة رشدي كيخيا ، فنتغق معهم على شخص تقارب بيننا وبين جماعة رشدي كيخيا ، فنتغق معهم على شخص النا لم نكن نستهدف مخاصمة شخص القوتلي ، فهو ورشدي كيخيا وناظم القدسي في نظرنا سواء ، من حيث الانجاه السياسي ، ولذلك لم يخطر في بالنا ان ندبر مؤامرة في تلك المرحلة المتاخرة .

ثم انتهت الاستراحة وعاد النواب الى مقاعدهم ، وبدىء بالتصويت ، فكانت النتيجة ان نال القوتلي ٩٢ صوتا ونلت انا ١٤ صوتا ، اي ان اصوات القوتلي زادت صوتين عن الدورة الاولى ، اما اصواتي فنقصت صوتا واحدا هو صوت السيد رئيف الملقي الذي غاب عن الدورة الثانية ، فأعلن الرئيس ناظم القدسي فوز شكري القوتلي برئاسة الجمهورية ، وقال ان ولايته ستبدا في اليوم السادس من ايلول ١٩٥٥ ، فصفقنا جميعا ، بدون استثناء ، ثم

هنا القدسي القوتلي بهذه النتيجة وتمنى له التوفيق . فطلبت الكلام والقيت كلمة مختصرة هذا نصها :

اريد ان اقدم لحضرات الزملاء شكري الصميم للثقة التي وضعوها في ، فكتبوا اسمي على قوائم الانتخاب ، وانني ، من جهة ثانية ، ارجو للبلاد الهناء والسعادة في عهد الرئيس الجديد ، كما ارجو ان يعتبر هذا التزاحم بين شخصين تنشيطا لحياتنا الدستورية الديموقراطية ، واني ارجو لهذا المجلس الكريم التوفيق في عمله ، والله تعالى يحفظ سورية وشعبها والعرب اجمعين ، »

فصفق النواب لهذه الكلمة ، وطلب احدهم تسجيلها حرفيا ، فأعلن الرئيس انها ستسجل كما هي ، ثم اثنى على ثناء شكرته على .....ه .

ثم توجه الموكب المؤلف من اعضاء مكتب المجلس ، ومن اعضاء الوزارة ، الى دار الرئيس الجديد ، فاستصحبوه الن القصر الجمهوري ، حيث زار الرئيس الاتاسي وتبادلا التهنئة والشكر .

اما انا معدت من المجلس راسا الى داري في دمر ، حيث واماني رماتي النواب ، وبحثنا في هذا الانتخاب وملابساته حتى وقت مناخر ،

وهكذا تمت انتخابات الرئاسة . لكن الرئيس لم ينعم بها طول المدة المحددة لها ، بسبب اعلان الوحدة وانتخاب عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة .

على اثر انتهاء معركة انتخاب رئاسة الجمهورية وعدم نجاحي نيها ، رأيت عدم انتظار تأليف الوزارة الجديدة لكي انسحب من العمل الوزاري الذي لم اعد اتحمله مع الرئيس صبري العسلي . فكتبت رسالة الاستقسالة واردت توجيهها مباشرة الى رئيس الجمهورية ، متخطيا بذلك نصوص الدستور . لكن اصدقائي الحوا علي في عدم اظهار ما يمكن ان يفسر بالحقد والزعل ، فمزقت كتاب الاستقالة ، لكني اعتكفت في منزلي بدمر ، استقبل الكثيرين ممن بقي في صدورهم شيء من الوفاء .

وكان بين الزائرين السيد مسبري المسلي نفسه ، فقد جاء يعتذر عما بدا منه من تقلب ، فذكرته بحديثه لي ، اثر تأليف وزارته وتأكيده انه لن يزاحمني على رئاسة الجمهورية ، وعتبت عليه عدم ثباته في ملم اتفتنا عليه قبيل الانتخاب ، وهو ان نترك لمؤيدي الوزارة

# الغصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية

من بعثيين وديموقراطيين ومستقلين امر الاختيار بينه وبيني والعمل على معنرضة اي مرشح آخر . وقلت له : « لو نفذت الاتفاق ، فلطلك كنت انت اليوم رئيس الجمهورية ، لا القوتلي . » فصار يتاوه ويضرب يدا بيد ويعلن سخطه على مخائيل اليان الذي « طيرها من يده » على حد تعبيره . واكد انه ، على الرغم مما حدث ، فهو محب لي ، مقدر وطنيتي ومقدرتي كرجل دولة على تسيير شؤون البلاد الخارجية والداخلية والاقتصادية ، اكثر من اي شخص آخر . وصار يلعن السياسة التي تبعد الكرسي عن الاكفاء وتعطيه من تفرضه الحزبيات . فقلت له : « اني ، والله ، غير آسف على عدم نجاحي ، لكنني حائر فيكم ، معشر الحزب الوطني ، كيف قبلتم ان تنحروا انفسكم بيدكم . فالغد قريب ، ولن تلجوا باب الوزارة . فسيحتكرها حزب الشعب ومناصــروه ، وستبقون انتم على الابــواب . »

وعاد المسلي الى تنهداته ، وتأوهاته ، وصب اللعنة على من كان السبب ، واشفقت عليه ، لانه كان متألما جد التألم مما كان يعتقد انه الهلت من يده ، وفاته ان الزعيم شقير لم يكن ليسمح له على اي حال ، بتسنم الرئاسة ، ذلك لانه والمصريين والسعوديين كانوا يعلمون انه ورشدي الكيخيا وناظم القدسي ضالعون مع ساسة العراق ، منذ وقت بعيد .

وفي مساء ٢٥ آب ، اقام الرئيس هاشم الاتاسي حفلة عشاء كبرى لتوديع اعضاء السلك الدبلوماسي ، فعزمت على عدم حضورها . الا ان اصدقائي اصروا علي بحضورها كوزير للخارجية . اذ لا يناسب امام الاجانب ان يظهر انشقاقنا ، حتى في الدعوات الى تناول الطعام . فنزلت عند رغبتهم وحضرت المأدبة واظهرت ما كنت اشعر به من نسيان ما حدث . واسترسلت في العناية بالضيوف كأنني باق على رأس وزارة الخارجية مدة طويلة . وعندما انتهت الحفلة تقدمت الى الاتاسي الذي كنت منقطعا عنه اشهرا عديدة وصافحته مودعا وقائلا : « ارجو لكم ، يا فخامة الرئيس ، صحة جيدة وسعادة اكيدة . » فهز يدي ولم يجب حتى بالشكر .

وفي منتصف الليل ، شعرت بالم في صدري كالذي شعرت به قبل سنة . وتأكدت انها علائم الذبحة الصدرية ، عاودتني على اثر الاعياء والتوتر العصبي . فاستدعيت الاطباء فورا ، فأعطوني بعض العلاجات واوصوني بعدم الحركة ، بل حتى بعدم التكلم .

## الجزء الثاني ؛ عهد الانتلابات العسكرية

وهكذا اقعدني المرض في الفرائس مدة شهر ونصف ، زارني في اثنائها جمع عديد من الاصدقاء والنواب والموظفين والسفراء . ولم يبخل علي ، حتى بالسؤال عن صحتي ، سوى الرئيس الاتاسي.

اما القوتلي فبعث بمرافق الرئاسة مستفسرا فشكرته . واوفد الرئيس عبد الناصر طبيبا مصريا كان يصطاف في لبنان ، فقصني ، ثم ابرقت للرئيس المصري برقية شكر وتقدير للطفه .

ولم اعبأ بتوصية الاطباء لي باقلال الكلام وعدم اجهاد النفس ، فصرت استقبل النواب الديموقر اطيين واوصيهم بأن يشترطوا على الوزارة الجديدة ، للاشتراك فيها او لمنحها الثقة ، ان تتحهد بانجاز دراسة الميثاق الثلاثي وبتوقيعه .

وفي الثلاثين من آب اقصى الصاغ صلاح سالم عن الوزارة وغاب عن الميدان ، وكاني كنت على موعد معه في ترك اعباء العمل الرسمي ، بعد اثني عشر يوما على الصبط ،

وبالرغم من أن سلطات رئاسة الدولة لم تكن قد النقلت بعد الى القوتلي ، فقد باشر الاستشارات لتأليف وزارة جديدة تتسلم الحكم يوم اعتلائه منصب الرئاسة ، وكان في مقدمة من فاتحه بتأليف الوزارة هو ناظم القدسي ، واظن أن هذا التكليف ما هو الا تفطية الخطة المبيتة مع مصر والسمودية والاركان ، أو لعله تظاهر تجاه حزب الشمع برد الجميل اليه لانتخابهم أياه .

واصدر حزب البعث بيانا يعلن فيه أن الائتلاف غير ممكن بين التقدمية والرجمية . ولذلك فهو سيلتزم المعارضة البناءة .

وقبل ان يتسلم القوتلي سلطات الرئاسة بيوم واحد ، اعلن القدسي اعتذاره عن تأليف الوزارة ، اما حزب البعث ، فأعلن عدم قبوله الاشتراك في اية وزارة ، بينما اعلنت بقية الاحزاب والهيئات استعدادها للاشتراك ، وبعد ان قبض الرئيس بجد على زمسام مهمته ، كلف مسعيد الغزي بتأليف الوزارة ، لكنه اعتذر في اليوم التألي ، فاستمرت الازمسة ، واستدعى الرئيس ممثلي الاحزاب والكتل والهيئات الى القصر الجمهوري ، فاشترط الحور اني الاتفاق على ميثاق قومي قبل البحث في تأليف وزارة ، وصرح ناظم القدسي بأن العقبة في سبيل تأليف الوزارة هي السياسة السورية على الصعيدين العربي والدولي ، وهكذا فضح حزب الشعب ، بلسان احد زعمائه البارزين ، الحقيقة التي كان يجهد في اخفاتها ، وهي ان هذا الحزب مناوىء للسياسة العربية والدولية التي كانت شعار

#### الفصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية

الحكرمة السابقة .

وفي اليوم الثالث عشر من ابلول تجدد تكنيف الغزي ، فاخناف ممثلو حزبي الشعب والوطني على عدد المناصب الوزارية الذي النزي يؤلف وزارة سيخصص لكل منهما ، فالاول طلب عددا متناسبا مع عدد نوابه ، لا بتمثل بيها حرب والثاني طالب بالمساواة في عدد المناصب ، وهكذا فشلت مساعي الشعب والحزب الوطني جمع الحزبين في وزارة واحدة ، لكن في المساء اعلن تأليف الوزارة على النحو التالي :

وبعد يومين صدرت مراسيم بتعديل الوزارة ، فأصبح ميرزا للزراعة ، وعلى بوظو للداخلية ، وحومد للمالية ، والانطاكي للاقتصاد . وهكذا تألف الكيان الحكومي الجديد هزيلا غير منسجم مع رغبات الامة واتجاهها .

وفي التاسع عشر ، القت الحكومة بيانها الوزاري ، وجاء فيه ان سياستها العربية هي ان تكون عامل وئام وسلام بين شقيقاتها الدول العربية ، وان تدعم الجامعة العربية وميثاق الدفاع المشترك ، وان تستأنف المباحثات حول مشروع الميثاق الثلاثي ، على ان تكون هذه المباحثات اساسا لميثاق عربي يشسمل جميع الدول العربية الراغبة في الانضمام اليه ، شريطة ان لا تنتقل التزاماتها حيال الدولة الاجنبية الى الدول العربية المشتركة فيه ، وعلى سبيل الترضية والتمويه ، اعلن البيان ان لا مصلحة لسورية في الانضمام الى الحلف التركي س العراقي ، ولا الى اي حلف اجنبي .

ويتضح مما جاء في البيان انه صرف النظر نهئيا عن توقيع الميثاق على الشكل الذي تقدمت به مصر ، ولست ادري كيف

## الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية

قبلت مصر هذا التراجع ، بينما كانت تلاحق حكومتنا ملاحقة يومية ملحة في توقيعه ، دون ان تقتنع بأن حشر مجلس الوزراء بين التوقيع ورغضه سيؤدي حتما الى استقالة الحكومة ، بسبب انسحاب الحزب الوطني منها . ثم عملت مصر على ابعسادي عن رئاسة الجمهورية وترشيح القوتلي ، غلم تصل الى هدفها رغم نجاحها في الانتخاب الرئاسي .

اما الحكومة منالت ثقة مجلس النواب ، اذ منحها الثقة ٨٩ مائبا مقابل ٣١ واستنكاف ٣ ، وكان عدد الاصوات الموالية يقارب عدد الاصوات التي انتخبت القوتلي ، مما يدل بوضوح على ان الجبهة بقيت هي نفسها .

## الفصل ألحادي عشر ا**لازمة ببن سورية وتركيا**

على اثر عقد الميثاق التركي - العراقي ومجيء الصاغ صلاح سالم الى دمشق والمباحثات التي دارت بسين الحكومات العربية وانتهت بصدور البيان المشترك المصري - السوري - السعودي وبـــدء المفاوضات لعقد ميثاق بينها ، تضافرت جهود الحكومتين المراقية والتركية مع جهود بريطانيا والولايات المتحدة على معارضة الموقف الجديد المهدم لاحلامهم ، فبدأت كل واحدة من جهنها تعمل كل ما بوسعها وبشتى اساليب التهديد والتحذير ، وعمدت الى اجتذاب طبقة معينة من رجال السياسة السوريين ، من نواب وغير نواب ، بمختلف وسائل الاغراء ، كما اخذت تمول بعض الصحف السورية التي داب اصحابها على ايجار عواميد جرائدهم مثلما تؤجر لوحات الاعلانات في الطرق وعلى الجدران ، ومعلت ذلك بسخاء غير معهود ، فاشهرت ضمائرهم واقلامهم وجعلت منهم ومن بعض السوريين الذين أحبوا المال حبا جما حلقات تجتمع صباحا في غرمة مخائيل اليان بفندق امية الجديد وتأخذ منه التوجيهات ، ثم تقبع في زوايا نادي الشرق ، حيث كانت رؤوس انرادها تكاد تلامس رؤوس الوزراء المغوضين الاجانب ( وعلى الاخص ممثلا تركيا والعراق ) . وكان يذهب البعض منهم الى بيروت ، حيث يتناولون من السامرائي ، الملحق العسكري المراتى ، اجور تبعيتهم لدولته . ثم ينفثون سمومهم على صفحات الجرائد وفي المنتديات والاجتماعات العامة والخاصة . وكان البعض منهم يأتي الى ابهاء مجلس النواب ليتصل مع الزمرة التي اكتشف امرها والتي كانت مؤلفة من منير العجلاني ، ومخائيل اليـــان ، ومجد الدين الجابري ، وعدنان الاتاسي ، وغيصل العسلي الذي انضم اخـــرا اليهم ، وغرزت المملوك ، وفيضى الاتاسى ، وسهيل الخوري وبن مهيد من شيوخ المشائر .

اما عن زعيمي حزب الشعب ، رشدى كيخيا وناظم القدسي ، موتف الكبخيا والعدسي فكان الاول ، حسب عادته ، يعمل خلف الستار ولا ينبس ببنت شفة ، وحملة السباب والشنائم مع انه كان اللولب المحرك الذي لا يجسسرؤ منتسب لحزب الشعب على الخروج تيد انهلة عن الحدود التي يرسمها . وكان ناظم القدسي ضعيف الارادة بطبعه ، خلق لتلقى الاوامر لا لاصدارها ، فكيف يقدر على معارضة زعيمه الكيخيا ؟ زد على ذلك خومه . اذ كانت فرائصه ترتعد كلما قرأ في الجرائد البرقيات التي تذيعها الوكالات المفرضة عن حشد الاتراك جيوشهم على الحدود السورية . مكان بأنينا مرعوبا ماثلا: « حلب! حلب! لا تبعد عن الحدود التركية سوى خمسين كيلومترا . » فكنا نطمئنه على بلده ، مؤكدين ان الشر بعيد عنها . وهكذا كانت الحملات الصحفية على الحكومة ، وعلى بصورة خاصة ، لا تكتفى بمعارضة سياستنا واعمالنا ، كما يحق لكل مرد أن يعمله في ظل الانظمة الديموقراطية . لكن اولئك المأجورين كانوا لا يتورعون عن ملء مقالاتهم بانـــواع السباب والشتائم الرذيلة ، وعن مس الشمور وجرح المواطف في حياة اخصنامهم العامة والخاصة . وكانت طبيعتهم تقذف مسن عناصر تكوينها ما يسعون للطخه على جبين كل واحد سار عسلى النهج القومي البريء . وظنوا هم واسيادهم ان هــــذا الاسلوب من التشمنيع بالزعماء السياسيين يبعد الناس عنهم ، ميحلون هم محلهم في الزعامة وقيادة الراي العام . وبذلك يوجهونه الوجه التي ترضى المستعمرين وتتفق مع سياستهم . الا ان الوعسى القومي الوثاب ظل متمسكا بالزعماء الاحرار ، وسائرا الى جانبهم غير عابىء بالاتذار التي كان اولئك المأجورون يملأون المواههم بها ثم يقذفونها على خصومهم السياسيين . ولم تمض مترة طويلة حتى كان منهم السجين المحكوم بالاعدام معفوت عنه ، كما كان منهم الطريد الهارب الى تركيا أو العراق أو لبنان ، حيث يتناول المرتب الشمهري الذي كان بجود عليه به من دخمه الى الخيانة والتآمر على بلاده .

اما نصيب بركيا من حملات التهديد التي رسموا خطوطها وتوازعوا العميل لادراك ثمرانها ، فكـــان ما تردده الصحف الحملات اي حساب ، لان حصيلة تلك المقالات التركية لم تكن تنتشر في غير الاراضي التركية ، وذلــك لجهل الجوار قراءة الكتابة التركيــة الحديثــة .

#### النصل الحادي عشر: الازمة بين سورية وتركيا

واما المجهود الرسمي ، غبرز في اول مذكرة سلمني اياها القائم باعمال المفوضية التركية بدمشق ، في السابع من آذار ، ماذا هي مملوءة بالطعن في مصر وبالصاغ سالم ، وبساسة مصر وقادتها الآخرين الذين اتهمتهم بانهم يعتبرون انفسهم ابطال استقلال العالم العربى ، بينما هم يهدفون من وراء ذلك الى اخضاع هذا العالم الى سيطرتهم واهوائهم ، ونظرا لان النشاط غير المشروع الذي تبذلسه مصر موجه ضد الحلف العراقي \_ التركي وضد تركيا نفسها ، مان الحكومة التركيبة مضطرة السي أن تبذل جهدا معاكسا في هذا السبيل . وبما أن البيان المشترك السورى - المصري لا يمكن أن يكون له سوى معنى واحد ، وهو ان سورية مساهمة ايضا في نشاط مصر ، وانها خاضعة لسياسة معادية تبعتها حكومة القاهرة ضد تركيا . وهذا الموقسف يحمل الحكومسة التركية على اعادة النظر في سياستها حيال سورية .

واستقبلت القائم بالاعمال المذكور واوضحت له اننا محايدون ولا نعمل على مناواة اية دولة ، ولا سيما تركيا الجسارة ، والمضيت له بكل ما اعتقدت انه يوحى بالاطمئنان الى ان ليس لنا عداوة مع تركيا ، واننا لا نكن لها الا شعور اطيب اعتبارها بلادا مجاورة نبلادنـــا ،

ويظهر ان هذه التطمينات لم ترق لحكام تركيا . وظنوا انها تعبر عن الشبعور بالضعف والتخاذل امامهم ، فأردفوا مذكرتهم الاولى نم المنكرة التركية أ بمذكرة ثانيسة ارسلها الى القائم بالاعمال في ساعسة متأخرة مسن وملاعظات عليها الليلة التي كنت عازما علمي السفر في صباحها اللاحق الى العراق على رأس وغد حكومسي ، وقبل أن أتسلم المذكرة ، استمعت الى حديث الممثل التركي . ثم وعدته بدراستها واعطائه الرد عليها .

> ولكى اعطى صورة تريبة عن هذه المذكرة ، بلهجتها المتعالية المتكبرة ومنظاظة الفاظها الدالة على سوء نية واضعيها ، لا بدلى من ايراد بعض غقراتها:

> > ال هناك نقطتين تهمان تركيا :

1 -- أن المبثاق السوري -- المصري يهدف الى حزل تركيا عن العالم العربي .

١ - تتمهد سوريــة بمرجــب هذا البثاق بان نضع بين بدي مصر مصيرها وسياستها ، ومصر ، بروهها الملبيسية بصورة هامسة ، وببغضائها لتركيا بصورة خاصة ، قد عكرت هدوء كل منطقة الشرق الاوسط ، وهذا لا يمكن لتركيا التفاضيس منــه .

#### الجزء الثانى : مهد الانقلابات العسكرية

ان اعتبار الحليف التركي \_ العراقي وسيلة تهدف فقط الى اعداد واستخدام العراق ضد هجوم سوفييتي امر يعتي ان تركيا لم تكن حصفة النية عندما عقدت حلفها مع العراق .

ان الحكومة التركية ترغض بشدة هذا الادماء الباطل ، اذ يجب أن لا يغرب عن البال أنه لولا وجود التدابي ، امثال الحلف المراقي - التركي الذي وصلت ببعضهم الجرأة على القول بأنه لن بضع كل امكانيات تركيا والمراق في حالة اعتداء اسرائيلي ، كان محو سورية من الخارطة الجغرافية قضية أيام ...

اما غيما يتعلق باقتراح معاليكم الهادف الآمامة علاقة تعايش بين الحلف العراقي التركي والميثاق السوري \_ المسري \_ السعودي ، غان حكومتي ترى في هذا الاقتراح تضاربا واضحا مع الميثاق المقترح الذي حللنا طبيعته وماهيته مسابقا ، ونعتبر كالامكم بهذا الشأن كرد سريع مؤات للتخلص من المأزق .

وامام هذه التأكيدات الواضحسة ، غان من رأي حكومتي ان ضماتة الصداقة لتركيا التي اعرب عنها معاليكم خلال اجتماعنا والتي اعربتم عنها في تصاريحكم المامة ، ليست فير متلائمة فحصب مع روح الميثاق السوري ـ المصري ـ المعودي المتيل ، بل انها تشكل سخرية من النفهم البشري نفصم عرى حدود الصبر كلها . . .

وأن حكومتي ستعيد النظر في سياستها وفي موقفها هيمسال سورية المجاورة في هالة تعقيق هذا الميثاق من تبل سورية ، وهذا ما يحمل تركيا على اعتبار هذا العمل كعمل معاد لها ،

11 Tile 7-11

وبعد ان حلقت بنا الطائرة السورية نحو بغداد ، اخرجت حذه المذكرة من حقيبتي وبدأت قراءتها ، فكان العجب والاستغراب في نفسى يمتزجان بالاشمئزاز والاستخفاف ،

فتركيا تنهم الرئيس عبد الناصر وحكومته ببغض تركيا وبتعكير هدوء الشرق الاوسط ، والرئيس المشار اليه نشر كتابا كال فيه المديح بسخاء لتركيا ، وعلق على صداقتها اكبر الآمال .

اما تيامه بالثورة المصرية وجهده لدعم فكرة القومية العربية ، فهل هذا تعكير للشرق الاوسط أ هذا صحيح اذا فهمنا العكس ، وهو انه عمل على تصفية الجو وتبديد السحب التي كان ينشرها الاستعمار فوق الربوع العربيسة .

واما القول بأن الحلف التركي ــ العراقي حمى سورية من الاضمحلال ، وأن لولاه لكان محوها من الخارطة الجفرانيسة تضية أيام ، نفيسه كل اللؤم والكنب . نسورية لم تكن معرضة للزوال الا بفعل الاستعمار وعملائه ساسسة العراق والاردن وبفعل ربيبته

اسرائيل . فمتى وقفت تركيا لصد عدوان يهودي على بلادنا أومتى عارضت العراق في سعيه لضم سورية أواسا محو سورية من الخريطة ، فأمر لا يقدر عليه ساسة الاتسراك المغرورون وحتى ساسة بريطانيا وفرنسا وامريكا . وقد برهنت الحوادث التالية كيف ان هاتين الدولتين ، ومعهما اسرائيل ، ارتدتا شر ردة عن اراضي مصر ولاذتا بالفرار امام دفاع اهل مصر ونضامن جميع دول العالم ووقوفهما ضد المعتدي واجبارهما له على التراجع رذيلا مقهورا . وهذا المصير كان من نصيب الاتراك لو انهم جرؤوا على العدوان المسلم على حدودنا الشمالية . لكنهم كانوا يعلمون ان اية حركة عسكريسة تبدو منهم ضدنا يتبعها حركات عسكريسة ضد حدودهم الشمالية . ولذلك كانوا كالولاد الصغار قليلي التهذيب الذين يهربون امام احد الناس ويلتفون اليه ويشتمونه ويقولون له : « تعال . . . نريك ! » وعلى اي حسل ، فما جساء في هذه المذكرة بهذا الصدد ان دل على شيء ، فعلى قلة ذوق صاحبها على الاقل .

اما ما سبق ان قلته للقائم بالاعمال ، وهو ان بامكان الميثاقين التركي \_ العراقي ، والسوري \_ المصري \_ السعودي ، ان يجدا سبيلا للتعايش بدون تناحر اذا خلص النوايا ، فاعتبره الاتراك الاذكياء سعيا للتملص من مازق القيت نفسي فيه ! وفي هذا ما فيه ايضا، من تعارض مصع الاساليب المعتادة في لفسة المذكرات الدبلوماسية . وكذلك قولهم بانني اسخر منهم واستخف بعقلهم عندما انادي برغبتي في الحفاظ على روح الصداقة بسين الشعبين السوري والتركي .

وقد ختمت المذكرة بعبارة التهديد التي الف الاتراك اطلاقها نحونا في اقوالهم الرسمية وفي لغة جرائدهم ، كأنهم خروشوف او بولغانين ينذر ويتوعد ، وكأن جرائدهم من عيار البراغدا والازفستيا وكانت ردة الفعل الفورية عندي ان ارسل الى الامير كاظم الجزائري ، وزيرنا المفوض في انقرة ، برقية تحمل جوابا قاسيا على لهجة المذكرة التركية . لكنني قلت في نفسي انهم يريدون اخراجنا عن خطة الاعتدال التي سلكناها حتى الآن، وانهم يريدون اضعاف اعصابنا واثارة غضبنا لنرتكب خطأ يتمسكون به . فخير وسيلة لاظهار متانة اعصابنا هي ان لا نتورط في حديث يدل على ان اعصابنا افلتت من اعصابنا المرزين . وهكذا عهدت الى تأجيل الجواب المفصل ، قيادة تفكيرنا الرزين . وهكذا عهدت الى ممثلنا في تركيا ابرقتها الى الخارجية بدمشق فور وصولى الى بغداد . وفي هذه البرقية الى الخارجية بدمشق فور وصولى الى بغداد . وفي هذه البرقية

بلغته أن القائم بالاعمال التركيبي زارني ثم بعث ألى بمذكرة تأخر تسليمها لي بسبب عدم انجاز ترجمتها الكاملة ، ثم طابت الى وزيردا ان يبلغ الخارجية التركية اننا ندرس مذكرتها ، ولكن لا بد لنا من ابداء عدم ارتياحنا لما جاء فيها ، سواء من حيث الموضوع أو من حيث اللهجة التي لا تأتلف مع قواعد المخاطبات بين الدول المستقلة . وقلت له ان يضيف الى ذلك ان هذا لا يدعم الصلات الودية ، بل يعكر الجو في الوقت الذي تبدي ميه الحكومة السوريسة اطيب نواياها للحفاظ على صلاتها الودية مع تركيا ، وانني عند عودتي الى دمثق سابعث برد مفصل على المذكرة .

واظن ، بل اؤكد ، انسه لم يكن بالوسع ان يكون جو ابنا اكثر مرونة ، مع ما يجب ابداؤه لحفظ كرامتنا كدولة .

وقام وزيرنا المفوض ، حسب هذه التعليمات ، باعداد وذكرة توخى ميها ان تفيي بالغرض ، دون ان يكون ميها ما يؤخف عليها ، وسلمها الى وزير الخارجبسة السيد كوبرولو ، مساء السبت في ١٩ آذار . وكانت مقابلة الوزير لطيفة ومؤنسة ، فتسلم المذكرة المكنوبة باللفة الافرنسية ، بعد أن أستمع لقراءة ترجمة برقيتي نفسها . ولم يبدر منه امتعاض ، بل اعترف بان مذكرة حكومته كانت قاسية . ثم استمر الحديث بينهما طايا ناعما ، على حد تعبير ممثلنا فى تقريرە .

> يقابل مندريس وصدور بلاغ نركي من المعابلة

وفي اليوم التالي ، استدعى وزيرنا لمقابلة رئيس الوزراء عدنان سعير سورية مندريس وكان الى جانبه السيد قطين زورلو - ااذي تسلم منصب وزارة الخارجية على اثر ابعاد كوبرولو - وزير الخارجية نفسه . وكانت علائم الوجوم والتأثر بادية على وجوه الجميع . ماشار رئيس الوزارة الى ورقسة موق المنضدة تائلا أن هذه المذكرة غير مقبولة . ولما ساله ممثلنا عما اوجب عدم رضائه ، اجابه : « انكم تبحثون عن المرف الجاري بين الدول المستقلبة ، فما شانكم ، اذر ، بتركيا والمراق ؟ لقد اعلنتم علينا وعلسى المراق حربا شمواء في البيانات الرسمية ، وفي صحفكم بدمشق والقاهرة ، وفي اذاعاتكم . » مقال له ممثلنا بان هذهِ المذكرة ليست هي التي سبيعسث بها وزير خارجية سورية ، فلننتظر ها لنرى ما فيها من تفصيل . فاجابه الرئيس : « ليكن ما يكون . اما هذه غليســـت مقدولة . » واسترسل قائلا : « ان الخطر محدق بنا هنا ، بينما انتم ماضون في الكيد لمّا دون ان تتورعوا عن اظهار خصومتكم ونواياكم السيئة نحونا . لقد تلقينا

#### الغصل الحادي عشر : الازمة بين سورية وتركيا

مذكرة شديدة اللهجة من اسرائيل . لقد اعلنتم انتم ومصر علينا حربا لا هوادة نيها ، ثم تدعون بحرصكم على العلاقات العربية الودية معنا . »

غقال له وزيرنا بان ليس في جرائد سورية واذاعاتها اي طعن او تهجم عليهم ، وانهم ، لا شك ، يبالغون في الامر .

وقل الرئيس: «تصريب وزير خارجيتكم الى جريدة لوموند الافرنسيسة ، وانسياقكم مع الصاغ صلاح سالم كاف للتدليل على نواياكم العدوانية . . . انكم لم تبداوا بهذه الحملات المغرضة الا بعد ان اسقطتم وزارة السيد غارس الخوري . . . ان وزير خارجيتكم ذهب الى العراق ليؤلبه علينا . . انكم تضربون بالفأس علاقاتنا مع العراق . لقد نفذ الصبر! (وصار يكرر كلمسة الصبر ، الى متى الصبر؟) لقد اشار وزير خارجيتكم في احد تصريحاته الى قضية الصبر؟) لقد اشار وزير خارجيتكم في احد تصريحاته الى قضية الحدود ، غاية حدود هي هذه ؟ هل يعني الاسكندرون ؟ (وهنا بلغ به الانفعال اوجه) اذا كنتم تعنون الاسكندرون ، فنحن نعني حلب ، واذا كنتم تريدون قطع العلاقات ، فنحن على استعداد ، وليكن ذلك ولنقفل الحدود . . . » ثم ناول سكرتير الرئيس المذكرة الى وزيرنا المفوض ، فنهض هذا الاخير معلنا انه يستاذن بالذهاب ليوفر على الرئيس هذا الانعمال، وانه سيبلغ حكومته ما تفضلوا به .

وعلق وزيرنا في تقريره على هذه المقابلة بقوله انه لا يظن ان مذكرته هي السبب في موقف رئيس الحكومة ، بل ان احداثا جديدة دفعته اليه ، ولعل الاخبار الواردة اليهم من بغداد اقلقست نفوسهسم ،

## وفي المساء اصدرت الحكومة التركية البلاغ الآتي :

كانت المكومة التركيبة قدمست مذكرة الى المكومة السورية ، فقدم الوزيسر المسوري الى وزارة الخارجيسية التركيبة جوابا عليها ، ولما لم يكن الجواب حائزا للقبول ، فقد استدعى رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس الوزير السوري ورد البه ذليك الجواب ،

"وبهذه المناسبة كان الاستمرار في موتف العداء وسياسة الخصوصة التي بدت ضد تركيا منذ البوم الذي ظهرت عبه بواد. الصداقة التركية ــ العراقية من جهة ، وبناء على ان جواب سورية قد كب، من جهة ثانية، بصيغة تعمدت عيها تجاهل الحقيقة، وهي ان حكوصة سوريسة الحاضرة تستهدف الحكومة التركية بعدائها بدون سبسه،

وبغير مناسبة ، عان هذا الوضع جمل العسلاقات بين الدولتين تدخل في طور بالغ الجديسية ،

هذا ، وقد المهم الوزير السوري ما نقدم .

وكان وزيرنا السيد كاظهم الجزائري \_ قبل ان يصلنا تقريره المفصل الذي اقتبست منه وصف مقابلته لساسة الاتراك \_ بعث الي ببرقية يلخص المقابلة ويطلب موافقتي على حضوره الى دمشق . فابرقت له بتلبية طلبه محضر مسرعا .

وكنا امام هذا الحادث في موقسف حرج للغاية ، لا سيما اننا لمسنا روح التحرش والاستفزاز باديسة في موقف مندريس وتعابيره القاسية ، لا سيما تهديده المفضوح بالاستيلاء على حلب وادعاءه بانني طالبت بلواء الاسكندرون ، مع ان التصريح الذي اشار اليه الرئيس التركي كان واضحا، اذ ذكرت فيه بان ليس بيننا وبين الإتراك من خلافات سوى على ارض متاخمة للحدود . ولم اقصد في الواقع اثارة قضية الاسكندرون ، اذ ان الوقت لم يكن ملائما ولا كانت روح التصريح ، بتوددها الى الاتراك تنسجم مع اثارة تضية هامة كهذه .

أما ما قصدته من امر الحدود ، فلا يعدو كونه اشارة توضيحية الى الخلافات التي تنشأ باستمرار بين اصحاب الاراضي السوريين والاتراك في الاراضي التسي يملكها كل فريق منهم في البلد المقابل . وكانت هذه المشاكل تحل دائما في اجتماعات دورية بين محافظ حلب ووالي مرعش التركي . وسواء اراد مندريس التحجج بهذه العبارة ، مفسرا اياها باتها قضية حدود ، وبالتالي قضية اسكندرون ، او انه لم ينهم ، على طيشه ، حقيقة المراد ، فانه لم يستطع اخفاء نواياه ونوايا ابناء بلده المبيتة تجاه حلب والاراضي السورية المتاخمة لبلدهم . وفات مندريس انه ، بهذا التهديد والتلويح باحتلال جزء من الاراضي السورية ، قدم لسياستنا وموقفنا اعظم خدمة . اذ انه ، باظهاره مطامعه التوسعية ، ساعدنا علسي اكتساب عطف الدول المحايدة ، كما اعطانا حجة لاقناع الاتحاد السوفييتي باننا فعلا ، معرضون للخطر . . .

ومضح منديس من جهة ثانية شموره نحو حكومتنا وحكومة السيد مارس الخوري ، كما كشف طرما من الستار الذي كان رجال حزب الشمع عندنا بتسترون به كذبا وتضليلا .

واما البيان الرسمي الذي اصدرته الحكومة التركيسة بعد الحادث ، عكان دليلا على أن السيد مندريس درس التاريخ العصري

## الفصل الحادي عشر : الازمة بين سورية وتركيا

واطلع على حادث البرقية المشهورة التي نمقها بسمارك لاثارة شعور الراي العام في المانيا وفرانسا ، ليسهل على الشعبين تقبل الحرب، وبالاحرى ليحملهما على الضغينة التي لا يزيلها سوى السلاح . فظن مندريس نفسه بسمارك العصر العشرين ، لكن ذلك كان مهزلة واضحوكة .

وقد تقصد مندريس فعلا أن يثير غضبنا ، سواء برد المذكرة الذي يعتبر أدنى درجات الأهانة بين الدول ، أو باللهجة العنيفة التي استعملها في حدبثه مع وزيرنا المفوض ، ولعله تذكر حادثة باي تونس وصفعته التي وجهها الى سفير فرنسا ، فأراد أن يستثير « مغربية » الأمير كاظم الجزائري الاسم والاصل ، عساه يصفعه ، فيعلن علينا مندريس الحرب ويقطف ثمرها باحتلال حلب، كما احتل الافرنسيون الجزائر في ١٨٣٠ .

كل هذه الامور كانت تدور في راسي ، فتتلاطم فيه النزعات الثائرة والهادئة . لكن التؤدة والروية تغلبتا اخيرا وانهزم فوران الدم . فبلغت زملائي الوزراء انني قررت استدعاء وزيرنا من تركيا وتبليغ ممثلها بدمشق احتجاجي البارد على موقف حكومته ، وانني لن افسح في المجال امام الاتراك ، ووراءهم المستعمرون ، ليتخذوا من اي موقف شديد حجة لهم لزيادة ضغطهم وايصال الامور الى حد لا يعود ضبطها واعادتها الى جادة الصواب سهلا .

وهكذا كان ، فضبطنا اعصابنا الهائجة وتحملنا مغبة النظاهر بتقبل هــذا التحرش دون ردة فعـل قاسية ، لكننا بذلك كسبنا المعركة على خصومنا ، بتركنا ساحة النضال التي ارادوا فتحها امامنا .

وعندما اجتمعت الى السيد مولوتوف في سان فرانسيسكو ، هنأني على موقف سورية في هذا الحادث ، واكد لي اننا صرفنا الخطر بحكمة وروية ، وقال انه اتخذ هذا الموقف السلمي سبيلا لافهام حكومة انقرة ضرورة العزوف عن التحرش بدول مسالمة كسورية .

وفي اليوم الثالث والعشرين من اذار اذاعت الحكومة السورية بلاغا رسميا ذكرت فيه انها تلقت مذكرتين من الحكومة التركيسة واشارت الى الحادث بين وزيرنا المفوض وبين مندريس وعلقت عليه بانه لا يمكن ان يحيد حكومة سورية عن السير في طريقها ولا يؤثر على رغبتها في الاحتفاظ بالصداقة التركية .

# الفصل الثاني عشر العدوان الشلاثي على مصر

في مساء ١٦ تموز ١٩٥٦ دعوت الى العشاء في داري بدمر كلا من صبرى العسلي وماخر الكيالي ومحمود رياض ، سفير مصر . وبينما نحن نتناول طعام العثماء ، كنا نستمع الى الخطاب الذي كان يلقيه جمال عبد الناصر بالاسكندرية ، فلما بدأ يحمل على فرديناتد دلسبس ويشرح وضع مصر تجاه قناة السويس ، شعرنا بان في الجو شيئا جديدا وهاما . وما أن أعلن الرئيس عبد الناصر تأميم القناة ، حتى اصفر وجه سفيره محمود رياض وقال: « رحنا! » مقمت الى جانبه وصامحته بحرارة قائلا: «كلنا معكم ، مهما جرى. » وبدا كل واحد منا يعلق على هذا الامر ، ماجمعنا على انه بداية ازمة عالمية ، وقى الله مصر وسائر الدول العربية شر نتائجها . واخذت مضية تأميم المتناة نتطور وتتدرج في الحدة والتأزم . وراحت الجرائد البريطانية والافرنسية تعكس ردة الفعل في لندن وباريز تجاه ما اسموه تحديا لهم ، وشرعت تطلق على الرئيسي المصري نعوت الدكتاتورية والهتلرية وغيرها . وتحمس الشمعب غي كلا البلدين لمواجهة هذا التحدي بازالة عبد الناصر من الوجود . ودعت الحكومة البريطانية بعض الدول التي اعتبرتها ذامت مصلحة في القناة الى عقد مؤتمر في لندن ، مرفضت مصر الاشتراق غيه . ووقف شبيلوف ، وزير خارجية الاتحاد السوفييتي ، يدافع عن موقف مصر ، بينما وقفت سائر الدول المجتمعة ضده . ثم تالق وقد برئاسة مندوب اوستراليا للاجتماع الى عبد الناصر ، ممتدمت بينهما اجتماعات لم تسفر عن نتيجة ايجابية . ثم دعى مجلس الامن للاجتماع ، غداره بين محمود غوزي ، وزير خارجية مصر ، ومندويي بريطانيا وغرنسا مباحثات خاصة انتهت الى اتفاق .

لم تكن هده المداولات لتشمني غليل المستعمرين الافرنسيين الذين كانوا ينقبون على مصر بسبب مساندتها الثورة الجزائرية ،

## الفصل الثاني عشر : العدوان الثلاثي. على مصر

والمستعمرين البريطانيين الذين كانوا ناتمين ، هم بدورهم على مصر لانسحابهم منها وزوال ننوذهم فيها . وكان تأميم القنأة هو النقطة التي طفح بها الكيل.

ولست في معرض ذكر تطورات القضية من الناحية المصرية او الاوروبية ، لان ذلك يدخل في مهام الذين بتولون تاريخ هذه القضية بتغاصيلها . الا انى اذكر ، باختصار ، ان البريطانيين والافرنسيين اصطدموا بمعارضة دولتين يستغرب المرء توافق آرائهما ، وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . اما موقف هذه الدولة الاخيرة في معارضة المستعمرين ، فامر غير مستغرب ، فهي تعمل على انقاذ الدول الصغيرة من براثن الدول الكبرى ذات المطامع الاستعمارية ، شأنها في ذلك كشأنها في الدفاع عن سورية وغيرها من الدول التي تعرضت للضغط الاجنبي .

بأزمة المسويس

واها الولايات المتحدة مكان موقفها حائرا بين دولتين مشتركتين معها في الحلف الاطلسي ضد الاتحاد السوفييتي ، لا تريد اغضابهما اعداف السيامة او اضعاف نفوذهما العالمي ، وبين مساعدة مصر على نزع النفوذ الامريكية وملانتها البريطاني عن كاهلها لا لتحل بنفوذها محله ــ لان ذلك صعب وغير منطقى \_ لكن لتحظى بصداقة مصر طمعا في الاتفاق معها ، بشكل من الاشكال ، على ما يؤمن للولايات المتحدة ارضا غير معادية في هذه البقعة الاستراتيجية من الشرق الاوسط التي تسيطر على احد الممرين المائيين الى البحر الابيض المتوسط .

> فسياسة الولايات المتحدة البترولية تتضمن السيطرة المباشرة، او عن طريق دولة صديقة كمصر ، على الممر البحري لناقلات الزيت في طريقها من البصرة والكويت والظهران الى البلاد الاوروبية التي تستهلك معظم النفط المستخرج في العراق والكويت والمملكة السعودية. كما تتضمن تلك السياسة الاحتفاظ بآبار النفط الموجودة في العراق وايران والتي تشترك في ملكينها ، اضافة الى ملكيتها وحدها آبار السعودية .

> ويدعى بعض المطلعين على خفايا الامور بان ثورة مصدق في أيران وتأميمه البترول لم تكن بريئة من الاصابع الاميركية التي عملت على سلب حقوق بريطانها في منابع النفط في ايران . ويدللون على محة أقوالهم بما ادت اليه تلك الثورة من تاسيس شركة جديدة لاستثمار النغط ، خصص تسم من اسهمها للشركات الاميركية . ويقول كاتب أفرنسى بأن الاميركيين شجعوا جمال عبد الناصر على تأميم القناة

ووعدوه بحمايته من اي هجوم بربطاني ــ افرنسي ، وبأنهم ذهبوا في ذلك الى درجة بذل الوعود له بالمساعدة ، نيما اذا طالب بجزء من اسهم شركات البترول العراقية . وبرر صحة ادعائه هذا بالتول ان مصر عملت ، بالاتفاق مع السلطات العسكرية السورية ، على قطع انابيب نفط المراق ولم تعمل على نسف انابيب الشركة الاميركية لنقل الزيت من الظهران ، عبر سورية ولبنان .

وذهب آخرون الى ابعد من ذلك ، مادعوا بأن رغبة مصر في الوحدة مع سورية ناشئة عن طمعها في ان تكون لها سيطرة معلية على الاراضى التي تمر فيها انابيب الزيت العراقي ، وبان المحاولات التي بذلها المصريون لقلب حكم شمعون وادخال لبنان في وحدة او اتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة هي ايضا متاتية من هذه الخطة نفسها وهى السيطرة على الاراضى اللبنانية التي تصل اليها الزيوت العراقية وتشمحن منها الى العالم .

وسواء كانت هذه الادعاءات مستندة الى براهين تسندها الوقائع ، او كانت افتراضات مدسوسة لتشويه سمعة المصريين واتهامهم بنزعات امبر اطورية ، فلا شك في أن مصر لاقت عند الرئيس ايزنهاور تأييدا في الصميم ، احاطته في ظاهره هالة من المحاولات والماحكات السياسية قصد من ورائها الى تجنب انسحاب مرنسا وبريطانيا من الحلف الاطلسى الذي لا تستطيع الولايات المتحدة بدونه متابعة سياستها المناوئة للاتحاد السومياتي في اوروبا .

تفظيم مؤتمر شبعبى

وذات يوم من تلك الايام المصيبة جاءني اكرم الحوراني وقال لى : « لا يجوز ان تبقى سورية في وضعها البارد تجاه الازمة التي بناء على التراح تحيق بمصر . فلا الحكومة تظهر موقفا مساندا ولا مجلس النواب العوراني لتأبيد مصر ترتفع فيه اصوات التأبيد لمصر ، معلينا ان نتدبر الامر ونظهر معاضدتنا لها ووقوننا الى جانبها » . نايدته تمام التأييد ، ثم عكفنا على بحث ما يجب عمله ، فقر الراى على ان نؤلف لجنة من النواب تضم سائر الاحزاب والهيئات ، تاخذ على عاتقها تنظيم مؤتمر شمبي حاءل تلقى ميه الخطب الحماسية ، ثم تدعو الى التظاهر في كامة البلاد العربية والى الابراق الى الامم المتحدة والدول الاجنبية ، الى آخر ما هنالك من مساع وتشبئات . واخترنا لعضوية هذه اللجنة كلا من على بوظو عن حزب الشعب ، ومحمد المبارك عن الاخوان المسلين ، وظافر القاسمي من الحزب الوطني ، والحوراني وانا عن حزب البعث والمستقلسين ، وخالد بكداش عن الحزب

الشيوعي ، وكان يحضر اجتماعاتنا السيد فؤاد جلال المكلف من الحكومة المصرية بمتابعة هذه الجهود في البلدان العربية .

وفي اول اجتماع عقدته اللجنة تقرر تأليف لجنة تحضيرية من ممثلي الاحزاب والهيئات تأخذ على عاتقها تنظيم اجتماع شعبي كبير يمقد في الرابع عشر من شهر آب في الملعب البلدي بدمشق .

وكلفني اعضاء اللجنة بان اكون المتكلم الوحيد باسمها ، رغم اقتراحي بان يقوم ممثل كل حزب بالقاء كلمة خاصة . فوضعت مشروع الخطاب وعرضته على الاعضاء ، فوافقوا على صيفته بعد تعديل تناول الاجزاء الاكثر حماسة .

وفي الموعد المضروب ، اجتمع في الملعب ما يقرب من مئة الف شخص . وجلس اعضاء اللجنة على المنصة المنصوبة في الوسط . وكان الشبان المنتسبون لمختلف الاحزاب يحملون شارات احزابهم ويهتفون لزعمائهم ، كأن الحفل اعد لهم ، ولما جاء دوري لالقاء الخطاب لمست أن ثمة من يريد أخفات صوتى وعدم وصوله الى السامعين . اذ قطع التيار عن المذياع مرارا ، وارتفعت صيحات الحزبيين وهتاماتهم بدون مناسبة ، مكانت تعلو صوتى ، بحيث لم يسمع خطابي سوى الجالسين بعيدا حين يكون التيار الكهربائي غسير مقطوع ، اما الوزراء واكابر القوم الجالسون امام المنصة ، مكانوا ، بسبب هذافات الشباب الحزبيين ، لا يسمعون من خطابي سوى النزر اليسير الذي يتسلل بين هتاف وهتاف . والغزيب في الامر أن الاذاعة المصرية التي سجلت هذا الاجتماع ، مع الخطابات التي القيت ، لم تنقل سوى الهتامات التي كانت تتردد على السنة البعثيين والاشتراكيين وهي : « علم واحد . شعب واحد . وطن عربي واحد . » فهل كان الاتفاق تم بين البعثيين ومحمود رياض سفير مصر ، منذ ذلك التاريخ ؟ وهل رغبوا في ضمنا الى اللجنة والاشتراك في هذا الاجتماع ، تكملة للعدد

وبعد ان انتهى الاجتماع عقدت اللجنة اجتماعين آخرين ، ثم لاحظنا ان الحوراني وبوظو والدواليبي والقلساسمي اخذوا يجتمعون وحدهم مع مؤاد جلال ، دون ان يدعونا اليهم ، وهكذا انقطعت صلتنا بهم ، ولم نعد نسمع عنهم شيئا ، الاحينما سامروا الى القاهرة : الحوراني ، والدواليبي ، وماخر الكيالي ، وظامر الماسمي ، قاصدين تونس والمغرب العربي للدعاية على حد تولهم

للتضية المصرية . وانقطعت اخبارهم حتى ايام العدوان ، حين هربوا الى اسوان وظلوا مختبئين فيها حتى انقشــــعت الفهامة ، ممادوا الى دمشق .

وفي مساء ٢٩ نشرين الاول ، اقام الوزير المفوض التركي حفلة في نادى الشرق ، لمناسبة عيد الجمهورية التركية ، وقبل ان تنتهى الحفلة ، شماع نبأ سقوط الطيارتين اللتسين تقلان الوذد العسكري المصري الذي زار سورية وعاد تلك الليلة الى القاهرة . مخاف الحاضرون ان يكون في عداد المفقودين اللواء عبد الحكيم عامر ، وزير الدماع المصري ، لكن ما لبثت الانباء أن أنت مبشرة بنجاته وبوصوله سالما الى القاهرة . وفي اليوم التالي انتشر خرر العدوان الاسرائيلي على سيناء .

وفي اليوم نفسه ، اذاعت محطات العالم كلها خبر الانذار مرنما وبربطتها الذي وجهته بريطانيا وفرنسا الى مصر بأن تسحب جيوشها الى ننذران مصر منطقة قناة السويس . فتيقنا ان العدوان على الشقيقة مصر قد بسعب جيوشها بدا ، وصرنا نترقب اخبار الاذاعات ساعة فساعة . وكانعت الانباء المنجعة تردنا عن انتصار الجيش اليهودي واحتلاله غزة والعريش ، وسيره منتصرا نحو قناة السويس ، وسمعنا ، والدمع في عيوننا ، نبأ استسلام البارجة المصرية ابراهيم ، وما حل ببور سعيد ومطارات القاهرة والسويس وغيرها . ثم سمعنا انباء نزول المظليين في بور سميد واحتلالها . وانقطعت اذاعة القاهرة عن البث نتيجة تخريبها بالقنابل البربطانية ، فأمسينا نترقب الاخبار من المحطات البريط انية والروسية والاميركية ، وكلها تذيع اسوأ الاخبار عن · نجاح العدوان الثلاثي .

واتصلت مرة بالسيد محمود رياض وسألته عما لديه من الاخبار الرسمية ، مكان صوته يعبر عما يخالج نفسه من انهيار . وكان يجيبني : « خلاص . انتهينا . رحنا » ماسرعت اليه في السفارة موجدته منهار الاعصاب ، مساقد الامل ، متشائما من سوء المسير ، يعتقد ان الجيوش البريطانية والافرنسية سوف تدخل قريبا القاهرة وتستولى على مصر وتقيم فيها حكما معارضا للحكم الحاضر . مصرت اشدد عزيمته واقول له : « لا تياس . مالامم المتحدة لن تترك مصر تجتاحها القوات الاجنبية ، والدول العربية سوف تهب لنصرة مصر ، متهجم بقواها المسكرية على اسرائيل وتجبرها على التراجع عن سيناء . » مَاخذ السفير ينظر الى نظرة الفصل الثاثي عشر ؛ العدوان الثلاثي على مصر

المتسائل عما اذا كنت جادا او هازلا .

وبدأت الانباء ترد عن ردة الفعل في مجلس الامن والامم المتحدة ، حيث سارعت الدول الى اتخاذ القرارات بشجب العدوان ومطالبة المعتــدين بالرجوع عن اعتداءاتهم . ولم تكن بريطنيا وحليفتاها تعبأ بتلك القرارات المتخذة انقاذا لسمعة الامم المتحدة ومدادئها وعلما من متخذيها بأن القوات المتحالفة سوف تكسب معركة التسابق لكسب الوقت ، فتحتل القاهرة وتقضى على حكم عيد الناصر ، قبل ان يجف مداد تلك القرارات .

وكان اعضاء مجلس النواب السوري يعقدون الحلقات خارج قاعة الجلسات ، فتسمع قهقهة النواب الشامتين بمصر وضحكهم المتواصل ونكاتهم المرسلة ، كأنهم في عيد او مرح كبير . كيف لا ، وقد انهارت مصر ، على زعمهم ، متخلصوا من الميثاق الثلاثي واصبح الامر في يد العراق ، ميضع ساسته ايديهم على مقدرات سورية ، لتعيد الطمأنينة الى نفوس اولئك النواب الذين خانوا بلدهم ، وقبضوا ثمن خيانتهم ، وراحوا يحيكون في الخفاء مؤامرات ، سرعان ما اكتشفها القائمون على المكتب الثاني .

وفي الجلسة الاولى التي عقدها مجلس النواب بعد العدوان ( 1 تشرين الثاني ١٩٥٦ ) ظل رئيس المجلس ناظم القدسي يتلو مجلس النواب السوري البرقيات والعرائض والمشاريع الواردة الى المجلس ، كأن امور يناتش الازمة الدنيا في حالتها العادية ، ولم يستمع الى مطالبة النواب بالشروع في بحث الحالة السياسية الناجمة عن العدوان ، وترك بقية الشؤون التامهة . وحين استؤنفت الجلسة ، بعد رمعها لمدة ربع ساعة ، قدم الذائب منير العجلاني المتراحا غريبا يرمي الى ان لا يتطرق المجلس الى بحث قضية الساعة ، وان تكنفي الحكومة بالقاء بيان في اللجنة الخارجية التي من شانها ان تحيل ، نيما بعد ، ما تريده على المجلس ، وعلل ذلك بأن المناقشات والتعليقات العلنية قد تؤدي الى « اضطراب الرأي العام بدون مبرر . » والعدوان على مصر \_ بحسب راي العجلاني \_ لا يبرر اهتمام الراي العام واطلاعه على الحقائق واضطرابه لاجلها . مُهو يجب أن يبقى هادئا لتتم عملية احتلال مصر ، ثم سورية ، وعندئذ يفتح الشمب عينيه ليجد نفسه تحت نفوذ المستعمرين وعملائهم ، كمنير العجلاني !

وأجاب رئيس الوزراء صبري العسلى بكلمة موجزة ، مكتفيا باعلان النزام الحكومة حدود واجباتها ، وانها نضع قواها العسكرية

### الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكربة

تحت امر القيادة المستركة . ولم تكن الحماسة تلهب لهجة العسلى وكلامه ، كما كان معرومًا عنه حين تكون القضية المطروحة على بساط البحث ذات اتصال مباشر به او بمصالحه .

واسرع القدسي الى رمع الجلسة ، دون ان يسمح لاحد من النواب بالكلام . وكان جو المجلس مفعما برائحة التآمر والخيانة ، وانتظار الفرج ، عندما يتم لبريطانيا وفرنسا احتلال مصر ، وازاحة عبد الناصر من مصر مع اصدقائه في دمشق .

وفي الجلسة التي عقدت في الخامس من الشمر نفسه ، بدأت بالكلام معلنا وقوف الشمعب السورى ومجلسه وحكومته الى جانب الشقيقة مصر في محنتها ، ومؤيدا مشروع الحكومة باضافة عشرة ملايين ليرة على ميزانية وزارة الدماع ، ومبديا الامل بأن تنجع الدول ذات النوايا السليمة في رمع الظلامة عن الدول الصغيرة التي سموف تتعرض لاعتداءات مماثلة ومتكررة اذا غازت بريطانيا ومرنسا بعدوانها الحالي . وطلبت تضامن الجميع في سورية وسائر البلاد العربية ، واضفت الى ذلك قولى بحماسة : « اذا هلكت مصر هلكت سورية وجميع البلاد العربية . » وانتهت الجلسة بكلمتين من زهور وكيخيا ، ثم تأجلت الى السابع عشر ، اي الى بعد اثنى عشر يوما . فكان هذا برهانا جديدا على حرص القدسى وحزبه والموالين له على عدم جمع المجلس حتى لا يحرج جماعته في الكلام ، وكانوا يأملون بأن تكون القضية قد انتهت في هذه الفترة ، على خير ما يرومون ٠٠٠ وهو فناء مصر!

وفي ١٣ و ١٤ تشرين الثاني ١٩٥٦ ، اجتمع في بيروت كل من مؤسر للرؤساء شكري القوتلي والملك غيصل والملك سعود والملك حسين وكميل المرب في بيروت شمعون ، بدون جمال عبد الناصر ، وتداولوا الراي في الحالــة . لبعث الازمة ويظهر أن الصراع كان عنيفا بين الجبهتين المصريسة - السوريسة من جهة ، وسائر الدول العربية من جهة اخرى .

كان موقف شمعون والملك حسين ونوري السعيد ، بصورة خاصة ، موقفا عدائيا من مصر ، حتى ان شمعون لم يلعب مطالبة سائر الدول بقطهم العلاقات السياسية مع بريطانيا وغرنسا . والخلامسة ، كان هذا المؤتمر اسوا مؤتمر عربسسى عقد في ازمة خطيرة .

واجتمع مجلس النواب في الناسع عشر ، فالقيت خطابا لحت نه الى ضعف موقف الملوك والرؤساء العرب في اجتماعهم الالهير .

## الفصل الثاني عشر : العدوان الثلاثي على مصر

ثم قلت : « لم تعد عدوتنا الوحيدة اسرائيل ، وعلينا ان نعدل خطتنا ونطور سياستنا بما ينسجم مع هذا الوضع الجديد . » وقال منير العجلاني كلمتين في مدح الرئيس عبد الناصر . شهداء الترح وقف الجلسة ، دقيقة حداد ، على شهداء سيناء وبور سعيد .

ثم حيا امريكا ، ودافع عن موقف العراق ، وطلب تكذيب الاشاعة الرائجة ، وهي استمرار تدفيق النفط الى اسرائيل من العراق ، وانهى كلمته بالقول انه سمع اشاعة تتردد في الاوساط عن دعم الحكومة بالخالدين (اي خالد بكداش وانا) ، مصرحا ، على سبيل الفضول ، باننا لا نرغيب في دخول الحكم ، ومقترحا استمرار الحكومة بشكلها الحاضر .

وضحكنا لهذا القول . لكن تبين ، فيما بعد ، ان هذا لم يكن اعتباطا بل بالاتفاق مع شكري القوتلي ، وقد ظهرت علائم المؤامرة حين رفض الرئيس اشتراكي في وزارة العسلي الجديدة التي تالفت في آخر السنة .

وتبعه النائب البعثي عبد الكريم زهور ، فنفى ان يكون لانذار بولغانين اي ائسر في صمود المصريسين ببور سعيسد ، فهم كانوا يعتمدون ، على حد توله ، على انفسهم وتضحياتهم ، لا على دعم الاتحاد السوفييتي ولا على سلاحه ، وكان هذا القول صحيحا من جهة واحدة ، وهي ان المصريين لم يستعملوا الاسلحة ، وبخاصة الطيارات التسمي كانوا قد اشتروها من الاتحاد السوفييتي ، بل طيروهسا الى اسوان ..

وفي اليوم الثانسي والعشرين اجتمع مجلس النواب في جلسة سرية . فسرد رئيس الوزراء تفصيل المؤامرة التي اكتشفت وادت الى اعتقال النواب : منير العجلانسي ، وعدنان الاتاسي ، وهايل المملوك ، وبدوي الجبل ، وحسن الاطرش ، ونوري بن مهيد ، وفيصل العسلي .

وكنت ، حين آوي الى غرائسي ، ابقي الراديو مغتوحا ، فاديره من محطة الى محطة لاسمع آخر الاخبار ، وكانت جميعها تشير الى توالي تقدم الجيوش المعتدية والى قصف المدن المصرية بالقنابل ، والى جانسب ذلك ، عادت الاذاعة المصرية الى العمل وبدأت باذاعسة الانائسيد الحماسية التي كانت تدمي قلوبنا وتثير في عيوننا الدموع على ما تعانيه مصر وما يتحمله شعبها من تعسف

## الجزء الثانى : مهد الانتلابات المسكرية

المعتدين واعمالهم النكراء في بور سعيد .

وميما نحن بهذه الحال النعسية ننتظر الخبر المشؤوم بين ساعة وساعبة ، اذ بالراديو يذيع الانذار الذي وجهه المارشال الاسداد بولغانين الى بريطانيا وغرنسا واسرائيل ، غعم الفرح صفوذنا ، السونييني الى ونزل الكدر في صغوف الآخرين ، وتعاقب عن الاخبار العدارة عن بريطانيا ونرنسا قرار الجمعية العام ... للامم المتحدة بوقف الاعمال العسكرية ، واسرائيل وتأليف قوة دوليـــة لتحول بين القوات المعادية ، ثم جاعت الانباء مبشرة بانسحاب الجيوش المعتديسة من بور سعيد ومن سيناء ، فانتهت بذلك تلسك الازمة التي عرضت الشرق الاوسط للوقوع في براثن الغرب ، كما عرض العالم الحرب كونية او استمرت الدولتان على عدوانهما .

وبعد كتابة ما تقدم قرات مذكرات عديدة عن هذا الموضوع ، خلصت منها الى نظرية غريبة وهي ان دالاس كان يدمع عيد الناصر الى اجلاء الجيوش البريطانيــة عن القناة ويساعده دبلوماسيا على ذلك ، كما كان يحرضه على انهاء المتياز شركة السويس التي يملك الانرنسيون والانكليز اكثر اسهمها ، ثم تأسيس شركة جديدة تملك مصر والولايات المتحدة معظم حصصه ..... . وكان الهدف من ذلك الاستيلاء على ممر البترول من الشرق الى اوروبا . خاذا ما تم ذلك ، تؤسس شركة كبيرة تملك سائر البترول العسربي ، ويعطى عبد الناصر حصة كبيرة فيها ، واذ ذاك يتم بسط نفوذ الشركات الاميركية على بترول الشرق وطرق عبوره الى المستهلك الاوروبي . اما منتجو القطن في ولايسة تكساس الاميركية ، مقد ساءهم موامقة دالاس على اقراض مصر مبلغا من المال لانشاء السد الحالي الذي من شانه زيادة انتاج القطب المصري ومزاحمة القطن الاميركي . وخاف دالاس من تؤدي مساندته للمشروع المصري الى عدول منتجى القطن عن تأييد ايزنهاور في معركة تجديد انتخابه للرئاسة في شهر تشرين الثاني ١٩٥٦ . لذلك اعلن عدوله عن مشروع الاقراض ، مما حمل عبد الناصر على تأميم القناة ، بدلا من تأسيس شركة جديدة ، كمَّا كان متفقا عليه مع دالاس ، وكان باستطاعة حكومة واشتنطن أن تتدارك الامر مع حكوم....ة القاهرة ، لولا قيام غرنسا وبريطانيا بمهاجمسة مشروع الناميم وتعبئة الاساطيل والاسراب والغيالق ضد مصر ، بقصد تهديم العهد الناصري . ولم

#### الفصل الثاني عشر : العدوان الثلاثي على مصر

يرتح دالاس لقلب خططه راسا على عقب . فبينما كان يحلم بالحلول محل البريطانيين في القناة وفي البترول ، بدا امامه شبح عودتهم الى مصر ، وما ينتج عن ذلك من تقويـة نفوذهم في منطقة الشرق الادنى كله وابعاد نفوذ الولايات المتحدة عنه . مراح يعاكس بريط اليا و فرنسا ويعرقل تشبثاتهما في مؤتمر لندن وبشأن « جمعية المنتفعين . » وانقلبت هذه المعاكسات والمحاولات الى عداء ظاهر ، حينها نزلت القوى العسكرية الى بور سعيد . مجمعت الولايات المتحدة اصوات امريكا اللاتيني ـــة وسائر الدول التابعة لها في الامم المتحدة ، وذلك بالاضافة ، بالطبع ، الى الاتحاد السوفييتي والدول السائرة في ملكه ، مضلا عن الدول الأسيوية \_ الامريقية . فكانت النتيجة أن تقرر بالاجماع ، عدا أصوات فرنسا وبريطانيا واسرائيل ، شج ب العدوان وضرورة اجلاء القوى المعتدية والوقوف بين اسرائيـــل ومصر ، وكان هذا اعظم فشل اصاب بريطانيا وغرنسا ، لانه انطوى على معارضة الولايات المتحدة . ويقال بان الاتحاد السوفييتي ، لما شعر بعزم دالاس على الدفاع عن مصر ، خشى وقوع الشرق الادنى تحت نفوذ الولايات المتحدة . غارسل بولغانين انذاره الشبهر ليكسبب الجماهير والشعوب العربية والانريقية \_ الآسيوية ، في حين أنه \_ حسب مذكرات انطوني ايدن \_ كان ابلغ ، بواسطـة شبيلوف ، وزير الخارجية البريطانية ان الحكومة الروسية تطلق يد الحكومة البريطانية في مصر . ولعل هذه كلها اقاويل وافتراضات قد تكون صحيحة . وهي على كل حال بنقصها الاثبات والدليل لا التعليل .

وفيها بعد ، اعلن عبد الناصر شكره العلني للاتحاد السوفييتي لموقفه في محنة القناة ، ثم عاد وصرح بأن الفضل في نجاح مصر العوطي يزور موسكو عائد الى نهرو ، اذ هدد لندن بانسحاب الهند من الكومنولث . ثم اكد في خطاب له ان مصر لم تتلق اي عون مادي او معنوي ، وانها دانعت عن ايمان ونجحت بفضل ذلك بقوتها الذاتية . ثم لحح مرة الى تدخل الامم المتحدة ، ثم الى الولايات المتحدة ، حتى اننا لم نعد نعرف مــن الذي ساعد ، بنظر حكام القاهرة ، ومن كان له الفضل في دمع توى العدوان الغاشمة .

> وكان اليوم الذي بدأ فيه العدوان موعسد سفر رئيس الجمهورية شكري القوتلي الى موسكو . متنادى النواب الموالون للغرب ، وعلى رأسهم مخائيل اليان وفرزت مملوك ومجد الدين

الجابري ومنير العجلاني ، وقابلوا الرئيس مطالبينه بالغاء سفره . وذلك بحجـــة تأزم الامور وبدء الاعتداء على مصر . وقالوا انه لا يجوز في هذا الظرف الدميسة جدا ان يعادر رئيس الدولة مركز عمله . وظل الرئيس يستقبل الونود العديدة من النواب ، وكل واحد يدلي له براي ، حتى حان موعد السفر . فأسرع الى ركوب سيارته وتوجه الى المطار غير مكترث بمعارضة النواب . وقد قال لى الرئيس انه ، حينها وصل الى موسكو ، تلقى من الرئيس عبد الناصر عدة برقيات طلبب اليه فيها ان يعمل على الحصول علسى تاييد حكومة الاتحاد السوفييتي ، باي شكل كان ، وعلى ارسالها المتطوعين والمعدات مورا . وقال القوتلسي انه حث الروس على ذلك ، موعده المسؤولون بالتابيد دون ارسال المتطوعين . ولما عاد القوتلي السي دمشق ، بعد اختصار مدة سفرته ، تكلمت مع صبري العسلى بالهاتف وسألته عن موعد وصول الرئيس ، محدده لي . وقلت له اريد ان اذهب البي استقباله ، غفرح العسلي وبارك خطوتى . وقاـت ان الازمة التي نمر بها والتي تتعرض فيها بلادنا لعودة المستعمرين تقضى على على امرىء ان يتناسى ما في قلبه ، متمتد جميع الايدي للتضامر والتضامن في خدمة البلاد . وركبت سيارة العسلى وذهبنا الى مغرق قريسة القابون ، عند مدخل دمشق ، حيث كان القوتلي قد وصل قبانا . فوجدناه يلقي خطابا حماسيا في الجماهير القادمة لاستقباله . وكان يشير بيده صائحا : « اتيت لكم بالسلاح والمعدات الحربيـــة . فهاموا للتطوع واخذ السلاح! »

غما أن أتم خطابه حتى تقدم الله وهنأته على سلامة العودة ، فهزيدي شاكرا ممتنا ، وانتهى ، في هده الامسية ، التقاطع القائم بيننا منذ . ١٩٥٠ .

وبعد ذلك بيومين ، قمت بزيارة الرئيس وبحثت معه الموقف .
وكانت حوادث العدوان على مصر آخذة في الشدة . نقلت له بان
الظروف التي تمر بها البلاد تسنلزم قيام حكومة قومية تمثل جميع
العناصر وتهتم بمقدرات البلاد اكثر من الحكومة الحاضرة . كما
اشرت الى ضرورة البحث مع الاتحاد السوفييتي لجعل تأييده لنا
في مواجهة دول الاستعمار اكثر ضمانا واطمئنانا لنا . نقال : « لا . .
لا . . لا يمكن ان نعقد اي اتفاق مع الاتحاد السوفييتي لاننا ملتزمون
بالحياد . » وانتهت المقابلة بدون الوصول الى نتيجة ما . فارسلت

## الغصل الثاني عشر : العدوان الثلاثي على مصر

له في الغد مذكرة مكتوبة عن النقاط التي طالبته بتحقيقها .

وبعد ذلك انتهت الازمة المصرية وانسحبت جيوش المعتدين . واطلعنا على ما جرى في غضون تلك الايام المظلمة من ازمة في داخل انتهاء الازمة الوزارة ، عندما بحث امر تنفيذ ما تضمنته المعاهدة العسكرية مع بالسعاب الجيوش مصر من مساعدة في حالـة العدوان عليها . مبينما كانت الاركان العامة السورية تطالب الحكومية بتنفيذ المعاهدة ، كان الوزراء المنتمون لحزب الشعسب ينتحلون شتى الاعذار للتملص مسن هذا الواجب الوطني ، الى ان حل الاشكال اللواء عبد الحكيم عامر حين بلغ رئاسة الاركان ان ببقى الجيش السوري ملتزما السكينة ، فلا يقوم باية حركة . وقد تلقى الشعبيون هذا الموقف بسرور لا يعادله سرور ۰

المعتدية من مصر

وظنت الحكومة انها نجت من هذه العاصفة بسلام ، الى ان بوغنت بالتصريح الذي ادلى به ناطق عسكري كشف مه النقاب عن مؤامرة اشترك فيها بعض النواب والمدنيين لقلب الاوضاع في سوربة بالاتفاق مع الحكومة العراقية . فالقي القبض على كل من النواب هايل السرور ، وعدنان الاتاسى ، ومنير العجلاني ، وعادل العجلاني ، وعلى المدنيين سامى كبارة ، والعمري ، وغيرهما . غاسرع مخائيل اليان الي الهروب الى بيروت بسيارة العسلسي ولحقه مرزت الملوك وآخرون .

وبدانا نعقد الاجتماعات في داري وفي مجلس النواب لتاليف جبهة قومية ، ووضعنا ميثاقا قوميا تضمن المسادىء الوطنية نبام جبهة « النجم المتفق عليها ، ثم طالبتًا بتأليف حكومة تطمئن لها الانكار ويرتاح الوطني ، واستقالة وزارة الراي العام الى سلامــة خطتها . وانضم الى هذه الجبهة التــي صبري العملى اسميناها « التجمع القوم » عدد من النواب تجاوز الاكثرية العددية . فانضم الينا ، ساعتئذ ، صبري العسلي ، رئيس الحكومة وزملاؤه نواب الحزب الوطنى . وطلبنا منه ان يستقيل ، محاول البقاء والسعى مع الشعبيين لتأليف حكومة قومية . ثم اختلف معهم على عدد المناصب الوزارية وعلى من يتولى وزارة الداخلية . وعندئذ ، وانق على ان تكون الحكومة « تجمعية » فقط ، فذهب الى الرئيس القوتلي وقدم له استقالته .

> وصعب على القوتلي ان تتألف حكومة على شاكلة حكومتنا في ١٩٥٥ ، فحاول اقناع حزب الشعب بالاشتراك فيها ، فلم يوفق. غاعلن للمسلى والحوراني انه يوافق على اقتراح العسلي بتأليف

## الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية

حكومة من « التجمع » على الا اشترك نيها شخصيا . نثارت اكثرية النواب ضد هذا الاشتراط والتدخل وهددوا بالانسحساب من « التجمع » . وعمد الحوراني الى اقناعهم بالاقلاع عن هذا التشبث بادخالي الوزارة، رغم معارضة الرئيس. الا انهم رفضوا رأيه وظلوا متمسكين باشتراكي في الوزارة الجديدة . وتقدم احد الاصدقاء الى السيد شكري القوتلي مستفسرا عن الاسباب الحقيقية التي جملته يضع « الغيتو » ضد اشتراكي في الوزارة ، خادعي بانني طالبت في احدى جلسات مجلس النواب بالاتفاق مع الشيطان ضد بريطانيا وفرانسا ، ايام عدوانهما على مصر ، واكد اننى اقصد بذلك الاتفاق مع السوفييت . وعاد الصديق يردد لي ما سمعه ، فقلت له اننا كما نمر بازمة لا يعلم الله مداها . ثم اوضحت له ما دار بيني وبين القوتلي من حديث سابق بهذا الشان ، وقلت ان سياسة الحياد هي سياستي في الظروف العادية . اما في حالات الحرب وتعرض بلادنا للخطر ، غلا بد من الاتفاق مع الجهة المعاكسة للمعتدين لكي نحمي استقلالنا ، كما تفعل اية دولة تتمرض لمثل هذا الخطر على كيانها . واضفت تولى بان احد الصحفيين طلب منى حديثا في هذا الموضوع ، فكتبه وهاك هو . فقراه واعجب به ثم قال ان القوتلي لا يحق لـــه معارضة اشتراكي في الوزارة الا اذا كانت لمه اغراض اخرى . وذهب اليه ، ثم عاد بعد ساعة قائلا : « تم نذهب الى الرئيس ، فقد سوى الامر . » فذهبت على الفور وتحادثنا بما يطمئن بالنا نحن الاثنين . ولم تنته الزيارة حتى اقبل العسلى والحورانسي لزيارة الرئيس ، ماشار بحضورهما الى الغرمة التي كنا جالسين ميها . هما ان دخلا وراياني حتى بدت عليهما علائم الاستغراب والذهول . فقال لهما الرئيس: « لقد تفاهمنا مع السيد العظم على كل الامور ، متعالوا نؤلف الوزارة بالاشتراك معه . والله المومّق . بارك الله! »

وعلمت ، غيما بعد ، من ذلك الصديق ان الرئيس لم يكن جادا عندما تكلم عن الحياد وسياسة التفاهم مع الاتحاد السوغييتي ، وانه انتحل هذا السبب ليغطي به خوفه من دخولي الوزارة وتسلطي على الوزراء الاخرين ووقوفي ضده . وقد عمل الصديق الموما اليه على تطمين الرئيس من ظذه الناحية ، قائلا له انني لن اكون الا في جانبه وانني ، اذا اتفقت معه وعملنا بدا واحدة ، غان الامور تجري على ما يرضينا . فقنع القوتلي بهذا القول ورفع الفيتو عنى .

وعندما اجتمعنا في داري لبحث تشكيل الوزارة وتسمية الوزراء

## الفصل الثاني عشر : المدوان الثلاثي على مصر

وتوزيع المناصب بينهم ، اعلنت عن رغبتي في ان اكون وزير دولة محسب . الا أن رئيس الاركان جاءنا مستفسرا عمن سيتسلم وزارة الدناع . فقلنا له: « اختر من تشاء » . فقال لا نقبل الا باحد اثنين » العسلى او العظم ، فاضطررت ، غير راض ، الى تبول وكالــة الوزارة مؤقتا .

وانتهت المداولات بتأليف الوزارة على الشكل الآتي :

صبرى العسلى: رئيسا ووزيرا للداخلية ، خالد العظم: وزيرا للدولة ووكيلا لوزارة الدفاع الوطني ، هاني السباعي : وزيرا للمعارف ، حامد الخوجة : وزيرا للزراعة ، خاخر الكيالي : وزيرا للاشغال العامة ، صلاح البيطار : وزيرا للخارجية ، اسعد هرون : وزيرا للصحة ، اسعد محاسن : وزيرا للمالية ، صالح عقيل : وزيرا للدولة ، خليل كلاس : وزيرا للاقتصاد ، مأمون الكزبرى : وزيرا للعدلية والعمل . وبذلك كان نصيب الحزب الوطنى ثلاث وزارات ، بالاضافة الى الرئاسة ، ونصيب حزب البعث وزارتين ، ونصيب المستقلين بقية الوزارات .

وفي الايام الاولى من تأليف الوزارة ، اعلن ايزنهاور رئيس الولايات المتحدة مبادئه السياسية المتعلقة بالشرق الادنى ، وهي اعلان «مبدأ ايزنهاور » ما عرف بمبدأ ايزنهاور . وكان اساسها ان هذه المنطقة اصبحت من الشرق الاوسط شاغرة من اي نفوذ ، بعد انسحاب البريطانيين من مصر والعراق وموانقة لبنان والعراق والاردن ، وانسحاب الافرنسيين من سورية ولبنان ، محصل مراغ يجب ملؤه من قبلُ الاميركيين حتى لا يقع في يد الاتحاد السوفييتي . واشتهلت تلك النظرية على اعلان الولايات المتحدة استعدادها لمساعدة كل دولة من دول الشرق الادنى تطلب المساعدة لدرء الخطر الشيوعي الخارجي والداخلي . واقر الكونغرس الاميركي الرئيس ايزنهاور على نظريته هذه واعطاه الصلاحيات الكاملة لاستخدام القوى المسلحة الاميركية ، بدون الحصول على موافقة الكونفرس، قبل الاقدام على التدخل . وكان هذا العمل اكبر خطر يهدد سلامة الشرق الادنى ، من حيث انه اصبح في متناول شخص واحد ان يشعل الفتيل قرب برميل البارود . فتلتهب النار ولا يقتصر مدى خطرها على الشرق الادني محسب ، بل يتجاوزه الى السلام العالمي . واعلن العراق عن موافقته على الخطة الاميركية ، واستنكف الملك سمود عن ابداء رايه لانه كان متفقا مع الاميركيين على أن يأخذ دور الوسيط بين الدول العربية ، الموافقة وغير الموافقة . اما

لبنان ، فاسرع رئيس جمهوريته شمعون ، ومعه مسامي الصلح رئيس الوزراء وشارل مالك وزير الخارجية ، الى اعلان موافقة لبنان . واما سورية ، ماعلنت ، بالطبع ، مقاومتها هذه النظرية ، ثم حاربتها على المكشوف .

الوسيط بين الدول العربية

وتنفيذا للخطة المرسومة ، دعا الرئيس ايزنهاور الملك سعود دموة اللك ممود الى زيارة الولايات المتحدة . مقام المشار اليه بدعوة مسورية ومصر الى واشنطن السب دور والاردن الى عقد اجتماع رئاسي في القاهرة للنظر في الشؤون التي ستكون مدار البحث في واشنطن ، ولما كان الرئيس القوتلي غائبا عن سورية في رحلة الى الهند وباكستان ، مقد ذاب عن سوريــة السيد صبري العسلى . ماجتمع الى عبد الناصر والملك سعود والملك حسين واتفقوا على ما اسموه « مطالب العرب من امريكا ». وهي تتلخص في دعوتها الى عسدم تأييد اسرائيل وفي مبول تقديم المساعدات غير المشروطة . ولما عاد المسلى الى دمشق واطلعنا على محضر الاجتماع، لم يرق لي ما جاء فيه من عبارات يمكن للملك سمود ان يستند اليها لاظهار نفسه وكيلا عن الدول العربية الاربع في محادثاته مع الرئيس ايزنهاور ، لاسيما ان موقف الملك المشار اليه ، بالنسبة الى امريكا ، كأن موقف المنحاز ، كما كان في قرارة نفسه ضد الانجاه القائل بالاعتماد عسلى الاتحاد السوفييتي في مقساومة المطامع الاستعمارية ، اعتقادا منه ان توثيق العلاقات مع هذه الدولة يؤدي الى انتشار الشيوعية في البلاد العربية . وبذلك يقع الخطر على ملكه من النزعات الديمقراطية ، وغير ذلك .

ثم اتتنا برقية من رئيس الاركان ، اللواء توفيق نظام الدين ، يطلب نيها \_ ونقا للاتفاق بين الملك سعود وشكري القوتلي عند زيارته للسعودية في طريقه الى باكستان - ان نشحن الى الملكة السعودية كمية من المدامع ضد الطائرات مع ذخيرتها ، بما يبلغ عشرة ملايين ليرة سورية تقريبا . غاجتمعت الى معاون رئيس الاركان اللواء (؟) وقلت له: « ما هي حاجة السعوديين الى هذه المعدات ؟ هل هم معرضون للطائرات اليهودية ؟ » مضحك ، وقلت بانسى لااستسبغ حرمان الجيش السورى من هذه الاسلحة التسي نحن بحاجة اليها والى اكثر منها ، بخلاف الجيش السعودي ، فذهب ليستشمر زملاءه ضباط الاركان، ثم عاد يقول بأنهم يرون ان لا نزعل الملك سعود ، وهو الذي يقدم لنا القروض عند الحاجة . ماجبت بانه سيستردها بهذه الدعمة، اكنني ازاء اصرار الضباط ، نزلت عند رغبتهم وسمحت بتسليمه تلك المعدات التي لم تقبض الخزينة السورية قيمتها حتى الآن ، ولن نقبض على ما اعتقد ،

ولست ادرى اذا ما كانت هذه البادرة تدل على خطة مرسومة لاضعاف قوانا . لكنني اذكر هذه الحادثة على سبيل الاستشهاد . ومن الحوادث التي حصلت عند زيارة الملك سعود للولايات المتحدة ان رئيس بلدية نيويورك رفض استقباله، خلامًا لما كان يجرى العمل عليه عند زيارة الملوك ورؤساء الجمهرية لتلك المدينة، وكان على الملك أن يتعظ بهذه البادرة وأن يغهم جيدا أن الاميركيين ينحازون الى اليهود كلما سنحت لهم الفرصة، وأن التشبث بجرهم الى جانب العرب طريق مسدود، والحادث الثاني الذي استغله اليهود هو ان الملك كان مصابا بقصر البصر الى درجة كبيرة.وهو، رغم العوينات التي يستعين بها لاصلاح هذا النقص؛ لا يرى جيدا. فصدف انه فيما كان يتوجه الى منصة الخطابة في ماعة اجتماعات الامم المتحدة ليامي خطابه في المندوبين ، تعشرت خطاه على درجات المنصة ، موقع على الارض ، فاذا كان وقوع اي رجل على الارض يستثير ، عادة ، ضحك المشاهدين ، فكيف حين يكون وقوع ملك ملتف بعباءة ؟ وهكذا راحت الجرائد الصهيونية والتي تسبر تحت لوائها تستغل هذا الحادث لاثارة الهزء بالملك .

واجتمع سعود في واشنطن مع الوصي عبد الاله . وظهرت صورتهما في الصحف ، وهما يتبادلان الابتسامات ونظرات الود والتفاهم ، ولاريب في ان قيام الملك والوصي بزيارة واشنطن في وقت واحد ، لم يكن وليد الصدفة ، بل كان امرا مهيا لاجتماع قطبين من اقطاب العرب ، عرف عنهما التنازع والتباغض منذ احتلال الملك عبد العزيز الحجاز وطرده الملك علي منها ، فاجتماع ولدي المكين المشار اليهما على بساط ايزنهاور ، لم يقتصر على تبادل الآراء في رمل الصحراء وتمر العراق ، بل كان لازالة الخلاف نهائيا بين زعيمي المائين السعودية والهاشمية وتوحيد خطواتهما ومحاصرة السياسة المصرية للسورية ومحاربتها .

وشعر الملك سعود بانه اعتبر في واشنطن زعيم العرب في الاتجاه الذي رسمه الاميركيون له وكلفوه بالسعي لتحقيقه ، فعرج الملك في طريق عودته على الرباط ،حيث زار السلطان محمد الخامس، وعلى تونس ، حيث التقى الحبيب بورقيبة ، وانتهى به المطاف في القاهرة،حيث دعيت سورية والاردن الى ارسال مندوبيهما للاجتماع وسماع نتيجة زيارة الملك لعاصمة الغرب .

وكان الوقد السوري مؤلفا من رئيس الجمهورية السيد القوتلي ورئيس الوزارة السيد العسلي ، ومني كوزير للدفاع ، ومن صلاح الدين البيطار كوزير للخارجية ، ومن فاخر الكيالي ، ومن عبد الرحمن العظم كسفير لسورية في القاهرة . اما الوقد السعودي فكان برئاسة الملك ومعه يوسف ياسين ، وكانت مصر ممثلة برئيس جمهوريتها عبد الناصر وعلى صبري ومحمود فوزي ، واما الاردن ، فكان ينوب عنه مليكه الحسين ، ورئيس وزارته النابلسي ، ووزيسر دفاعه سليمان طوقان ، ورئيس ديوانه بهجت التلهوني ،

وعقد الاجتماع الاول بسراي القبة ، حول مائدة مستديرة في غرفة الملك فاروق . وجلس الملكان والى جانبهما الرئيسان ، في صدر الطاولة ، وحولهم سائر اعضاء الوفود ، وتكلم الملك فاشاد بحسن فية الولايات المتحدة وباستعدادها لمساعدة العرب ماليا ، وغير ذلك من الاقوال ، وانتهت الجلسة بتعيين لجنسة لصياغة اقتراح يوضع على بساط البحث في الجلسة اللاحقة، فيكون اساسا لبيان مشترك عن هذا الاجتماع .

ثم تفرق الحاضرون في قاعات القصر ، ولوحظ ان الملك سعود انتحى بالملك حسين جانبا وراحا يتوشوشان ، بينما كان القوتلي وعبد الناصر يجلسان وحدهما ،

وفي الاجتماع التالي ، قرأ الشيخ يوسف ياسين اقتراح اللجنة ، وكان يتوقف عند كل بند من القرارات المقترحة ، فلما قرأ الفقرة المتعلقة بتمسك الدول الاربع بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز ، انتصب الملك سعود في مقعده وحدق نظراته الى الامام ، وشعر الجميع بانه غير مرتاح لهذه الجملة ، فساد على المجلس سكون دام اكثر من دقيقة ، ومن جرب السكون دقيقة واحدة وعرف طول مداها في مجلس كهذا يضم رؤساء اربعة دول ومعهم رؤساء حكوماتهم ووزراؤهم ، يدرك الشعور الذي ينتاب الحاضرين والوجوم الذي يرافقه تشاؤم من سوء المصير .

وقطع عبد الناصر السكون حين اخذ يتكلم على عادته كثيرا ، ثم سأل الملك سعود عما اذا كان له ملاحظة ما ، فسكت الملك ولم يحر جوابا ، فعلد السكون يخيم بظله الثقيل على الحاضرين ، ورايت القوتلي يتنحنح في جلسنه ويظهر التململ وعدم الارتياح ، ثم اخذ يتكلم عن سياسة الحياد ويدور ويلف حول الموضوع ، ثم مقبه الملك حسين بما لا يقل غموضا ، الا أن الملك سعود ظل جاحظ

العينين لا يديرهما يسرة ولا يمنة ، مغلقا ممه كأنه صنم لا حراك فيه. وازداد شمور الامتعاض لدى الحاضرين ، وكانت الاعين تنتقل من وجه الى وجه لتسبر غور شعور كل واحد ، فعاد الرئيس عبد الفاصر يكرر ما قاله قبلا ، الى ان انتهى بسؤال واضح وجهه الى مسعود : « هل ترون جلالتكم حذف هذه الفترة بمجموعها ؟ » ولم يرد الملك لانه لم يكن يجرؤ على البوح بما في صدره ، بل ظل معتصما بالسكوت الفاضح . فعاد الرئيس عبد الناصر يسأله عما اذا كان يرضى بان تحذف جملة عدم الانحياز ويكتفي بذلك ؟ " مخرج الملك عن صمته واجاب بالايجاب ، فانفرجت الاسارير ، اذ ان المصريين ونحن ، اعتبرنا بقاء جملة الحياد الايجابي كانية للتعبير عن عدم , غيتنا في الانحياز الى احد الفريقين العالميين : المشرق والمغرب . كما راى السعوديون والاردنيون في حذف جملة عدم الانحيار بداية لهدم مبدأ الانعزال . ولم يستطع التلهوني المعروف بولائه للغربيين وبأنه عميلهم في الاردن ان يكتم عـواطفه ، ماقترح ان يقر مبدأ الانحياز. وكان يريد، بطبيعة الحال، ان يفسح في المجال امام الدول العربية ، منفردة او مجتمعة ، لعقد احلاف او اتفاقات سياسية او عسكرية مع احد المعسكرين ، وبالنسبة للاردن مع البريطانيين .

فاجبت التلهوني باني موافق على اقتراحه . ولم اقصد ، طبعا، ما عناه هو ، لكنني اردت امتحان الآخرين ، فقال عبدالناصر : « لا . . لا . . تبقى الجملة الوحيدة : حياد ايجابى . »

غوافق الملك سعود وجميع الحاضرين على هذا البند . ورفعت الجلسة ، مانتشر الاعضاء في انحاء القصر وحديقت . ثم بدأت الخلوات بين الملوك والرؤساء .

وبدا لجميع الحاضرين، في هذه الاجتماعات الرسمية والفردية، ان الدول العربية الاربع اصبحت صفين : احدهما مصر وسورية ، الدول العربية تنفسم والثاني السعودية \_ والاردن ، وان الخلاف بينهما اصبح شديدا مين في اجتماعات والهوة سحيقة . وشمر الملك سعود بفشله في حمل سورية ومصر على السير الى جانب الولايات المتحدة ، وبانه لم يستطع المناع احد سوى الملك حسين بالسير معه . اما القوتلي ، ملم يكن بجرؤ على التصريح بحقيقة رايه ، الذي لم يكن بعيدا عن راى الملك السعودي. الا أن معرفته باتجاه اكثرية مجلس النواب وبعزم الحكومة على مقاومة اية محاولة لحمل سورية على الرجوع عن سياستها، جعلته يكتم ما في نفسه ويمان عكسه ، بمقدرة لا يجاريه فيها احد مهن عرفتهم من رجال السياسة .

وبعد ان انتهى الرؤساء من خلواتهم ومداولاتهم السرية ، عاد الاعضاء الى الاجتماع . ماقر البيان المسترك ووقعه الاربعة الكبار ، ثم انصرمنا الى وليمة العشاء التي اقامها عبد الناصر على شرف اعضاء المؤتمر ، وكان قصر عابدين ، بفخامته ، يضم عددا كبيرا من المدعوين غير الاعضاء . وكانت هنالك مائدة مستديرة جلس حولها الملكان والرئيسان ورئيسا الوزارة السورية والاردنية والوزراء . وكانت الى جانبها موائد عديدة جلس حولها سائر المدعوين . وقد اشتهر المصريون باناقة الولائم التي يقيمونها ، سواء من حيث الاطممة وتنوعها وجودتها او من حيث التنظيم . فهنالك في القاهرة مؤسسات كبيرة تتعهد الولائم ، يكفي أن تخبرها بعزمك على المامة وليمة لعدد معين من الاشتخاص يصل في بعض الاحيان الى ما يقرب الالف مدعو ، حتى يحضر مرتبو السرادق فينصبونها في حديقة دارك او في الشارع او الساحة المتصلة به - ثم يمدون السجاد الوثير ويتيمون الموائد مع جميع مستلزماتها ، وعليها المخر الطعام ، وحولها البرابرة السود ، ذوو الالبسة المزركتسة . وكان يتم كُل ذلك في غضون اربع وعشرين ساعة ، وبثمن تحير باهظ .

ولم يعد في مصور الدولة مطابخ كما في عهد غاروق ، بل كان الطعام يقدم لنا بقصر القبة ، حيث كان القوتلي ورماقه يتزودون من احد المطاعم الكبيرة . وكذلك في قصر القاهرة ، حيث كان الملك حسين نازلا مع حاشيته . واما الملك سعود ، فكسان ضيف قصر المتبة ايضا . لكنه لم يكن ينزل الى ماعة الطعام ، بل كان يأكل في الجناح المخصص له .

وانتهت الاجتماعات بهذه الوليمة ، وعاد المؤتمرون ، كل الى بلده ، في اليوم الثاني . وبني التوتلي الذي توجه الى الاسكندرية ، كما بقيت في القاهرة .

وتلقينا هناك نبأ الحكم الذي اصدرته المحكمة العرفية في دمشق معور الاحكام باعدام كل من عدنان الاتاسي ؛ وسامي كبارة ، وصبحى العمري، ' بامدام معنان الاماسي وحسن الاطرش، والشبيخ هايل السرور ، المتهمين بالتآمر على سلامة ودعاته بنهة النامر الدولة مع العراق ، وكان هذا الحكم الوجاهي خاضع لتصديقي باعتباري وزيرا للدناع . وورد هاتف من دمشق يطلب به رئيس الاركان منى الاسراع في المودة الى دمشق، واردت زيارة الرئيس القوتلي قبل العودة، فذهبت الى الاسكندرية بالقطار وبرفقتي الميد

عبدالرحمن العظم سغيرنا في القاهرة .وصدف أن ركب معنا في المركبة ذاتها السيد حميد مرنجية ، النائب اللبنائي المعروف ، وعلمت في اثناء الرحلة انه جاء مصر للاجتماع الى القوتلي وعبد الناصر ، في محاولة لاقناعهما بالتدخل في قضية المحكومين بالاعدام ، لاستبدال المكم وتخفيفه . وتظاهر فرنجية تجاهي بالمحبة والود ، في حين اننى كنت اعلم موقفه منى في انتخابات رئاسة الجمهورية في ١٩٥٥ وسميه الحثيث لفشلي . وذلك فضلا عن مواقفه ضدنا في المباحثات مع الافرنسيين بخصوص الاتفاق النقدي في ١٩٤٧ ، حينما نكنت واياه نراس الوغدين السوري واللبناني . غانفرد هو بالاتفاق مع الافرنسيين ، خلافا لما كانت الحكومتان اتفقتا عليه ، ولم يغاتحني السيد مرنجية بالموضوع اطلاقا، بل اكتفى بالمجاملة الزائدة.وحينما وصلنا محطة ( ؟ ) قبل الاسكندرية ، راينا السيد مؤاد الحلبي سكرتير الرئيس القوتلي ينتظرنا على الرصيف. فبلغنا تحيته ودعانا الى ركوب السيارة ، فذهبنا توا لقصر انطونيادس ، حيث كان يقيم القوتلي . فرحب بنا ترحيبا جميلا وسألنا عن اخبار الشام ، فذكرت له ما وصل الي من انباء الحكم الصادر بحق الاتاسي ورفاقه، غبدا من الرئيس ما يدل على عدم ارتياحه للصرامة التي انطبع بها الحكم المذكور ، ولمع برايه الى لـزوم استبدال الاعدام بالاشعدل الشاقة ، في حق المحكومين وجاها . فاوضحت له رأيي في انى في الاصل لا اميل الى الحكم بالاعدام ، وخاصة في الشؤون السياسية. لذلك ماني ، بالرغم من استنكاري الجرائم المسندة الى المحكومين، ارغب في اخذ راي الحكومة واركان الجيش قبل النظر في الحكم الصادر . فكشف القوتلى عندئذ عن رايه الصريح وقال انه لا يصح مطلقا تنفيذ حكم الاعدام . وذهب الى ايراد ما يعتقده حجـة او برهانا على صحة رايه ، من النظريات القانونية والحقوقية وما يشك فيه من الدلائل والاثباتات التي استندت اليها المحكمة ، ماجبته باني لم اطلع بعد على ملف الدعوى لآخذ مكرة صحيحة عن الامر . لكنني، على اي حال ، افكر في ما يمكن ان يوجه الى شخصيا والى الحكومة بمجموعها من تهمة \_ ولو انها بِاطلة في الاصل \_ بالموافقة على اعدام اخصامنا السياسيين ، ولما شمعر الرئيس بانه لم يحصل مني على وعد باستبدال الاحكام ، بدأ ينفذ خطـة الضغط المعنوى . فاستدعاني ، بعد رجوعه الى القاهرة ، الى قصر القبة . واجتمعت اليه بحضور الرئيس عبد الناصر الذي ابدى رايه الصريح بترجيحه

## الجزء الثاني : مهد الانتلابات المسكرية

استبدال الاحكام ، ولاحقني ايضا السيد حميد فرنجية واسترسل في الدفاع عن المحكومين ، والح في الرجاء علي لاصدار العنو ، وتبين فيما بعد ، في محاكمة زعماء العراق المتهمين بالتآمر على سورية ان فرنجية كلف من قبل الحكومة العراقية بالدفاع عن المتهمين في المحاكمة ، لكنه رفض ، الا ان سعيه ، بعد ذلك ، في القاهرة لدي ولدى القوتلي وعبد الفاصر وادعاءه بأنه مكلف من قبل الشيخ بشارة الخوري بابداء تأييده لمهمته ايضا، يجعل المرء يعتقد انه عمل بايحاء العراقيين وبناء على اتفاق معهم ،

هودتي جع التونلي وتخفيض الحكم بالاهدام

وعدت الى دمشق بالطائرة السورية الخاصة التي استدعاها الرئيس القوتلي من دمشق لتحمله من القاهرة اليها . وعندما وصلنا الى مطار المزة طلب الى الرئيس مرافقته الى القصر الجمهوري ، حيث وانهانا بعض الوزراء وتداولنا في قضية الحكم ، فاعلن العسلى ان مجلس الوزراء تناول الموضوع في اجتماع غير رسمي ، لهبدا له ان الوزراء مجمعون على لزوم استبدال احكام الاعدام الوجاهية كلها . واستدعينا رئيس الاركان اللواء نظام الدين ، فقال انه سيدعو زملاءه ضباط الاركان ليعرض عليهم اصدار قرار يتضمن طلب الاستبدال . وفي اليوم التالي ، تقاطرت على الوفود والبرقيات والكتب بطلب الاستبدال . ولم تقتصر هذه الطلبات على المواطنين السوريين محسب ، بل شملت زعماء لبنان ، ومنهم البطريرك الماروني ، وغير لبنان من الاقطار الشقيقة ، بينما لم يتصل بي احد ليبدي لى تفضيله تصديق الحكم . واجتمعنا تبيل الظهر في قصر الرئاسة . مجاء نظام الدين وروى ما دار في مجلس الاركان ولخصه بانهم لم يعتبروا المجلس صالحا لتقديم طلب بالعفو . ولكنهم ، عدا واحدا منهم لم يشأ ذكر اسمه ، لا يعارضون استبدال الحكم بالاشفال الشاقة المؤبدة . فاقترحت عندئذ ، على الرئيس أن يصدر مرسوما بذلك ، فقال بان القانون يمنح وزير الدفساع هذه الصلاحيسة . غاستدعينا مدير المدلية المسكرية السيد جلال عقيل ووضعنا معه، وبالاتفاق مع وزير العدل السيد الكزبري ، قرارا متبديل احكام الاعدام بالاشمال الشاقة المؤبدة .

وانتشر المخبر بسرعة ، نظرا لتلهف الناس الى معرفة مصير اولئك المحكومين ، واظهر الجميع ارتياحهم العظيم لعدم تنفيذ حكم الاعدام ، وسرت في البلد موجة من السرور ، حتى في الاوساط التي استنكرت الجرائم المسندة الى المحكومين ، ولم يمض بعض الوقت

## الفصل الثاني عشر : العدوان الثلاثي على مصر

حتى بدات تصلني البرقيات والمضابط باستنكار موقعي من تخفيض الاحكام ، وكان اكثرها واردا من حماه ، وكتبت جريدة البعث في دمشق بعنوان كبير هذه الجملة : « العفو عن الخيانة خيانة » وهذا ما يدل على ان هذه البرقيات والمضابط كلها صادرة عن حزب البعث الاشتراكي الذي كان احد زعمائه ، صلاح الدين البيطار ، اقترح العفو عن المحكومين في مجلس الوزراء عند مناقشة الموضوع في غيابي ، وهكذا برهن على ان هذا الحزب صاحب رايين في اكثر الامور : راي يبديه في الاجتماعات الخاصة ، وراي يعلنه على الملاكتساب الشعبية .

وظهر لى غيما بعد ان ضباط الاركان امتعضوا من قرار التخفيض ، وان ما ذكره رئيسهم نظام الدين من انهم ، عدا واحدا مقط، والمقوا عليه لم يكن متفقا مع الواقع. وعلى اي حال، ماني غير نادم على ما اتخذته من تدبير ادى الى سلامة حياة اربعة مواطنين اخطاوا ، بدون شك ، لكن ضميري لم يكن يسمح بتعليق مشنقتهم ولصق هذا الاعدام باسمي ، كما لصق باسم جمال باشا اعدام الشهداء العرب الذين امر بشنقهم في الحرب العالمية الاولى . والسياسة ، كما دلت التجارب ، ليس ميها امور يبت بها نهائيا . غما يحسب جرما في يوم من الايام يعود غيعتبر امرا وطنيا عندما تنقلب الحال وتتغير الظروف . واكبر مثال على تحول عقلية الجماعات هـو أن صداقة العرب للاتحاد السومييتي كانت أساس السياسة التي سارت عليها سورية من ١٩٥٥ حتى اوائل ١٩٥٩ ، مكان ذكر الاتحاد السومييتي مهرونا بالاحترام والود والمنة ، وكانت الجماهير تقابل بالتصفيق الحاد الطويل اسم خروشوف اذا ذكر في خطاب، وصورته اذا ظهرت على شاشمة السينما . وكان رجال السياسة بأجمعهم - عدا مناة قليلة - يمجدون موقف الاتحاد السومييتي ويرسلون آيات الشكر والاعتراف بالجميل ، كمسا كان رجال الصحافة يتبارون بحمد الروس وزعمائهم وتعداد مآثرهم . ثم ما لبثت هذه الحماسة وذلك الاندفاع ان تلاشيا بعسد مدة وجيزة ، فسارت المظاهرات وارتفعت الاصوات باسقاط الاتحاد السوفييتي وزعمائه ، وتسابق رجال الصحافة في توجيه شتى الالفاظ المهينة اليهم ، عاملين على محو ما اسموه « اسطورة تأييد السوفيات لمصر ايام العدوان الثلاثي في ١٩٥٦ » . ويخطب الزعماء ناكرين مساعدة السوميات وواضعين تأبيدهم في منزلة تأبيد سائر الشموب

## الجزء الثاتى : مهد الانقلابات المسكرية

ككوريا الشمالية مثلا ، وهم بذلك يتناسون انهم كانوا يكيلون المديح للسوفييت ويعلنون آن البلاد مدينة لهم بالتخلص من خطر الاستعمار وضغطه ، وذلك في العلن والخفاء ، ويوفدون الرجالات الرسمية لتبليغهم ذلك .

نهؤلاء المحكومين ، كعدنان الاتاسي ومنير العجلاني ، اتههوا بانهم من القائلين بالتفاهم مع امريكا ومعارضة السياسة التي كنا نسير عليها ، رئيسا وحكومة ومجلسا وشعبا ، وهي الاعتماد على الصداقة الروسية والاسلحة الروسية للوقوف في وجه الاستعمار . وقد انقلبت الآية في مطلع ١٩٥٩ واصبح القائلون بهذا الاتجساه مغضوبا عليهم ، ان لم يزجوا في غياهب السجون . في حين ان المناوئين لهم ، الداعين لامريكا وبريطانيا ، كانوا يسرحون ويمرحون دون ان يمسهم سوء . فلو لم يكن عدنان الاتاسي وزملاؤه في السجن الآن ، لاصبحوا في مقدمة الصغوف او في مقاعد الحكم .

فعلى اركان حزب البعث وبعض ضباط الاركان ان بقدموا لي الآن الشكر ، لاني انقذت من الموت رجالا تبين اليوم انهم متفتون مفهم في هذا الرأي .

ولا بدلي ، قبل ان اطوي هـذه الصفحة ، من ذكر موقف رشدي الكيخيا في هذا الصدد .

على اثر اصداري قرار تخفيض الحكم ، كنا في اروقة مجلس النواب نتناقش مع بعض نواب حزب الشعب ، واذ برشدي الكيفيا يفاجئني بهذا القول : «لو كان الامر بيدك نقطعت رؤوسنا جميعا،» فاسقط في يدي من نكران هذا الرجل للجميل ، لكنني لم اتمالك من اجابته بأن الامر كان بيدي وما قطعت رأس احد .

واستنكر النواب الحاضرون هذا التجني ، لا سيما انهم كانوا مطلعين على موقفي من تخفيض الاحكام وتخليص رقبة النواب الثلاثة من حبل المشنقة ، وما نتج عن ذلك من سوء تفاهم بيني وبين اركان وزارة الدفاع . حتى ان نواب حزب الشعب انفسهم احنوا رؤوسهم خجلا من موقف كيخيا وانفرطوا عنه . هذه هي الدنيا كما يتولون : اتق شر من الحسنت اليه ، وهكذا كانت مشاعر كيخيا تجاه موقفي من جماعته . واما هاشم الاتاسي ، والد عدنان الاتاسي ، الذي انقذت حياة ابنه رغم عدائه لي ، فلم يبد منه حتى كلمة شكر بسيطة . في حين ان الرجل المتمدن يشكر الخادم عندما يناوله كاس ماء .

وهكذا هو نصيبي في الحياة الدنيا : نكران الجميل تجاه الاحسان ، وجحود واساءة لقاء المعروف ، حتى بت اخشى اسداء المعونة لاحد ، خشية أن أنال عنها الاذي . وأذا أحصيت من أحسنت اليهم فأساءوا لى ، وجدتهم اضعاف اضعاف من حفظوا الود وقابلوا الجميل بالجميل . الا أن أمراد الامة بمجموعهم ، كانوا غير ذلك . اذ قطفت لديهم ثمار الاحسان وتقدير الجهد والاعتراف بالفضل مكم من مرة كنت اختلط بالجماهير في مداخـــل السينما او ماعات الاجتماعات ، ماسمع في اذنى : « الله يخليلنا اياك يا خالد بك » ، يقولها مرد من امراد هذا الشعب الذي احببته وخدمته بكل اخلاص وتفان . واني متيقن من تقدير الجماهير لكل عمل طيب يصدر عن رجل سياسى . وقد لمست هذا الشعور في اثناء الانتخابات النيابية في ١٩٥٤ ، حين اولاني ابناء بلدتي دمشق ثقتهم الغالية واعطوني من اصواتهم اكثر مما اعطوه لاي مرشيح آخر ، رغم الدعايات الخبيثة والاموال الوغيرة التي صرغت لمحاربتي . وهذا خلاف موقف العديد من النواب ، وعلى رأسهم اسعد هرون ، الذين لم يقابلوا معاملتي الحسنة لهم بالجحود محسب ، بل بذلوا جهدهم الحثيث لاحباط ترشيحي لرئاسة الجمهورية .

وكنت ، اجمالا ، اذا وجدت لدى الانراد تأييدا وسندا ، اصطدمت دائما بالعقبات التي يثيرها في طريقي كبار القوم . ذلك لاني، في الواقع، لم اكن كغيري من الوزراء الذين يسايرون النواب في اهوائهم ويقضون لهم حاجاتهم غير المحقة . كما اني كنت من جهة ثانية اعمل وانتج ، فكان طبيعيا ان تصطدم المصلحة العامة التي اسعى لخدمتها مع مصالح اولئك النواب ، او الوجهاء ، الخاصة .

وهذا هو شان كل من ياتي الى الحميكم ، ميغير ويبدل في الاوضاع ويطورها ، ويدامع عن مصلحة الدولة والخزينة تجاه الاطماع .

ويروى ان احدا سال حمويا عن اغضل محافظ جاء بلدته ، غذكر له احد المحافظين ، غقال له : « لكنه بقي في حماه عشر سنوات ولم يعمل شيئا . » غضحك الحموي وقال : « ذلك هو السبب في اغضليته . غلو عمل وغتح الطرقات مثلا ، واقام المشاريع لاصطدم مع مصلحة زيد وعمرو . لكنه آثر ان يقضي نهاره بتحويل المعاملات وبتدخين النرجيلة ليلا . »

وذات يوم جاءنى رئيس الاركان العامة اللواء نظام الدين ومدم

## الجزء الثاني : مهد الانتلابات العسكرية

لي مشروع مرسوم بتعيين الزعيم الصباغ ملحقا عسكريا في احدى سفاراتنا . فقلت له : « اني افضل ابقاءه في سورية للافادة منه . » فاجاب بأن ثمة تنقلات استوجبت هذا التدبير . فسألته عن كنهها ، فأورد لي قسما منها . فشعرت بأن ثمة تدابير هامة واتجاهات خطيرة تختفي وراء هذه التعيينات . اذ انها تقضي بتعيين عبد الحميد السراج ، رئيس الشعبة الثانية ، ملحقا عسكريا في القاهرة ، وتبديل رؤساء الشعب في الوزراة وغير ذلك . وكان السراج العامل الاكر في كشف المؤامرات التي انتهت بالحكم على الاناسي ورفاقه . وكان دائبا على استئصال مساوىء القوميين السوريين وهدم المؤامرات الانكلو ــ اميركية . فقلت لرئيس الاركان : « ان هذا حدث كبير لا اوافق عليه . » فأجاب قائلا بأن اكثر هذه التعيينات والتبديلات تدخل أي اختصاصاته ، وليس ثمة حاجة لتوقيعي . فقلت له : « سواء كان الامر يحتاج الى توقيعي او لا ، فأنا لا اقبل ان يعمل في الوزاء على تغيير الاتجاه الذي تسير عليه الحكومة . واني سأطلع الوزراء على الامر للمذاكرة معهم ، »

تدابي في القيادة تثير الأنشقاق

واجتمعنا غورا في وزارة الخارجية ، غثار الوزراء البعثيون وهددوا بالاستقالة ، غاهتم الرئيس العسملي واستدعى اللواء نظام الدين ، وحين اجتمعنا اليه في غرغة منفردة ، قال انه لا يستطيع العمل مع السراج ولا يقبل الرجوع عن التبديلات التي عزم على اجرائها ، ولم تفد المحاولات المبذولة لارجاعه عن رايه ، فاضطررنا الى الاتصال برئيس الجمهورية ، وكان الوقت قارب منتصف الليل ، فذهبنا الى داره جميعا ، وعرض العسلي الامر على الرئيس واعلمه بأن مجلس الوزراء غير موافق على هذه التدابير .

فقال القوتلي ، متظاهرا بعدم الاهتمام ، ان اللواء زاره امس وقال له ان ثمة تبديلات في القيادات والرئاسات . فساله عما اذا كان وزير الدفاع موافقا ، فقال له بأنه سيطلعه عليها . واضاف الرئيس قائلا بأنه لم يكترث بالموضوع . فأجبته بأن الامر اكثر اهمية مما يظن ، وان هذه التبديلات من شانها اقصاء فئة من الضباط بيننا وبينهم توافق في السياسة الخارجية . ونحن مطمئنون الى انهم ساهرون على المعاط المؤامرات التي يحيكها الاستعمار ، فيقفون في وجهها ويحولون دون نجاحها . فلا يمكننا ، والحالة هذه ، ان نقبل استبدالهم بغيرهم ، ولو لم يكن ثمة دليل على ان الجدد هم على نقيض رأي القدامي .

## الغصل الثاني عشر : العدوان الثلاثي على مصر

نقال الرئيس: « تفاهموا مع رئيس الاركان ، » نقلت له بأننا سعينا للتفاهم فلم نفلح ، ومع ذلك سنسعى الى اقناعه بقبول ابقاء ما كان على ما كلن ، وقلت للرئيس باني ، اذا فشلت في اقناعه ، اضطررت عندئذ الى تقديم مشروع مرسوم بتسريح رئيس الاركان ،

غوجم القوتلي ، بعد ان ظل محتفظا برباطة جاشه ، متظاهرا بعدم الاكتراث ، وقال : « اقنعوه . . اقنعوه ! » وانصر فنا الى وزارة الخارجية مجددا ، حيث ابلغنا اللواء نظام الدين عدم موافقة الحكومة على خطته . وفي اثناء حديثنا هتف القوتلي للعسلي ، وكان الاهتمام والاضطراب يبدوان على لهجته ، سائلا عما تم . فأجابه العسلي بأننا لا نزال نتحادث مع نظام الدين . فقال القوتلي : « دبروا الامر . . دبروه ! » ولم يشا نظام الدين ان يبدي موافقته على العدول ، لكنه لم يكن متصلبا في موقفه كما كان في الاجتماع الاول . فوعدنا بالنظر في الامر ، واوضح ان الضباط مختلفون فيما بينهم ، وانهم اصبحوا في الامر ، واوضح ان الضباط مختلفون فيما بينهم ، وانهم اصبحوا جبهتين ، تضم الاولى السمراج والضباط الموالين لحزب البعث ، وتضم الثانية اولئك الضباط الموالين لحزب التحرير ، كالمقدم نفوري وعفيف البزري وغيرهما . ووعد ، في النهساية ، بأن يسمى الى وعفيف بينهما لايجاد حل يتفق عليه الجميع .

وفي اليوم التالي علمنا بأن القطعات العسكرية في قطنا اعلنت تمردها ومنعت الضباط الذين اوفدهم رئيس الاركان من دخول المعسكر ، ومهمعنا بأن ضباط وجنود القطعات في حوران اعلنوا عزمهم على مهاجمة معسكر قطنا والقضاء على ما اسموه الفتنة ، وهكذا تجسم لنا خطر انقسلم الجيش في مواجهة العدو الرابض ، ووصل الامر الى ان الشرطة العسكرية جندت افرادها وحشدتهم المام مركزها ، قرب الجامعة السورية ، وبدأت تحفر الخنادق في طريق المزة الى قطنا ، وهكذا اصبحت الحال تنذر بخطر حرب داخلية بين قطعات الجيش .

ولم يتوصل رئيس الاركان الى حل يقبل به الطرفان . وفي ذات ليلة حضر الي بعض الضباط : عبد الرحمن مردم وسهيل العشي وتوفيق شاتيلا وحسن العابد ، وهم العقداء الذين كان يسمونهم « الشوام » ، نسبة الى انهم من ابناء العائلات الوجيهة بدمشق ، فقالوا لي بأن اخصامهم يكيدون لهم ويعملون على اقصائهم عن المراكز الرئيسية ، واقترح على احد هؤلاء الضباط

## الجزء الثاتي : مهد الانقلابات المسكرية

بوجوب تاليف لجنة من الضباط لتعمل على التوفيق . فأحستنسبت الاقتراح ودعوت رئيس مجلس الوزراء الى الحضور الى دارى ، ثم تبعه الوزراء كلهم . وطلبنا الى العقداء ان يقترحوا اصماء من يرون نيهم اللباقة للتاليف بين القلوب ، نوضعوا جدولا حاويا اسماءهم واسماء بعض ضباط آخرين . فلم تعجبني هذه الاسماء ، لانها غير مقبولة ، على حسب ظنى ، من الفريقين الآخرين . لذلك اقترحت على الرئيس دعوة اللواء نظام الدين ورؤساء الشميمب والضباط الآخرين الى الحضور لاجراء بحث شامل ، علنا نستطيع التونيق بين الجميع .

وهكذا حضر نفورا نظام الدبن والبزري والثغوري والسراج وحمدون ، مكان اجتماع حامل ضم الوزراء وكبار ضباط الجيش . وتكلم العسلى مظهرا اسف الحكومة لما اصاب قادة الجيش من تضارب في الانكار وما وصل اليه الامر من تمرد بعض القطعات ، واقترح تأليف لجنة من الضباط تتولى بنفسها حسم النزاع . ثم تلا الاسماء التي ذكرها العقداء ، فقامت قيامة جميع الضباط الآخرين عليهم وبداوا يهاجمونهم هجوما عنيفا بعبارات لاذعة واتهامات منظيمة . ماجاب اولئك بلهجة لا تقل قسوة وعنما ، حتى خشينا ان يصل النزاع الى درجة لا يعود العتل والاتزان يسودان الجلسة . بل ان احد الزملاء قال لي ، فيما بعد ، انه اعتقد ان احدا لن يخرج حيا من بهو الاجتماع .

وعلى اي حال ، فقد نتج من هذا التصادم المسر لم يكن في حسم الغلاب بدريع الحسبان . وهو أن جماعة حمدون وجماعة البزري ، بعد أن بداوا العيدات بين الضباط في مطلع الاجتماع يتراشقون بالكلام ، فيقول النفوري لحمدون مثلا : انت جدير بالاحالة على المحكمة العسكرية للحكم عليك بالاعدام لتمردك على رؤساتك ، شعروا بأن انتسامهم لن يغيد منه الا اخصامهم العقداء « الشوام » . مصرخ البزري بحمدون : « قم ، یا مصطفی ، وارجع تطعتك وندن نتفاهم ، بعضنا مع بعض . » وبالفعل ، قام البزري والسراج والنفوري والصباغ ونظام الدين وحمدون وانتحوا جانبا ، ثم عادوا الى حيث كان الاجتماع واعلنوا اتفاقهم وزوال الفلاف . وصرح نظام الدين بأنه غدا سيتخذ التدابير التي اتفتوا عليها ميما بينهم .

وهكذا انتهت المشكلة . وصدرت في اليوم التالي الترارات التي تقضى بتميين البزري رئيسا للشمسمبة الاولى ، والسراج رئيسا

## الغصل الثاني عشر : العدوان الثلاثي على حصر

للشعبة الثانية ، والنفوري رئيسا للشعبة الثالثة ، وحمدون رئيسا الشيعية الرابعة ، فاستولى بذلك هؤلاء الضباط الاربعة على مقدرات الجيش ، واستبقوا نظام الدين رئيسا مؤقتا الى ان تم لهم اقصاؤه في شهر آب اللاحسق . وهكذا انفردوا بالعمل العسكري والسياسى . والغريب في هذا التكوين انه مؤلف من عنصرين : البزري والنفوري من الفريق المناوىء للبعثيين ، والسراج وحمدون من النريق الذي يميل اليهم . وقد حاول هؤلاء الضباط الاربعة ان يوحدوا صفوف الضباط ، لكنهم لم يفلحوا . ثم تبين لهم انهم ، هم انفسهم ، غير متفاهمين ولا يمكن لهم يتفاهموا على اتجاه واحد . وقد ظهر لهم الاختلاف الشديد القائم لدى عناصر التجمع القومي الذي يضم الحزب الوطني وحزب البعث والمستقلين والشيوعيين . وهو اختلاف كان سيؤدى بالحكومة الى الانهيار ، بحيث يسيطر اعضاء حزب الشبعب على الموقف السياسي ، وكان هؤلاء الضباط الاربعة يكرهون الشعببين كرها شديدا ، ولا يتبلون بعودتهم الى الحكم ، على اي وجه من الوجوه ، ولعل الاعتقاد بغشل المدنيين في الحكم حمل الضباط على التفكير بتسلم الحكم . لكن اختلامهم ميما بينهم حال دون تحقيق هذه الفكرة . وللخلاص من هذا المأزق ، ومن مسؤولية الحكم في دمشق، لجأوا الى الرئيس جمال عبدالناصر والى اقامة الوحدة بين مصر وسورية . ولا اقصد بذلك أن مكرة القومية العربية وامنية الوحدة العربية كانت بعيدة عن اذهانهم ، لكن اجتماعهم السري وذهابهم الى القاهرة بدون علم الحكومة والحاحهم على الرئيس عبد الناصر في تحقبق الوحدة وتسليمهم بجميع شروطه وقبولهم طى الكيان السوري ، انها جاء في وقت ظهر ميه تضعضع التجمع القومى ، لا قبل هذا التضعضع ، حين كانت الامور مائرة على خير ما يشتهون . وعلى كل حال ، فان هذا الامر يتصل ببحث كيفية اعلان الوحدة ، وساتى على توضيحه في حينه .

وقبل ان اختم هذا الفصل ، اود ان استعرض مسالة انشقاق الاردن عن الصف العربي . وابدأ بالقول أن أي مجهود عربي مخلص انسماب الاردن لتوحيد كلمة العرب معرض لمؤامرات اجنبية تعمل غورا على تفشيله. من المجمومة العربية ولذلك لم يرق اتفاق كلمة سورية ومصر والاردن والسعودية ، فلعبت الاصابع الاجنبية لتفكيك هذا الاتفاق . وكنا قد بذلنا الجهود الحثيثة لحمل الاردن على الانضمام للجبهة المسمرية \_ السورية \_ السعودية ، معتدنا اتفاقا تعهدت ميه مصر والسعودية وسورية بتحمل اعباء الجيش الاردنى ، بدلا من بريطانيا . وقبلت سورية

## الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية

ان تتحمل عشرين بالمئة من هـــذه المعونة ، رغم الاجحاف في تخصيصها بهذه النسبة .

وهكذا الغى الملك حسين اتفاقه مع بريطانيا واقصى غلوب عن ميادة الجيش الاردنى . وتولى النابلسي الحكم ومعه وزراء ميالون الى الجبهة العربية . لكن سرعان ما لعبت الايدي الاجنبية مستغلة موقف بعض الوزراء الاردنيين البعثيين من الملك حسين ، بحيث بات يخشى على عرشه من أن تحرمه منه الفكرة الجمهورية . ولم يكتف الغربيون باثارة مخاوف الملك حسسين ، بل ان رئيس جمهورية لبنان كميل شمعون عمل على استجلاب الملك الشاب والضرب على اوتاره الحساسة . معمد الملك الى ازاحة كابوس الخطر الذي احدق به ، مضرب ضربته بشبجاعة ومهارة ، اذ عزل حكومة النابلسي وحبس بعض رجالها واستولى على زمام الجيش بغضل جبن قائده ابى نوار الذي لم يكن الرجل القدير على الاطاحة بمرش سيده . فهرب الى سورية حيث التجا واختبا ثم ذهب الى المّاهرة منضما الى صفوف اللاجئين الآخرين . ثم جاء الخيارى الذي كـــان متفقا مـع ابي نوار ، كما بـدا فيما بعد ، على القيام بانقلاب عسكري والاطاحة بعرش الهاشميين والتفاهم مع سورية وممسر ،

وقد وردت الينا انباء عــزل حكومة الاردن من قائد الفرقة السورية المرابطة في تلك البــلاد ، فاجتمعنا فورا في دار رئيس الجمهورية ، وسعى الرئيس للتكلم مع الملك بالهاتف ، فأجيب مرتين بأن الملك غير موجود في القصر ، وبعد الالحاح المتواصل ، رضي الملك ان يجيب على الهاتف قائلا ان الامر داخلي وانه يسيطر على الموقف ، الا ان اللهجة التي كان الملك يتكلم بها كانت تدل على ما في نفسه من شعور ضدنا ، وفي اليوم التالي طلب الملك سحب الفرقة السورية ، فاستجبنا لطلبه ، لكن المحافة بدات حملتها على الملك ، فتوترت العلاقات بين الدولتين ، لا سيما ان صلاح الدين البيطار ، الوزير البعثي ، لم يعمـــل على تهدئة الحال ، بل اشمل النار واذكاها ، وهكذا انسحب الاردن من المجموعة الرباعية ، بعد ان سلمناه من الاسلامة والذخائر كمية عظيمة .

وبعد هذا التازم ، سافر الرئيس القوتلي الى الرياض للسعي عند الملك سعود لاعادة الحسين الى الحظيرة ، وذلك علما منه بأن للاول على الثاني دالة كبرى ، وصحب القوتلي في هذه الرحلة كل

## النصل الثاتي مشر : العدوان الثلاثي على مصر

من ماخر الكيالي واللواء نظام الدين ، محطوا بالقاهرة اولا وبحثوا الامر مع عبد الناصر الذي شجعهم على المضي في محاولتهم ، ثم ارنقهم باللواء عبد الحكيم عامر .

ولما وصلت طائرة القوتلي الى جدة لم يكن في استقباله سوى الشيخ يوسف ياسين ، وشعر رئيس الجمهورية بأن الجو غير التوتلي بلتى في السعودية صاف ، مسال عن الملك مأجيب بأنه في مكة ، مذهب الى المندق وترك استعبالا مير ودي حوائحه ميه ، ثم ركب السيارة الى مكة المكرمة ، وبعد أن مام بالطواف حول الكعبة ، ذهب الى قصر الملك . وهناك اجلسوه في احد الابهاء نحو نصف ساعة ، ثم دعى بعدها الى المثول بين يدي الملك ، وكمان وحده .

> ولا ريب في أن الملك أراد ، على هذا النحو من عدم العناية بزائره الذي هو صديق حميم له ، اضـــانة الى مقامه كرئيس جمهورية عربية صديقة ، اظهار عدم ارتياحه لخطة مصر وسورية . وبعد برهة طويلة ، دعي مرافقو الرئيس الى حيث كان جالسا مع الملك واستمعوا الى هجوم عنيف وجهه سعود الى الرئيس عبد الناصر ، متهما اياه بمحاولة اغتياله بواسطة رجـــل اوصت به السفارة المصرية في جدة. فدخل القصر وانتهز الفرصة لوضع كميات من المتفجرات تحت السرير الذي ينام عليه الملك .

> وحين اكتشفت المؤامرة وحقـــق مع الرجل ، اعترف بأن المصريين ارسلوه لاغتيال الملك سعود . ماكتفى الملك بارساله مخفورا ، مع اوراق التحقيق ، الى الحكومة المصرية في القاهرة .

> غشمر الحاضرون ان الجو معكر ، وان الخوف على تضعضع الجبهة العربية لا يأتي من الناحية الاردنية محسب ، بل يتعداها الى الملكة السعودية ايضا .

> ولم تنفع الاقسام التي حلسفها اللواء عامر ببراءة الحكومة المصرية من هذا الفعل ، مظل الملك سعود مقطب الوجه ، غير مانع الا بصحة الواقعة . ولم تفد محاولات القوتلي تخفيف حدة غضبه . واما الامر الــــذي قدم القوتلي لاجله ، فلم يظهر الملك كبير

اهتمامه به . واكتفى بالقول انه سيتصل بسمير الرفاعي .

وعاد الوقد صباحا الى جدة . ولما دخل الاعضاء الى غرفهم لتغيير ملابسهم لم بجدوها في الخزائن التي كانوا علقوها ميها مبل سفرهم الى مكة . وحين سالوا عنها ، اجابهم الخدم بانها وضعت في الحقائب ونقلت الى المطار ، حيث تنتظرهم الطائرة لحملهم الى

#### الجزء الثاتي : عهد الانقلابات المسكرية

سورية . وكان هذا الموقف ازرى موقف جابهه التوتلي في حياته : ان يطرد طردا لبقا \_ اذا صح التعبير \_ من مملكة صديقه سعود ؟ ولم يقابل القوتلي هذا الاحتقار بأية ردة معل ، بل توجه الي المطار . وهناك شاهد الملك سعود يمتطى طائرة ، دون أن يودعه . غركب الطائرة المخصصة له مع رفاقه ورجع الى القاهرة ، خائبا مقهورا .

وعندما اجتمع الوفد بالسيد جمال عبد الناصر واطلعه على التوتلي يجتمع الى ما حصل في مكة استثماط غضبا وقال : « اذا كان الامر كذلك حق عبد الناصر في القاهرة لسعود أن يكون غاضبا! » وأقسم بأن أحداً لم يطلعه على النهم التي يوجهها الملك . وقنع القوتلي بأن ليس لعبد الناصر دخل في هذه المحاولة ، واسندها الى بعض رجال حاشيته . .

وهكذا تفرق الجمع وانقسمت الجبهة العربية الى جزئين : الواحد يمشى ومقا للخطط الاميركية ، والثاني يتجنب الوقوع في حبائلها .

وعلى اثر انفراط هذه الجبهة سألنى صحفى عما اذا كانت الحكومة السورية لا تزال عازمة على تسديد حصتها من المعونة المالية للاردن ، ماجبت بالنفي وحملت على الملكين سمود والحسين حملة قاسية اثارت نقمة الملك سعود ، مراح يرغي ويزبد ويهدد .

ثم طلب من الرئيس القوتلي اقصائي عن الوزارة ، وصدور تصريح رسمي من مجلس الوزراء يشجب تصريحي ، واعتذاري اليه . مضحكت عندما بلغني ذلك واعلنت في مجلس الوزراء ان الملك مسعود يتدخل ميما لا يعنيه من شؤون سورية الداخلية ، و أن مجلس الوزراء لا يجوز ان يصدر بيانا ما بهذا الشان . غالوزراء يتصرفون بحق ابداء رايهم الخاص في اية مضية . اما اعتذارى مفير وارد اطلاقا . وابلغ الملك سفيره في دمشق بأن يسافر الى بيروت مهددا بقطع الملاقات السياسية . ولم يخفنا هذا التهديد ولم تعبأ به ، غراحت الجرائد الماجورة وعلى راسها الايام - وصاحبها نصوح بابيل معرومًا بماضيه وحاضره - يكيل لى الاهانات ويحمل على الحكومة لبقائي فيها . وغات الملك اننا كنا نعيش في جو ديموقراطي نيابى يتولى اعهاء مجلس النواب الوانتة على تاليف الحكومات واستمرار الثقة بها ، واننا لسنا مملكة كمملكته يعين غيها الوزير ويعزل حسب مشيئة الملك او الاسر واهوائه ومطامعه .

ولئن كان التوتلي يريد في قرارة نفسه ابعادي عن الحكومة ،

## الغصل الثاني عشر : العدوان الثلاثي على مصر

لا سبها بعد ان كان مني ما كان من احباط المؤامرة التي اشترك فيها لاتصاء السراج واخوانه من اركان وزارة الدفاع ، فهو لم يجرؤ على الافصاح عن رغبته هذه علنا . لكنه صار يعمل ضدي في الخفاء ، وظل يحث العسلي على ارضاء الملك سعود ، بحجة انه اهين ، فوجب استرضاؤه ، لكنه تناسى الاهانة التي لقيها منه خلال سفرته الاخيرة الى مكة وطلسرده من الفندق وتحميل حقائبه في الطائرة وتسفيره . ولا غرابة في ذلك ، غالملك سعود اغدق ، ولا يزال يغدق على القوتلي المعاش الشهري والمنح والهدايا منذ تولى رئاسة الجمهورية في ١٩٤٣ ، بما في ذلك ايام طرده من سورية على اثر انقلاب الشيشكلي ، وكان يمده بالاموال اللازمة له في سويسرا ، انتفق مطلقا مع موارده الخاصة . فما يملكه القوتلي من مزرعته في الغوطة ومن حصته في فندق بدمشق لا يكفل له اود العيش الا في مستوى عادى .

فالقوتلي المدين لسعود ولابيه عبد العزيز من قبله لا يستطيع الا الرضوخ لما يتلقاه من تعليماتهما واوامرهما . واضافة الى ذلك ، فانه جبان لا يقف موقف البطولة الا عندما يدفع اليه من قبل ممثل دولة كبيرة . وهو يخضع للقوة ويطأطىء راسه امامها ، ويقبل بالامر الواقع خوفا على رئاسته وعلى نفسه ، ولم ار منه في رئاسته الاخيرة موقفا عنيدا او اصرارا على اي موضوع ، وساورد شواهد على هذا الامر في ما يلى من الفصول .